





المحكّب بالنفياء في المنظمة المحتبيرة المنظمة ا

صنحه على على كبرلغفاري

الخزالغايس

منشودات موُستستّالاً على للمطبوعات بحيروث - بسنان من بيه: ۲۱۲۰ الطبعة الثانية حقوق الطبع والتقليد محقوظة ومسجلة للناهر ١٤٠٣ م ١٩٨٣ م

# كتاب شرح عجا ئب القلب

وهو الكتاب الأول من ربع المهلكات من المحجّة البيضا. في تهذيب الإحيا.

# بني مِأْلِلْهُ الْأَثْمُ لِلْأَلِيْمِ

الحمدالة الذي تتحبّر دون إدراك جلاله القلوب والخواطر ، وتدهش في مبادي إشراق أنواره الأحداق والنّواظر ، المطلع على خفيّات السرائر ، العالم بمكنونات الضّمائر ، المستغني في تدبير ملكه عن المشاور و الموازر ، مقلّب القلوب ، و غفّاد الذّنوب ، وستّار العيوب ، و مفرّج الكروب ، و الصّلاة على على سيّد المرسلين ، وجامع شمل الدّين ، وقاطع دابر الملحدين ، وعلى آله الطيّبين الطاهرين .

اما بعد فشرف الإنسان وفضيلته التي بهافاق جلة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي في الد نيا جاله و كماله و فخره و في الآخرة عد ته و ذخره ، وإنها استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه ، فالقلب هوالعالم بالله وهوالعامل لله ، وهوالمستاعي إلى الله ، وهوالمتقر ب إليه ، وهوالمكاشف بماعند الله ولديه ، وإنها الجوارح أتباعله وخدم وآلات يستخدمها القلب ، ويستعملها استعمال المالك للعبيد ، واستخدام الر اعي للرعية ، والصانع للآلة ، والقلب هوالمقبول عند الله إذا سلم من غير الله ، وهوالمحجوب عن الله إذا صارمستغرقاً بغير الله وهوالمطالب والمخاطب ، وهوالمثاب والمعاقب ، وهوالذي يستعد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا ذكاه ، وهوالذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه (۱) وهوالمطيع الله بالحقيقة وإنها الذي ينتشر على الجوارح ويشقى إذا دنسه ودساه (۱)

<sup>(</sup>١) دنس ــ بكسر النون ــ عرضه أو ثوبه أو خلقه : تلطيخ بمكروه أو قبيح فهو دنس ، و دنسه من باب التغميل صيره دنساً . ودس الرجل : افسده واغواه ، ودسا نفسه : أخبلها و أخس حظها .

من العبادات أنواره ، و هو العاصي المتمر دعلى الله و إنها الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره ، وبا ظلامه و استنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه إذ كل إناء يترشح بما فيه ، وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه ، و إذا عرف نفسه فقد عرف ربه ، و هوالذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه ، و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه ، و من جهل بقلبه فهو بغيره أجهل ، و أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم وقدحيل بينهم وبين أنفسهم فإن الله يحول بين المر ، و قلبه ، وحيلولته بأن لايوفقه لمشاهدته ومماقبته ، ومعرفة صفاته ، وكيفية تقلبه بين أصبعين من أصابع الرسمن وإنه كيف يهوي مرقة إلى أسفل سافلين وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع الخرى إلى أعلاعلين ويرتقي إلى عالم الملائكة المقر بين ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه و يترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه و فيه فهو عمن قال الله تعالى فيه : « ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الولك مم الفاسقون » (١٠) . فمعرفه القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين .

وإذقد فرغنا في الشطر الأول من هذا الكتاب عن النظر فيما يجري على الجوادح من العبادات و العادات و هو العلم الظّاهر و وعدنا أن نشرح في الشّطر الثاني ما يجري على القلوب من الصّفات المهلكات و المنجيات و هو العلم الباطن فلابد و أن نقد م عليه كتابين كتاباً في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه ، و كتاباً في كيفية دياضة القلب وتهذيب أخلاقه ، ثم نندفع بعدذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات .

فنذكر الآن من ذكر شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال مايقرب من الأفهام فان النصريح بعجائبه وأخلاقه وأسراره الداكخلة في جلمتعالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام ـ وبالله التوفيق ـ .

### ◊ بيان معنى النفس والروحوالعثل والثلبوماهوالمراد بهدهالاسامي)♥

اعلم أنَّ هذه أربعة أسامي تستعمل فيهذه الأبواب ويقل في فحول العلما. من يحيط بمعرفةهذه الأسامي واختلاف معانيها وحدود مسمَّياتها وأكثر الأغاليط

<sup>(</sup>١) الحشر : ٢٠ .

منشاؤها الجهل بمعنى هذه الأسامي و باشتراكها بين مسمّيات مختلفات ، و نحن نشرح من معانى هذه الأسامي مايتعلّق بغرضنا .

اللفظ الأوللفظ القلب وهو يطلق لمعنين أحدهما اللَّحم الصنوبري الشكل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر ، و هولحمٌ مخصوص و في باطنه تجويف و في ذلك التجويف دمأسود وهومنيع الرفوح ومعدنه ولسنا نقصدالآن شرح شكله وكيفيته فلايتعلَّق به الأغراض الدِّينيَّة و إنَّما يتعلَّق بذلك غرض الأطبَّاء ، و هذا القلب موجود للبهائم بل هو موجود للميَّت ، و نخن إذا أطلقنا اسم القلب في هذا الكتاب لم نعن به ذلك ، فا نَّـه قطعة لحم لاقدر لها وهو من عالم الملك و الشهادة إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلاً عن الآدميين ، والمعنى الثاني هو لطيفة ربّانيّة روحانيّة لها بهذا القلب الجسماني تعلَّق، و تلك اللَّطيفة هي حقيقة الإنسان و هو المدرك العالم العارف من الا نسان وهو المحاطب والمعاتب والمطالب ، ولها علاقة مع القاب الجسماني، و قد تحيّرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته ،فان تعلّقها به يضاهي تعلَّق الأعراض بالأجسام ، والأوصاف بالموصوفات ، أو تعلُّق المستعمل للآلة بالآلة، أو تعلُّق المتمكِّن بالمكان، و شرح ذلك ممَّا نتوقَّاه لمعنيين أحدهما أنَّه متعلَّق بعلوم المكاشفة و ليس غرضنا في هذا الكتاب إلَّا علوم المعاملة ، والثاني أن تحقيقه يستدعى إفشاء سر الروح ولم يتكلم فيه رسول الله وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فليس لغير. أن يتكلُّم فيه ، والمقصود أنَّا إذا أطلقنا القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللَّطيفة و غرضنا ذكر أوصافها و أحوالها لاذكر حقيقتها في ذاتها ، وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها و أحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها .

اللفظ الثاني الرُّوح و هو أيضاً يطلق فيما يتعلّق بجنس غرضنا لمعنيين

<sup>(</sup>۱) حدیث أنه صلى الله علیه و آله لم یتكلم فى الروح أخرجه ابن أبى شیبة وابن جریر وابن المنذر وابن أبی حاتم عن مجاهد ، وأحد والبخارى ومسلم والترملى والنسامى وابن حبان وابن مردویه و أبو نعیم والبیهتى معاً فى الدلائل عن أبى مسعود ــ دضى الله عنه ــ داجم الدر المنثور للسیوطى ج ٤ ص ١٩٩٠ .

أحدهما جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق السّوادب إلى سائر أجزاء البدن ، وجريانها في البدن و فيضان أنواد الحياة والحس والسمع و البصر و الشمّ منها على أعضائها يضاهي فيضان النود من السراج الّذي يداد في زويا الدّاد فا نّه لاينتهي إلى جزء من البيت إلّا و يستنير به ، فالحياة مثالها النود الحاصل في الحيطان ، والرُّوح مثالها السراج و سريان الرُّوح وحركتها في الباطن مثاله مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك بحر كه ، والأطبّاء إذا أطلقوا اسم الرُّوح أدادوا به هذا المعنى و هو بخاد لطيف أنضجته حرادة القلب ، و ليس غرضنا شرحه إذ المتعلّق به غرض أطبّاء الّذين يعالجون مرض الأبدان ، فأمّا غرض أطبّاء الّذين يعالجون مرض الأبدان ، فأمّا غرض أطبّاء الد ين المعالجين للقلوب حتى تنساق إلى جواد دب العالمين ، فليس يتعلّق بشرح هذا الرُّوح أصلاً ، والمعنى الثاني هو اللّطيفة الربّانيّة العالمة المددكة من المرسرح هذا الرُّوح قال الرُّوح من أمرد بني القلب وهو الذي أداده الله تعالى بقوله : و يسألونك عن الرُّوح قل الرُّوح من أمرد بني (۱) ، وهو أمر عجيب ربّاني يعجز أكثر العقول و الأفهام عن درك كنه حقيقته .

اللفظ الثالث النّفس و هذا أيضاً مشترك بين معان ، و يتعلّق بغرضنا منه معنيان أحدهما أنّه يراد به المعنى الجامع لقو و الغضب و الشهوة في الإنسان على ماسيأتي بيانه ، و هذا الاستعمال هو الغالب على الصّوفيّة لأنّهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصّفات المنمومة من الإنسان فيقولون : لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإليه الإشارة بقوله المنهودي : « أعدى عدو ك نفسك الّتي بين جنبيك (٢) » المعنى الثاني هو اللّطيفة الّتي ذكرنا ها الّتي هي الإنسان في الحقيقة ، و هي نفس الإنسان و ذاته ولكنّها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فإ ذا سكنت

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٨٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهتي في الزهدكما في كنوز البعقائق للمناوى . و رواء قاضي نعمان في دعائم الاسلام من طريق أهل البيت عليهم السلام بلفظ آخركما في مستدرك الوسائل ج ۲ ص ۲۷۰ .

تحت الأمر و زايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سمّيت النّفس المطمئنة ، قال الله تعالى : « يا أيّنها النفس المطمئنة في إرجعي إلى ربّك راضية مرضية » (۱) والنّفس بالمعنى الأوّل لايتصور رجوعها إلى الله ، فا نّها مبعّدة عن الله تعالى ، و هي من حزب الشيطان ، و إذا لم يتم سكونها ولكُنّها صارت مدافعة للنّفس الشهوانية ومعترضة عليها سمّيت النفس اللّوامة لأنّها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاها ، قال الله تعالى : « ولاا قسم بالنفس اللّو امة (۱) » وإن تر كت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سمّيت النّفس الأمّارة بالسو، ، قال الله تعالى إخباراً عن يوسف علينا الله مارة وما أبر من نفسي إن النفس لأمّارة بالسّو ، هي النّفس بالمعنى الأوّل ، فا ذن النّفس بالمعنى الأوّل ، فا ذن النّفس بالمعنى الأوّل مذمومة غاية الذّم ، وبالمعنى الثاني محودة لأنّها نفس الأسان أي ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وبسائر المعلومات .

اللفظ الر"ابع العقل و هو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرنا ها في كتاب العلم والمتعلّق بغرضنا من جلتها معنيان: أحدهما أنّه قد صار يطلق ويراد به العلم بحقائق الا مور فيكون عبارة عنصفة العلم الذي محلّه القلب، والثاني أنّه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك اللّطيفة، ونحن نعلم أنّ كلّ عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه، و العلم صغة حالّة فيه، و الصّفة غير الموصوف، والعقل قديطلق ويراد به صفة العالم، وقديطلق ويرادبه محلّ الإدراك، أعني المدرك و هو المراد بقوله بَ المُوسِق بن العلم عرض لا ينصور أن يكون أول مخلوق بل لابد أن يكون المحلّ مخلوقاً قبله أومعه ولا نه لا يمكن الخطاب معه و في الخبر أنّه وقال له: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر

<sup>(</sup>١) الفجر : ٢٧ و ٢٨ . (٢) القيامة : ٣.

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٥٣ .

<sup>(</sup>٤) أغرجه الطبراني في الاوسط من حديث عائشة باسنادين ضعيفين كما في البغني وما عثرت عليه من طريق النعاصة .

فأدبر \_ الحديث \_ ، (١) .

فا ذن قدانكشف لك أن معاني هذه الأسامي موجودة وهو القلب الجسماني، والروح الجسماني ، والنَّفس الشَّهوانيَّة ، والعقل العلميُّ وهذه أربعة معان يطلُّق عليها الألفاظ الأربعة ، و معنى خامس و هي اللطيغة العالمة المدركة من الإنسان والألفاط الأربعة بجملتها تتوارد عليها ، فالمُعانيخمسة والألفاظ أربعة ، وكلُّ لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد التبسعليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردها ، فتراهم يتكلُّمون في الخواطر ويقولون : هذا خاطر العقل ، وهذاخاطر الرُّوح ، وهذاخاطر النَّفس، و هذا خاطر القلب، و ليس يدري النَّاظر اختلاف معاني هذه الأسماء، فلا جل كشف الغطاء عن ذلك قدَّمنا شرح هذه الأسامي ، وحيث ورد في القرآن و السنَّة لفظ القلب فالمراد به المعنى الَّذي يفقه من الأنسان و يعرف حقيقة الأشياء و قد يكنني عنه بالقلب الذي في الصدد لأنَّ بين تلك اللَّطيفة و بين جسم القلب علاقة خاصة ، فا نها وإن كانت متعلّقة بسائر البدن و مستعملة له و لكنّها يتعلّق به بواسطة القلب فتعلُّقها الأوَّل بالقلب فكأنَّه محلُّها و مملكتها و عالمها و مطيَّتها ، و لذلك شبَّه سهل التستري القلب بالعرش والصدد بالكرسي فقال : القلب هو العرش والصَّدر هوالكرسيُّ ولايظنُّ به أنَّه يريد عرشالله سبحانه وكرسيَّه فا نَّ ذلك محال بل أراد به أنه مملكته والمجرى الأول لتدبيره وتصرُّفه ، فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي " بالنَّسبة إلى الله تعالى ، فلا يستقيم هذا النشبيه أيضاً إلَّا من بعض الوجوه و شرح ذلك لا يليق بغرضنا فلنتجاوز. .

#### \$( بيان جنودالتلب )\$

قال الله تعالى: « و ما يعلم جنود ربّك إلّا هو » (٢) فلله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجنّدة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلّاهو، و نحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب و هو الّذي يتعلّق بغرضنا ، و له جندان

<sup>(</sup>١) دواء البرتى فىالىجاسن ص ١٩٢ ، والكلينى فى الكافى ج ١ ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) البدئر : ٣٤ .

جنديرى بالأبسار و جند لا يرى إلا بالبسائل وهو في حكم الملك والجنود في حكم الخدم والأعوان ، و هذا هو معنى الجند فأمًّا جند المشاهد بالعين فهي اليدوالرِّ جل والمين والانذن واللسان وسائر الأعضاء الظاهرة والباطنة ، فإن جيعها خادمة للقلب و مسخّرة له وهو المنصرِّف فيها والمردُّد لها ، وقدخُلقت مجبولة علىطاعة القلب، لا تستطيع له خلافاً ولا عليه تمر داً ، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت ، و إذا أمر الرِّجل بالحركة تحرُّكت، و إذا أمر اللَّسان بالكلام وجزَّم الحكم به تكلُّم، و كذاسائر الأعضاء ، و تسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير الملائكة لله تعالى ، فا نَّهُم جُبلوا على الطَّاعة ، لايستطيعون له خلافاً بل « لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ، وإنهما يفترقان في شي. و هو أنَّ الملائكة عالمة بطاعتها وامتثالها لربتها والأجفان تطيع القلب في الانفتاح والانطباق على سبيل التسخير ولا خبير لها من نفسها و لامن طاعتها للقلب، و إنَّما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزُّاد لسفره الّذي لأجله خلق، وهو السُّفر إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه ، فلا جله خلقت القاوبقال الله تعالى : « وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (١) وإنها مركبه البدن وإنهاذاده العلم وإنهاالأسباب الَّتي توصله إلى الزَّاد و تمكنه من التزوُّد منه العمل الصالح ، و ليس يمكن أن يصل القلب إلى الله تعالى مالم يسكن البدن بالموت ولم يجاوز الدُّنيا فانُّ المنزل الأدنى لابدُّ من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى ، والدُّنيا مزدعة الآخرة و هي منزل من مناذل الهدى، و إنّما سمّيت الدُّنيا لأ نّهاأدنى المنزلتين فاضطرُّ الا نسان إلى أن يتزوُّد منهذا العالم ، والبدن مركبه الَّذي يصل به إلى هذا العالم ، فافتقر إلى تعهدالبدن وحفظه ، و إنها يتحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذا. وغيره ، و بأن يدفع عنه ما ينافيه ويهلكه أو يمكنه منأسباب الهلاك ، فافتقر لأجل جلب الغذا. إلى جندين : باطن وهو الشهوة وظاهر وهواليد والأعضا. الجاذبةللغذا. فخلق في القلب من الشَّهوات ما احتاج إليه ، و خلقت له الأعضا. الَّتي هي آلات

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٦ .

الشهوة ، وافتقرلاً جل دفع المهلكات إلى جندين : باطن وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات و ينتقم من الأعداء ، و ظاهر و هو اليد والزّجل الّذي به يعمل بمقتضى الغضب ، و كلّ ذلك با مور خارجة عن البدن كالأسلحة وغيرها ؛ ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الغذاء لا تنفعه شهوة الغذاء وآلته فافتقر للمعرفة إلى جندين ؛ باطن و هو إدراك البصر والذّوق والشم والسّمع واللمس ، وظاهر وهو العين و الا ذن والأنف و غيرها و تفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطولذكره ولايحويه مجلّدات كثيرة ، وقدأشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشّكر فليقنعه .

فجملة جنود القلب يحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث ومستحث إمّا إلى جلب الموافق النافع كالشهوة، و إمّا إلى دفع الضار المنافي كالغضب، وقد يعبّر عن هذا الباعث بالا رادة، والثاني هو المحر كللا عضاء إلى تحصيل هذه المقاصد، ويعبّر عن هذا الثاني بالقددة وهي جنود مبثوثة في سائر الاعضاء لاسيّما العضلات منها والأوتار، والثالث هو المددك المتعرق للا شياء كالجواسيس و هي قو ق البصر والسّمع والشمّ والذوق وغيرها، وهي مبثوثة في أعضاء معيّنة، ويعبّر عن هذا بالعلم والا دراك، و والذوق وغيرها، وهي مبثوثة في أعضاء معيّنة، ويعبّر عن هذا بالعلم والا دراك، و والشحم والعصب والدم والعظم التي أعد ت آلات لهذه الجنود، فان قو ق البطش والشم والعصب والدم والعظم التي أعد ت آلات لهذه الجنود، فان قو ق البطش بالأصابع، وقو قالبصر إنّما تدرك الشيء بالعين، وكذا سائر القوى.

ولسنا نتكلم في الجنود الظاهرة أعني الأعضاء فا نتها من عالم الملك والشهادة وإنّما نتكلم الآن فيما أيدت به من جنودلم تروها ، وهذا الصّنف الثالث وهو المددك من هذه الجملة ينقسم إلى ماقد أسكن المنازل الظاهرة و هي الحواس الخمس أعني السّمع والبصروالشم والذ وق واللّمس وإلى ماأسكن المنازل الباطنة وهي تجاويف الدّ ماغ وهي أيضا خمسة ، فإن الإنسان بعد رؤية الشي، يغمض عينيه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال ثم يبقى تلك المورة معه بسبب شي، يحفظه وهو الجندالحافظ ثم يتفكر فيما حفظه فيركب معض ذلك إلى بعض ثم يتذكر ما نسبه و يعود إليه ثم يجمع جملة معاني المحسوسات ، ففي

الباطن حس مشترك و تخيل و تفكّر و تذكّر و حفظ ولولا خلق الله قو ق الحفظ والفكر والذ كر والتخيل لكان يخلو الدّماغ عنه كما يخلو عنه اليد والرّجل، فنلك القوى أيضاً جنودباطنة وأماكنها أيضاً باطنة فهذه هي أقسام جنود القلبوشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضّعفا، يطول، ومقسود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقويا، والفحول من العلما، ولكنّا نجتهد في تفهيم الضّعفا، بضرب من الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم إن شاء الله .

### ى إن أمثلة القلب معجنوده الباطنة )۞

اعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب انقياداً تامّاً فيعينانه على طريقه الذي يسلكه ، و يحسنان مرافقته في السفر الذي هو بصده و قد يستعصيان عليه استعصاء بغي و تمر دحتى يملكاه و يستعبداه و في ذلك هلاكه و انقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد ، وللقلب جند آخر وهوالعلم والحكمة والنفكر كما سيأتي شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند ، فانه حزب الله على الجندين الآخرين فانهما قد يلتحقان بحزب الشيطان فان ترك الاستعانة و سلط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقيناً وخسر خسراناً مبيناً وذلك حال أكثر الخلق فان عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة وكان ينبغي أن يكون الشهوة مسخرة لعقولهم فما يفتقر العقل إليه و نحن نقر بهذا إلى فهمك بثلاثة أمثلة .

المثال الأول أن نقول: مثل نفس الإنسان في بدنه - و أعني بالنفس اللطيفة المذكورة - كمثل وال في مدينته ومملكته فا و البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها وقواه وجوارحه بمئزلة الصناع والعملة ، والقوقة العقلية المفكرة له كالمشير الناصح والوزير العاقل ، والشهوة له كعبد سوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة ، والغضب ، والحمية له كصاحب الشرطة والعبد الجالب للميرة كذاب مكار مخادع خبيث يتمثل بصورة الناصح و تحت نصحه الشرا الهائل والسم القاتل ، و ديدنه و عادته منازعة الوزير الناصح في كل تدبير يدباره حتى لا يخلو عن منازعته ومعادضته في آرائه ساعة واحدة ، فكما أن الوالي في مملكته متى استشاد في تدبيراته بوزير ومعرضا

عن إشارة هذا العبد الخبيث بى مستدلاً با شارته على أن الصواب في نقيض رأيه وأد ب صاحب شرطته وأسلمه لوذيره و جعله مؤتمراً له و مسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث و أتباعه و أنصاره ، حتى يكون العبد مسوساً لاسائساً ، و مأموراً مدبراً لا آمراً مدبراً استقام أمر بلده وانتظم العدل بسبب ذلك ، فكذلك النفس متى استعانت بالعقل وأد بت الحمية الغضبية وسلطتها على الشهوة واستعانت باحديهما على الأخرى تارة بأن يقلل مرتبة الغضب و غلوائه بخلابة الشهوة واستعانت والتدراجها ، و تارة بقمع الشهوة وقهر هابتسليط الغضب والحمية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها و حسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله تعالى : «أفرأيت من اتتخذ إلهه هواه و أضله الله على علم » (۱) و قال تعالى : « و اتبع هواه و كان أمره فرطاً » (۲) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۲) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۲) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۲) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع هواه فمثله كمثل الكلب » (۱) و قال تعالى : « واتبع في كان رياضة الناس واله و الناس واله واله و المناس واله و الله و الله

المثال الثاني أن البدن كالمدينة والعقل أعنى المدرك من الإنسان كملك مدبسر لها ، و قواه المددكة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده و أعوانه ، و أعضاؤه كرعيته ، والنفس الأ مارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته ، و يسعى في إهلاك رعيته ، فصار بدنه كرباط و ثغر ، و نفسه كمقيم فيه مهابط ، فان جاهد عدو ه وهزمه و قهره على مايحب عد أثره إذاعاد إلى الحضرة كما قال الله تعالى : «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ه وإن ضيت ثغره وأهمل رعيته ذم أثره وانتقم منه عندلقا ، الله فيقال له يوم القيامة : يا راعي السوء أكلت اللهم ، و شربت اللبن ، و لم ترد الضالة ، ولم تجبر الكسير ، يا راعي السوء أكلت اللهم ، و شربت اللبن ، و لم ترد المتالة ، ولم تجبر الكسير ، اليوم أنتقم لها منك ـ كما ورد في الخبر ـ (٢) و إلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله اليوم أنتقم لها منك ـ كما ورد في الخبر ـ (٢) و إلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله

 <sup>(</sup>۱) البائية : ۲۲ . (۲) الكهف : ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) الاعراف: ١٧٥ . (٤) النازعات: ٠٤.

<sup>(</sup>a) النساء: ٤٤ · (٦) قال السراقي : لم أجد له أصلا .

و المجاد الأكبر » ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » (١١٠ .

المثال الثالث مثل العقل مثل فارس متصيد ، وشهوته كفرسه ، وغضبه ككلبه ، فمتى كان الفارس حاذقاً وفرسه مروساً وكلبه مؤدَّ با معلماً كان جديراً بالنجح ، و متى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جوحاً (٢) والكلب عقوراً فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً ، ولا كلبه يسترسل با شارته مطيعاً ، فهو خليق بأن يعطب فضلاً أن ينال ما طلب ، وإنها خرق الفارس مثال لجهل الإنسان و قلة حكمته وكلال بصيرته ، و جاح الفرس مثال لغلبة الشهوة عليه خصوصاً شهوة البطن والفرج ، و عقر الكلب مثال لغلبة الغض واستيلائه .

#### ث( يان خاصية القلب الانمان )ث

اعلم أن "جلة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات سوى الأدهي إذ للحيوانات الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة أيضاً حتى أن الشاة ترى الذئب بعينها وتعلم عداوته بقلبها فتهرب منه فذاك إدراك الباطن. فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان ولا جله عظم شرفه و قدره واستأهل القرب من الله سبحانه و هو راجع إلى علم وإرادة ، أمّا العلم فهوالعلم بالا مورالد نيوية والا خروية والحقائق العقاية فان هذه المور وراء المحسوسات و لا يشارك فيها الحيوانات ، بل العلوم الكلية السرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان بأن الفرس الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة ، و هذا حكم منه على كل فرس ، و معلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأفراس فحكمه على جميع الأفراس ذائد على ماأدركه الحس" ، فإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات الحس" ، فإذا فهمت هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر ، و أمّا الارادة فهو أنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر و طريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى وجه المصاحة وإلى تعاطي أسبابها و الارادة لها و ذلك غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فىالشعب من حديث جابر بسند فيه ضعف . ومن طريق المخاصة رواه الكلينى فىالكانى ج • ص ١٢ تعت رقم ٣ .

<sup>(</sup>٢) الجموح معرب چموش .

إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات، بل يكون على ضدّ الشهوة فان الشهوة تنقر عن الفصد والحجامة والعاقل يريدهما ويطلبهما ويبذل المال عليهما والشهوة تميل إلى لذائذ الأطعمة في المرض والعاقل يجد في نفسه ذاجراً عنها فليس ذلك ذاجر الشهوة ولو خلق الله العقل المعرق لعواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرق للاعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضايعاً على التحقيق .

فا ذا اختص قلب الإنسان بعلوم و إرادات ينفك عنها سائر الحيوانات بل بنفك عنها الصبي في أو لل الفطرة و إنها يحدث ذلك فيه عند البلوغ و أمّا الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فا نها موجودة في حال السبي .

ثم للصّبي في حصول هذه العلوم فيه درجنان: إحداهما أن يشتمل قلبه على جعلة من العلوم الضرورية الأو ليّة كالعلم باستحالة المستحيلات و جواز الجايزات الظاهرة فيكون العلوم النظرية فيه غير حاصلة إلّا أنّها صارت بمكنة قريبة الإمكان و الحصول، و يكون حاله بالإضافة إلى العلوم كحال الكاتب الّذي لم يعرف من الكتابة إلّا الدّواة والقلم والحروف المفردة دون المركّبة، فا ننه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد.

الثانية أن يحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب و الفكر و يكون كالمخزونة عنده فا ذاشا، رجع إليها ، وحاله حال الحاذق بالكتابة إذيقال له كاتب ، وإن لم يكن مباشر اللكتابة لقدر تمعليها وهذه هي غاية درجة الانسانية ، ولكن في هذه الدرجة مراتب لاتحصى، يتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومات و قلّتها و بشرف المعلومات وخسستها وبطريق تحصيلها ، إذ يحصل لبعض القلوب بالهام إلهي على سبيل المباداة والمكاشفة ، ولبعضها بتعلم واكتساب ، ثم قد يكون ذلك سريع الحصول و قد يكون بطيى الحصول ، و في هذا المقام يتباين مناذل العلماء والحكماء و الأولياء والأنبياء و درجات الترقي فيه غير محصورة إذمعلومات الله تعالى لانهاية لها و أقصى الراتب رتبة النبي قالي الذي ينكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف بل بكشف إلهي في أسرع وقت و بهذه السعادة يقرب العبد من الله قرباً

بالمعنى و الحقيقة و الصُّغة لابالمكان و المسافة ، و مراقي هذه الدَّرجات هي منازل السَّائرين إلى الله تعالى ولاحصر لتلك المنازل وإنَّما يعرف كلَّ سالك المنزل الّذي بلغه في سلوكه فيعرفه ويعرف ماخلفه من المنازل ، فأمَّا ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علماً لكن قد يصدِّق به إيماناً بالغيب ، كما أنَّا نؤمن بالنبوَّة و بالنبيِّ ونصدِّق بوجود ذلك ولكن لايعرف حقيقة النبوَّة إلَّا النبيِّ ، وكما لايعرف الجنين حال الطفل، ولا الطفل حال المميِّز، وما انفتح له من العلوم الضّروريّة، ولاالمميّز حال العاقل ، وما اكتسبه من العلوم النظرية فلايعرف عاقل ما انفتح على أولياء الله و أنبيائه من مزايا لطفه و رحته «مايفتح الله للنّاس من رحة فلامسك لها » (١) وهذه الرُّحة مبذولة بحكم الجود والكرم من الله سبحانه غير مضنون بها على أحد ولكن إنَّما يظهر للقلوب المتعرِّضة لنفحات رحة الله كما قال بَلاينيك : « إنَّ لربَّكم في أيَّام دهر كم نفحات ألافتعر ضوا لها »(٢) والتعرُّض لها بتطهير القلوب وتزكيتها عن الخبث و الكدورة الحاصلة من الأخلاق المنمومة كما سيأتي بيانه ، و إلى هذا الجود الا شارة بقوله والمُحْتَارِين : « ينزل الله تعالى في كلِّ ليلة إلى السماء الدُّنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له ع(٢) وبقوله والمنظم حكاية عن وجل : « لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي و أنا إلى لقائهم أشد شوقاً ه (٤) و بقوله عز وجل د من تقرُّب الى شبراً تقرُّ بت إليه ذراعاً ، (٥) و كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل و منع من جهة المنعم ـ تعالى عن البخل والمنع علو" أ كبيراً \_ ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب فان القلوب كالأواني

۲) الفاطر :۲ ·

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى و مسلم و قد تقدم . و أخرجه الطبراني عن محمد بن مسلم بسند ضعيف كما في الجامع العبغير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٢ ص ١٧٥ من صحيحه . وقدمر الكلام فيه في المجلد الثاني .

<sup>(</sup>٤) قال العراقى : لمأجدله أصلاالاأن صاجبالفردوس أخرجه من حديث أبي الدوداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس اسناداً .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٦٦ .

فمادامت ممتلئة بالماء لايدخلها الهواء ، فكذلك القلوب المشغولة بغير الله لاتدخلها المعرفة بجلالالله ، وإليه الإشارة بقوله وَالْمُعَلَّمُ : « لولا أنَّ الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السّماوات ، (١) و من هذه الجملة يتبيّن أنَّ خاصية الإنسان العلم والحكمة فإن أشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله ، فبذلك كمال الإنسان وفي كماله سعادته و صلاحه لجوار حضرة الكمال و الجلال ، فالبدن مركب للنفس ، والنفس محل للعلم ، والعلم هومقصود الإنسان و خاصيته التي لأجلها خلق ، وكما أن الفرس يشارك الحمار في قواة الحمل ويختص الفرس عنه بخاصية الكر والفر وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقاً لأجل تلك الخاصية فان بطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار ، فكذلك الا نسان يشارك الحمارو الفرس في أُمور و يفارقهما في المور هيخاصيته ، وتلك الخاصية هيمن صفات الملائكة المقرُّ بين من الله تعالى و الإنسان على رتبة بين الملائكة و البهائم ، فإنُّ الإنسان من حيث يتغذاى وينسل فنبات، و من حيث يحس ويتحر ك بالاختياد فحيوان، ومن حيث صورته وقامنه فكالصُّورة المنقوشة على الحائط، و إنَّما خاصَّيَّته معرفة حقائق الأشياء، فمن استعمل جميع أعضائه و قواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقدتشبه بالملائكة فحقيق بأن يلتحق بهم وجدير بأن يسمى ملكا ربانيا كماقال الله تعالى : « إن هذا إلاملك كريم »(٢) ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدنيَّة يأكل كماتاً كل الأنعام فقدانحط الليحضيض أفق البهائم فيصير إمَّا عُمراً كثور أوشرها كخنزير و إمَّا ضرياً ككلب أو سنُّور ، أو حقوداً كجمل ، أومنكبراً كنمر ، أو ذاروغان كثعلبأو يجمع ذلك كله كشيطان مريد ومامن عضومن الأعضاء ولاحاسة من الحواس" إلَّا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى كما سيأتي بيان طرف منه في كتاب الشكر إن شاءالله ، فمن استعمله فيه فقد فاز ، ومن عدل عنه فقد خسروخاب ، وجلة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله مقصده ، و الدُّ ار الآخرة مستقرَّه ، والدُّ نياطريقه ، والبدن م كبه ، والأعضاء خدمه فيستقرُّ هو أعنى

<sup>(</sup>١) تقدم في المجلد الثاني س ١٢٥ . (٢) يوسف: ٣١.

المددك من الإنسان ـ في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك ويجري القوام الخيالية المودعة في مقدًّ م الدِّماغ مجرى صاحب بريد، إزيجتمع أخبار المحسوسات عند. و تجري القوَّة الحافظة الَّتي مسكنها مؤخَّر الدِّماغ مجرى خازنه ، و يجري اللسان مجرى ترجانه ، و تجري الأعضاء المتحر كة مجرى كتّابه ، و تجري الحواس" الخمس مجرى جواسيسه ، فيوكّل كلّ واحد بأخبار صقع من الأصقاع ، فيوكّل العين بعالم الألوان ، والسّمع بعالم الأصوات ، والشمّ بعالم الأراييح وكذلك سائرها فا نباأصحاب أخبار يلتقطونها منهذهالعوالم ويؤدُّونها إلى القو"ة الخيالية الَّتيهي كُصاحب البريد ، ويسلُّمها صاحب البريد إلى الخاذن وهي القوُّة الحافظة ، و يعرضها الخازن على الملك فيقتبس الملك منها مايحتاج إليه في تدبير مملكته، و إتمام سفره الَّذي هو بصده ، و قمع عدوٍّ ، الَّذي هو مبتلى به ، و دفع قواطع الطريق عليه ، فا ذا فعل ذلك كان موفَّقاً سعيداً شاكراً نعمة الله و إذا عطَّل هذه الجملة أو استعملها لكن في مراعاة أعدائه وهي الشهوة و الغضب و سائر الحظوظ العاجلة ، أو في عمارة طريقه دون منزله إذ الدُّ نيا طريقه الَّتي عليها عبوره ، و وطنه و مستقرٌّ ، الآخرة كان مخذولاً شقيًّا كافراً لأنعم الله مضيَّعاً لجنود الله ، ناسراً لأعدا. الله ، مخذلاً لحزب الله تعالى فيستحقُّ المقت و الإ بعاد في المنقلب والمعاد ، نعوذ بالله من ذلك .

وإلى المثال الذي ضربناه أشار كعب الأحبارقال: « دخلت على عائشة فقلت: الإنسان عيناه طائر وأذناه قمع ، ولسانه ترجان ويداه جناحان ، ورجلاه بريدان ، والتلب ملك ، فا ذا طاب الملك طابت جنوده ، فقالت : هكذا سمعت رسول الله والتربيط يقول »(١).

و قال علي عَلَيْ اللَّهِ فِي تَمثُّ لَ القلوب : ﴿ إِنَّ لَهُ تَعَالَى فِي أَرْضَهَ آنِيةَ وَ هِي القلوب

<sup>(</sup>١) قال السراقى : أخرجه أبونعيم في طب النبى صلى الله عليه و آله ، والطبرانى في مسند الشاميين ، والبيهقى في الشعب من حديث أبى هريرة نعوه وله ولا حدمن حديث أبى ذر ﴿ وَأَمَا الاَذِن فَقَدِم ، وَأَمَا الدِّن فَقَرَه لَمَا يَوْعَى القلب ﴾ ولا يصح منها شيء .

فأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلها المائم فسرهافقال: أصلبها فيالد ين وأصفاها في اليقين وأرقها على الإخوان وهذه إشارة إلى قوله تعالى: «أشد المعلى الكفار رحاء بينهم (٢) الا و قوله تعالى: «مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المائمين وقوله: «أو كظلمات في بحرلجي الكافية مثل توله المائمين وقوله: «أو كظلمات في بحرلجي الكافية مثل قلب المنافق، وقوله وقيل في قوله تعالى: «في لوح محفوظ المائمين مو قلب المؤمن المنافق،

وقال سهل : مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي" . فهذه أمثلة القلب .

### \$\pi\$ ( \quad \text{ind} \text{pith} \text{off} \text{ for the pith } \text{ for the

إعلم أن الا نسان قداصطحب في تركيبه وخلقته أدبع شوائب فلذلك اجتمعت عليه أدبعة أنواع من الأوصاف ، وهي الصغات السبعية و البهيمية و الشيطانية والرّ بانية . فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجر على الناس بالضرب و الشتم ، ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق (٢) وغيره ومن حيث أنّه في نفسه أمر ربّاني كما قال الله تعالى : وقل الرّوح من أمر ربّي ، فا ننه يدّعي لنفسه الرّبوبية ويحب الاستيلاء والاستعلاء والتخصيص والاستبداد بالأمور كلّها والتفرد بالرّ ئاسة والا نسلال (٢) عن ربقة العبودية و التّواضع ، و يشتهي الاطلاع على العلوم كلّها بل يدّعي لنفسه العلم والمعرفة والاحاطة بحقائق الأمور و يفرح إذا العلوم كلّها بل يدّعي لنفسه العلم والمعرفة والاحاطة بجميع الحقائق و الاستيلاء نسب إلى العلم و يحزن إذا قرن بالجهل . و الاحاطة بجميع الحقائق و الاستيلاء بالقهر على بعن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب و الشهوة حصلت فيه حيث يختص عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب و الشهوة حصلت فيه

<sup>(</sup>١) نقله الراوندي في النوادر عن النبي صلى الله عليه وآله كما في سفينة البحار

ج ٢ ص ٤٤١ . وفي البحارج ١٥ الجزء الثاني ص ٢٩ عنه و ص٣٠ عن فقه الرضا .

<sup>(</sup>٢) النتح: ٢٩. (٣) النور: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) النور : ٤٠ .(٥) البروج : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٦) الشبق : اشتداد الشهوة .
 (٧) الإنسلال : الإنتزام .

شيطانية فصار شريراً يستعمل التمييز فياستنباط وجوه الحيل والشر ويتوسل إلى الأغراض بالمكر و الحيلة والخداع ، و يظهر الشر في معرض الخير و هذه أخلاق الشياطين .

وكل إنسان ففيه شوب من هذه الأصول الأربعة . أعني الر بانية والشيطانية والسبعية والسبعية وكل ذلك مجموع في إهاب الإنسان: خنزير ، وكل ، وشيطان ، وحكيم .

فالخنزير هو الشهوة فا نه لم يكن الخنزير منموماً للونه و شكله وصورته بل لجشعه وكلبه و حرصه .

والكلب هو الغضب فإن السبع الضادي أو الكلب العقور ليس كلباً ولاسبعاً باعتبار الصورة واللون والشكل، بلروجمعنى السبعية من الضراوة والعدوان والعقر وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه وحرص الخنزير وشبقه ، فالخنزير يدعو بالشره إلى الظم والإيذاء .

والشيطان لايزال يهيّج شهوة التُحنزير وغيظ السبع ويغري أحدهما بالآخر و يحسن لهما ماهما مجبولان عليه .

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان و مكره بأن يكشف عن تلبيسه ببصيرته النافذة ، و نوره المشرق الواضح و أن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة و يدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه و يجعل الكل مقهوراً تحت سياسته فأن فعل ذلك وقدرعليه اعتدل الأمر و ظهر العدل في بملكة البدن وجرى الكل على الصراط المستقيم وإن عجز عن قهرها قهروه واستخدموه ، فلا يزال في استنباط الحيل و تدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويرضي الكلب فيكون دائماً في عبادة كلب أو خنزير .

و هذا حال أكثر الناس مهماكان أكثرهم هم البطن والفرج و منافسة الأعداء والعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة ، ولوكشف الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله و مثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين إمّا في النوم أونى

اليقظة لرأى نفسه ماثلاً بين يدي خنزير ساجداً له مرة و راكعاً الخرى و منتظراً لا شارته و أمره فمهما هاج الخنزير لطلب شيء من شهواته انبعث على الفورفي خدمته و إحضار شهوته أو رأى نفسه ماثلاً بين يدي كلب عقور عابداًله مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسه مدقيعاً للفكر في حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه فا نه الذي يهييج الخنزير ويثير الكاب ويبعثهما على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما، فليراقب كلائ عبد حركاته وسكناته وسكوته و نطقه وقيامه و قعوده و لينظر بعين البصيرة فلا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعياً طول النهاد في عبادة هؤلاء ، و هذا غاية الظلم إذ جعل المالك عملوكاً ، والرب مربوباً ، والسيد عبداً ، والقاهر مقهوراً ، إذا لعقل هو المستحق للسيادة والقهر والاستيلاء ، وقد مختره لخدمة مؤلاء الثلاثة ، فلاجرم ينتشر إلى قلبه من طاعته هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير طبعاً فيه و ريناً مهلكاً للقلب وعيتاً له .

أمّا طاعة خنزير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء و الهتكة و المجانة والعبث و الحرس والجشع والملق و الحقد و الحسد والشماتة و غيرها .

وأمّا طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صغة التّهو و البذالة والبذخ والسلف و الاستشاطة والتكبّر والعجب و الاستهزاء والفخر و الاستخفاف و تحقير الخلق وإرادة الشرّ و شهوة الظّلم وغيرها .

و أمّا طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب، فيحصل منها صغة المكر والخداع والحيلة والدّها، والجربزة والتلبيس والتضريب والغش والخب والخنى وأمثالها، ولو عكس الأمر و قهر الجميع تحت سياسة الصغة الر بانية لاستقر في القلب من السّفات الر بّانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقايق الأشيا، ومعرفة الانمود على ماهي عليه والاستيلا، على ذلك كله بقو أنه العلم والبصيرة، واستحقاق التقدم على الخلق بكمال العلم و جلالته، و لاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب ولا نتشر إليه من ضبط خنزير السّهوة و ردة، إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة

والقناعة والهدو" والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة و أمثالها ، و يحصل فيه من ضبط قو"ة الغضب و قهرها و ردّها إلى حدّ الواجب صفة الشّجاعة والكرم والنجدة وضبط النّفس والسّبر والحلم والاحتمال والعفو والثّبات والنّبل والشهامة والوقاد وغيرها .

و أمّّا الآثار المنمومة فا نها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب، ولا يزال يتراكم عليه مرَّة بعد أُخْرى إلى أن يسوِّد و يظلم و يصير بالكلّية محجوباً عن الله تعالى ، و هو الطبع والرَّين قال الله تعالى : « كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (٤) و قال الله : « أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » (٥) فربط عدم السّماع بالطبع بالذّنوب كما ربط السّماع بالتّقوى خيث قال : « واتّقوا الله واسمعوا » (١) ، « فاتّقوا الله و أطبعون » (١) ، « واتّقوا الله و يعلّمكم الله » (٨) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبومنصور الديلمي في مسندالفردوس منحديث ام سلمة واسناده ضعيف كما في الجامم الصنير .

<sup>(</sup>٢) قال العراقى: لم اجدله أصلا. أقول: في النهج خ ٨٨ نظيره، وروى الشيخ في اماليه باسناده عن على بن الحسين عليهما السلام قال: « ابن آدم لا تزال جغير ما كان لك واعظا.

۲۸ : ۱۱ (٤) المطففين : ۱۶ (٤) المطففين : ۱۶ .

<sup>(</sup>٥)الاعراف: ٩٩. (٦) المائلة: ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) آل عبران : ٥٠ (٨) البقرة : ٢٨٢ .

و مهما تراكمت الذّ نوب طبع على القلب و عند ذلك يعمى القلب عن إدراك الحقّ وصلاح الدّ بن ويستهين بأمرالاً خرة و يستعظم أمر الدّ نيا و يصير مقصور الهمّ عليه فإذا قرع سمعه أمر الآخرة و ما فيها من الأخطار دخل من أذن و خرجمن الأخرى، و لم يستقرّ في القلب ولم يحرّ كه إلى التّوبة والتّدارك، الولئك الّذين ديشسوا من الآخرة كما يئس الكفّاد من أصحاب القبور، و هذا هو معنى اسوداد القلب بالذّ نوب كما نطق به القرآن والسنّة.

أقول: روى ذرارة عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال : « ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء فإن أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سودا، فإن تاب ذهب ذلك السواد وإن تمادى في الذُّ نوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياس فإذا غطى البياس لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً ، و هو قول الله عز وجل : « كالا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ، (١).

و عنه ﷺ: « إن القلوب ثلاثة قلب منكوس لا يعي شيئاً من الخير و هو قلب الكافر ، و قلب فيه نكتة سوداء والخير والشر فيه يعتلجان فأيهما كانت منه غلب عليه ، و قلب مفتوح فيه مصابيح يزهر لا يطفى، نوره إلى يوم القيامة و هو قلب المؤمن » (٢).

<sup>(</sup>۱) دواء الكليني في الكافي ج ۲ ص ۲۷۳ تعت رقم ۲۰ وقوله عليه السلام : 

« تمادى في الذنوب الىلج فيها ودام عليها والرين العلبم و تعميق الكلام في المقام 
هوأن من عمل عملا صالحاً أثر في نفسه وبازديادالعمل يزداد الغنياء والمعناء حتى تصير كمرآة 
مجلوة صافية . ومن أذنب ذنبا أثر ذلك أيضاً و وارث لها كمورة فان تستقق عنده قبعه 
و تاب عنه ذال الاثر و صارت النفس مصقولة صافية و ان أصر عليه زاد الاثر الميشوم 
و فشا في النفس ، و الاعتراف بالتقصير و الرجوع الى الله بالتوبة و الاستفاد والانقلاع 
عن المعاصى لا محل لشيء من ذلك الى هذا القلب المطلم و المستفاث بالله ولا حول 
ولا قوة الا بالله على العظيم .

<sup>(</sup>٢) الكافي ج ٢ ص ٤٦٣ و قوله : < لا يمي شيئًا > اى لا يستنظ . و الاعتلاج : المصارعة وما يشابهها ، وقوله على : < منه غلب عليه > < من > سببية والضمير للقلب .

و إنها قال: إلى يوم القيامة لأن القلب بهذا المعنى لا يخرب بخراب البدن. قال أبو حامد: وعن النبي رَالَهُ عَلَى على المؤمن أجرد فيه سراج يزهر، وقلب الكافر أسود منكوس، (١) فطاعة الله تعالى بمخالفة السهوات مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له، فمن أقبل على المعاصي اسود قلبه، و من أتبع السيئة الحسنة وعى أثرها لم يظلم قلبه ولكن ينقص نوده كالمرآة التي يتنفس فيها، ثم تمسح ثم يتنفس، ثم تمسح فا نها لا تخلو عن كدورة، قال الله تعالى: ﴿ إِن الّذِين اتّقوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فا ذاهم مبصرون (١) فأخبر أن جلاء القلب و إبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتّقوا، فالتقوى باب القلب و إبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتّقوا، فالتقوى باب القلب و إبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه الله تعالى وهوالفوز بلقاء الله تعالى.

# ¢( بيان مثال التلب بالاضافة الى العلوم خاصة )¢

اعلم أن محل العلم هو القلب وأعني بالقلب اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور المتلو نات فكما أن للمتلون صورة و مثال تلك الصورة ينطبع في المرآة و يحصل بها فكذلك لكل معلوم حقيقة و لتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضح فيها و كما أن المرآة غير ، و صور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرآة غير ، فهي ثلاثة المور فكذلك ههنا ثلاثة أمور: القلب، و حقائق مثالها في المرآة غير ، وصول نفس الحقائق في القلب و حضورها فيه ،

فالعالم عبارة عن القلب الذي يحلُّ فيه مثال حقائق الأشياء ، والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء والمعلوم عبارة عن حصول العلوم في القلب كحصول المثال في المرآة ، فكما أنَّ المرآة لاتنكشف فيهاالصور لخمسة المور : أحدهانقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يدوَّر ويشكّل ويصقيّل ، والثاني لخبثها وصدأها وكدورتها وإنكانت تامّة الشكل ، والثالث لكونها معدولاً بها عنجهة الصّورة إلى غيرها كما

<sup>(</sup>١) أغرجه احمد في المسندج ٣ ص ١٧ عن أبي سعيد التعدري .

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٢٠١.

أنَّ الصّورة ورا، المرآة ، والرابع لحجاب مرسل بين المرآة والصّورة ، والخامس للجهل بالجهة الّني فيها الصّورة المطلوبة رؤيتها حتّى يتعذّر بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها ، فكذلك القلب مرآة مستعدَّة لأن يتجلّى فيها حقيقة الحقّ في الأمور كلّها و إنّما خلتالقلوب عن العلوم الّتي خلت عنها بهذه الأسباب الخمسة.

أو لها نقصان فيذات القلب كقلب الصبي" فا نه لا يتجلّى له المعلومات لنقصانه. والثاني لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات، فا بن ذلك يمنع صغاء القلب و جلاء فيمتنع ظهود الحق فيه بقدد ظلمته و تراكمه و إليه الإشارة بقوله والقلب و جلاء فيمتنع ظهود الحق فيه بقدد إليه أبداً عن واليه الإشارة بقوله والهوالي واليه أبداً إذغايته أن يتبع الذنب بحسنة تمحوه بها فلو جاء بالحسنة ولم تنقد ما السينة لازداد لا عالة إشراق القلب فلما تقد مت السينة سقطت فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السينية ولم يزدد بهانوراً و هذا خسران مين ونقصان لا عالة ، فليست المرآة التي تندنس ثم تمسح بالمصقلة كالتي لم تندنس شم تمسح بالمصقلة كالتي لم تندنس شابق ، فالا قبال على طاعة الله والا عراض عن مقتنى الشهوات هو الذي يجلو القلب و يصفيه و على طاعة الله والا عراض عن مقتنى الشهوات هو الذي يجلو القلب و يصفيه و لذلك قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينه مسلنا » (١) و قال والتي علم مالم يعلم » (١).

والثالث أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة ، فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافياً فإنه ليس يتسمح فيه جلية الحق لا ته ليس يطلب الحق ولا يحاذي بمرآته شطر المطلوب ، بل رباما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بنهيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمّل في حضرة الرابوبية والحقايق الخفية الالهية فلا ينكشف له إلا ماهومتفكر فيه من دقايق آفات الأعمال و خفايا عيوب النفس إن كان متفكّراً فيها أو في مصالح المعيشة إن كان متفكّراً فيها

 <sup>(</sup>١) قال السراقى: لم ادله أصلا.
 (١) المنكبوت: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابو نسيم في العلية من حديث أنس كما في المغنى و قد تقدم .

و إذا كان تقييد الهم بالأعمال و تفسيل الطّناعات مانعاً من انكشاف جليّة الحق فما ظنّك في منصرف الهم إلى الشهوات الدنيويّة ولذا أتها وعلائقها ، فكيف لايمنع عن الكشف الحقيقي ١٤.

والرابع الحجاب فان المطيع القاهر لشهواته ، المنجر د للفكر في حقيقة من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوباً عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبى على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن ، فان ذلك يحول بينه و بين حقيقة الحق و يمنع من أن ينكشف في قلبه خلاف ما تلقيفه من ظاهر التقليد ، وهذا أيضاً حجاب عظيم به قد حجب كثر المنكلمين والمتعسبين للمذاهب بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السماوات والأرض لا نهم محجوبون باعتقادات تقليدية جعدت في نفوسهم و رسخت في قلوبهم و صارت حجاباً بينهم و بين درك الحقائق .

والخامس الجهل بالجهة الّتي منها يقع العنور على المطلوب فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم الّتي يناسب مطلوبه حتى إذا تذكّرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخضوصاً يعرفه العلماء بطريق الاعتبار، فعندذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فيتجلّى حقيقة المطلوب لقلبه، فإن العلوم المطلوبة الّتي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة، بل كل علم فلا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان و يزدوجان على وجه خصوص فيحصل من اندواجهما علم ثالث على مثالها يحصل النتاج من اندواج الفحل والانثى وذلك إذا وقع بينهما اندواج محصوص فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان و بينهما طريق في الاندواج، يحصل من اندواجهما العلم المستفاد المطلوب، فالجهل بتلك الاضول و بكيفية الاندواج هو المانع من العلم . ومثاله ماذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها ، بلمثاله أن يرى قفاه بالمرآة فإنّه إذا رفع المرآة بازا، وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلايظهر فيها القفا و إن رفعها وراء القفا و حاذاه ، كان قد عدل بالمراة من عينه فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها ، فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفا و هذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويرعى مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع القفا و هذه في مقابلتها بحيث يبصرها ويرعى مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع

صورة القفافي المرآة المحاذية للقفا ، ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الا خرى التي في مقابلة العين ثمُّ تدرك العين صورة القفا ، فكذلك في اقتناس العلوم طرق عجيبة فيها اذورارات و تحريفات أعجب ممّا ذكرنا في المرآة يعز على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات ، فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور و إلَّا فكلُّ قلب فهو بالفطرة صالح لمعرفة الحقايق لأنَّهُ أمر ربّانيّ شريف، وإنّما فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصْيّة والشّرف و إليه الإشارة بقوله عزُّ وجل : « إنَّاعرضنا الأمانة على السَّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حلها الا نسان »(١) إشارة إلى أنَّ له خاصّية تميّز بها عن السماوات والأرض والجبال ، بها صادمطيقاً لحمل أمامة الله تعالى و تلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد ، وقلب كلُّ آدمي مستعد الحمل الأمانة ومطبق لها في الأصل و لكن ثبطُّه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب الَّتي ذكرناها ، ولذلك قال وَالْفِيْلَةِ : « كُلُّ مُولُود يُولُد على الفطرة فأبواه يهو دانه و ينصرانه و يمجُّسانه ، (٢) و قوله وَ اللَّهِ اللّ لنظروا إلى ملكوت السماء » (٣) إشارة إلى بعض هذه الأسباب الَّتي هي الحجاب بين القلب و بين الملكوت وإليه الإشارة بما روي أنَّه « قيل لرسول الله وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ الله في الأرس أو في السماء ؟ قال: في قلوب عباده المؤمنين ، (٤) و في الخبر و قال الله تعالى : لم يسعني أدضي ولا سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن اللَّيْن الوادع ، ١٥) وفي الخبر وأنَّه قيل للنَّبِيُّ وَالْمُؤْخِونُ : من خير الناس ؟ فقال : كلُّ مؤمن عُوم القلب ، فقيل : وما مخوم القلب ؟ فقال : هو التقيُّ النقيُّ الّذي لاغشَّ فيه ولا بغي ولاغدر

<sup>(</sup>١) الاحزاب: ٧٢.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ج ۲ ص ۳۱ه .

<sup>(</sup>٤) و (٥) لم أجدهما بهذا اللعظانها دوى الطبرانى فى الكبير عن امى عتبة المنولانى بسند ضميف كما فى العامم الصنير «ان لله تمالى آنية من الهل الارش و آنية ربكم قلوب عباده الصالحين و احبها اليه الينها و ارقها » .

ولا غلُّ ولاحسد ، (١) ولذلك قال على عَلَيْكُم : (٢) رأى قلبي ربّي . إذا كان قد رفع الحجاب بالتقوى ومن ادتفع الحجاب بينه وبين ربه تجلى صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنّة عرض بعضها كعرض السّماوات والأرض ، وأما جلتها فأكثر سعة من السماوات والأرض لأنُّ السماوات والأرض عبارة عن عالم الملك والشَّهادة ، و هو وإنكان واسعالاً طراف متباعدالاً كناف فهو متناه على الجملة وأمّا عالمالملكوت و هي الأسرار العايبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة با دراك البصائر ، فلا نهاية لها نعم الَّذي يلوح القلب منه مقدار متناه ، ولكنْ في نفسه وبالا ضافة إلى علم الله تعالى فلانهاية له ، و جلة عالم الملك والملكوت إذا ا خنت دفعة واحدة تسمى الحضرة الر بوبية لأن الحضرة الر بوبية محيطة بكل الموجودات ، إذ ليس في الوجودشي، سوى الله تعالى وأفعاله و بملكته وعبيده من أفعاله ، فما يتجلَّى من ذلك للقلب هو الجنّة بعينها عند قوم ، وهوسب استحقاق الجنّة عند أهل الحقّ ، ويكون سعة ملكه في الجنية بحسب سعة معرفته و بمقدار ما تجلَّى له من الله سبحانه وصفاته و أفعاله و إنَّما مهاد الطاعات و أهمال الجوارح كلُّها تصفية القلب و تزكيته و جلاؤه و قد أفلح من زكّاء ، ومراد تزكيته حصول أنوار الإيمان فيه أعنى إشراق نور المعرفة ، و هو المراد بقوله تعالى : « فمن يردالله أن يهديهيشرح صدر، للإسلام ، (٢) وبقوله : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه » (٤) .

نعم هذا التجلّي و هذا الأيمان له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض، والثاني إيمان المتكلّمين و هو ممزوج بنوع استدلال و درجته قريبةمن درجة إيمان العوام السابقة، والثالث إيمان العارفين وهو المشاهدة بنور اليقين، ويتبيّن لك هذه المراتب بمثال و هو أن تصديقك بكون زيد مثلاً في الدارله ثلاث درجات: الاولى أن يخبرك به من جراً بته بالصدق ولم تعرفه بالكذب

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في السنن بسند صعيع تحت رقم ٤٢١٦ و «مخدوم القلب » بالمعجمة هو النقي الذي لاغل فيه ولا حسد ، و هو من خممت البيت اذا كنسته .

<sup>(</sup>٢) في الإحياء < قال عمر ٢ .

<sup>(</sup>٣) الإنمام : ١٢٥ . (٤) الزمر : ٢٢ .

ولاتتهمة بالجزاف في القول فان قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجر دالسماع وهذا هو الايمان بمجرُّد التقليد وهومثل إيمان العوام فا نتهملنا بلغوا سنُّ التميين سمعوا من آبائهم و المهاتهم وجود الله تعالى و علمه و إرادته و قدرته و سائر صفاته و بعثه الرُّسول و صدقه وما جا، به وكما سمعوه قبلوه وثبتوا عليه واطمأنُّوا إليه ، ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لحسن ظنتهم بآبائهم و الهماتهم و معلميهم و هذا الا يمان سبب النَّجاة في الآخرة و أهله من أوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من المقرّ بين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بنوراليقين ، إذ الخطأ مكن فيما يسمع من الآحاد بل من الأعداد فيما يتعلَّق بالاعتقادات ، فقلوب اليهود والنصارى أيضاً مطمئنة بما سمعوه من آبائهم و أمّهاتهم إلّا أنّهم اعتقدوا مااعتقدو. خطألاً نّهم اُلقي إليهم الخطأ والمسلمون اعتقدوا الحقِّ لا لاطَّـلاعهم عليه و لكن لا نَّـهم اللَّقي إليهم كلمة الحقِّ. الدَّرجة الثانية أنتسمع كلام زيد و صوته فيالدَّار ولكن منورا, حدار فتستدل بذلك على كونه في الدار فيكون إيمانك و تصديقك ويقينك بكونه في الدَّاد أقوى من تصديقك بمجرَّد السَّماع ، فا نَّك إذا قيل لك : إنَّ زيداً في الدَّار ، ثمَّ سمعت صوته اذددت به يقيناً لأنَّ الصُّوت يدلُّ على الشكل والصورة عند من سمع الصوت في حال مشاهدة الصورة ، فقلبه يحكم بأنَّ هذا صوت ذلك الشَّخص، فهذا إيمان بمزوج بدليل والخطأ أيضاً مكن أن يتطرُّق إليه إذالصُّوت قد يشبه السُّوت و قد يمكن التَّكلُّف أيضاً بطريق المحاكاة إِلَّا أَنَّ ذلك قد لا يخطر ببال السَّامع لأنَّه ليس يجعل للتهمَّة موضعاً ولايقدر في هذا التلبيس والمحاكاة غرضاً ، الدَّرجة الثالثة أن تدخل الدُّار وتنظر إليه بعينك و تشاهده فهذه ها لمعرفة الحقيقية ، والمشاهدة اليقينية ، و هي تشبه عرفة المقرَّبين والصَّدَّيقين ، لأ نتهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين ير يتمينزون عنهم برتبة يستحيل معها إمكان الانطأ نعم وهم أيضاً يتفاوتون بمقادير اللوم و بدرجات الكشف، أما الدَّرجات فمثالم أن تبصر زيداً في الدُّار عن قرر، وفي صحن الدُّار في وتبت إشراق الشمس فيكمل لك إدراكه ، والآخر تدرك في بات أو من بعد أوفى

وقت عشية ، فيتمثّل له من صورته ما يستيقن معه أنّه هو ولكن لا يتمثّل في نفسه الدقايق والخفايامن صورته ، ومثل هذا متصور فيتفاوت المشاهدة للأمورالا لهية ، وأمّا مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدّار زيداً وعمراً وبكراً وغير ذلك ، وأخر لا يرى إلّا زيداً فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لاعالة ، فهذه حال القلب بالإضافة إلى العلوم .

### \$ ( بيان حال القلب )

## \$\$( بالاضافة الى أقسام العلوم المثلية والدينية والدنيوية والاخروية )\$

اعلم أن القلب بغريزته مستعد لقبول حقائق المعلومات كما سبق و لكن العلوم التي تحل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية ، والعقلية تنقسم إلى ضرورية و مكتسبة ، والمكتسبة تنقسم إلى دنيوية والخروية ، أمّا العقلية فنعني بها ما يقضي به غريزة العقل ولاتؤخذ بالتقليد والسماع وهي تنقسم إلى ضرورية لاتدرى من أين حصلت ولاكيف حصلت ، كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لايكون في مكانين في حالة واحدة ، والشيء الواحد لايكون حادثاً قديماً ، موجوداً معدوماً معا ، فان هذه العلوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبى مفطوراً عليها ولا يدرى متى حصلت له و لا من أين حصلت أعنى أنه لا يدرى فيه سبباً قريباً و إلا فليس يخفى عليه أن الله تعالى هو الذي خلقها . وإلى مكتسبة وهي المستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا ، قال على تقليماً ، قال على تقليماً ، قال على تقليماً ،

رأيت العقل عقلين ﴿ فعطبوع ومسموع ۞ ولا ينفع مسموع ﴿ ولا ينفع مسموع ﴿ وَاللّٰهِ الْعَيْنِ عَلَى الْعَيْنِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ المُلْمُعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) تقدم سابقاً و أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الاصول باسناد ضيف.

<sup>(</sup>٢) راجم الرسالة المعراجية لا بن سينا ص ١٥ و قد تقدم في المجلد الاول .

بالعاوم الضّرورية بل بالمكتسبة ولكن مثل على عَلَيْكُم مو الّذي يقدد على التقرّب باستعمال العقل في اقتناص العلوم الَّتي بها ينال القرب من الله تعالى ، و القلب جار مجرى العين ، وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوَّة البصر في العين و قوَّة الأبصار لطيفة تفقد في الأعمى وتوجد فيالبصير ، وإنكان قد غمض العين أو جنُّ عليه اللَّيل ، والعلم الحاصل فيه جار مجرى قو"ة إدراك البصر ، و رؤيته لأعيان الأشياء و تأخس العلوم عن عين العقل في مدَّة العبيبي إلى أوان التّمييز أو البلوغ يضاهي تأخّر الرُّؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس و فيضان نورها على المبصرات ، والقلم الَّذي يسطر الله به العلوم على صفحات القلوب يجري مجرى قرص الشمس ، وإنَّما لم يحصل العلم في قلب الصّبي قبل التمييز لأن " لوح قلبه ما تهيّاً بعد لقبول نقش العلم . والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سبباً لحصول نقش العلوم في قلوب البشر ، قال الله تعالى : « علم بالقلم ؟ علم الا نسان مالم يعلم » (١) و قلم الله سبحانه لا يشبه قلم خلقه كما أن وصفه لا يشبه وصف خلقه ، فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنَّ ذاته ليست من جوهر ولا عرض ، فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظَّاهر صحيحة من هذه الوجوه إلَّا أنَّه لا مناسبة بينهما في الشَّرف فا نَّ البصيرة الباطنة هي عين النَّفس الَّتي هي اللَّطيفة المذكورة و هي كالفارس والبدن كالفرس وعمى الفارس أضر على الفارس من عمى الفرس ، بل لانسبة لأحد الضررين إلى الآخر ، و لموازنة بصيرة الباطنة للبصر الظَّاهر سمًّا. الله تعالى باسمه ، فقال : « ما كنب الفؤاد ما رأى » (٢) سمتى إدراك الفؤاد رؤية و كذلك قوله تعالى : «و كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ٣٠٠ وما أراد بذلك الرُّؤية الظاهرة فا نُّ ذلك غير مخصوص با براهيم عَلَيْتِ حتى يذكر في معرض الامتنان ولذلك سمتى ضد" إدراكه عمى فقال تعالى: « فا نتها لا عمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التي في الصَّدور » (٤) و قال تعالى : و و من كان في هذه أهمى فهو فيالا خرة أعمى و أَصْلُ

<sup>(</sup>١) العلق : ١٤ه . (٢) النجم: ١١ .

<sup>(</sup>٣)الانعام: ٥٥ (٤) التحتع: ٣١

سبيلاً » (١) فهذا بيان العلم العقلي".

أمًّا العلوم الدِّ ينيَّـة فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبيا، صلوات الله عليهم و ذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله والمنطق وفهم معانيهما بعدالسماع وبه كمال صغة القلب وبه سلامته عن الأدوا، والأمراض، فالعلوم العقليّة غير كافية في سلامة القلب ، وإن كان محتاجاً إليها كما أنَّ العقل غير كاف في استدامة أسباب صحة البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء، · إذ مجر ود العقل لايهدي إليها ولكن لايمكن فهمه بعدسماعه إلَّا بالعقل فلاغني بالعقل عن السمّع ولابالسّمع عن العقل فالدّاعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلّية جاهل ، والمكتفى بمجر دالعقل عن أنوار القرآن والسنّة مغرور ، فا يّاك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعاً بين الأصلين ، فا نُّ العلوم العقليَّة كَالاَّغدية والعلوم الشرعيّة كالأدوية والشخص المريض يتضرّ ربالغذاء مهمافاته الدُّوا. فكذلك أمراض القلب لا يمكن علاجها إلَّا بأدوية مستفادة من الشريعة ، و هي وظائف العبـادات والأعمال الَّتي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لا صلاح القلوب، فمن لايداوي قلبه المريض بمعالجات العبادات الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بهاكما يستضر المريض بالغذاء و ظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية ، وأن المريض بالغذاء و ظن من يظن المارية الجمع بينهما أمرغير ممكن ، هوظن صادر عن عمى في عين البصيرة ، نعوذ بالله من ذلك ، بلهذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما فيظن "أنَّه ناقض في الدِّين فيتحيَّر بذلك وينسل من الدِّين انسلال الشعرة من العجين و إنَّما ذلك لأنَّ عجزه في نفسه خيل إليه نقصاً في الدِّين و هيهات ، وإنَّما مثاله مثال الأعمى الذي دخل داراً فيعثر فيها بأواني الدَّار فقال: ما بالهذه الأواني تركت على الطريق لملاترد اللي مواضعها ؟ فقيل له : تلك الأواني في مواضعها و إنَّما أنت لست تهندي إلى الطريق لعماك ، والعجب منك أنَّك لاتحيل عشرتك على عماك و إنها تحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الدِّ بنيَّة إلى العقليَّة.

<sup>(</sup>١) الاسراء: ٧٢ . .

فأمّا العلوم العقليّة فتنقسم إلى دنيويّة والخرويّة فالدُّنيويّة كعلم الطّب والمحسب والمندسة والنّجوم و سائر الحرف والصناعات ، والأخرويّة كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال ، والعلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله كما فصّلناه في كتاب العلم وهما علمان متنافيان أعني من صرف عنايته إلى أحدهما حتّى يتعمّق فيهقصرت بسيرته عن الآخر على الأكثر ، ولذلك ضرب علي تَليّن للدُّنيا والآخرة بثلاثة أمثلة ققال : دهما ككفّتي الميزان ، وكالمشرق و المغرب ، وكالمسرّتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى » (١) ولذلك ترى الأكياس في أمور الدُّنيا وفي علم الطبّ والهندسة والحساب والفلسفة جهّالاً في المور الآخرة ، والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهّالاً في المور الآخرة ، والأكياس في دقائق علوم الأخرة جهّالاً في الأمور الآخرة ، والأكياس في دقائق علوم النّاني ، و لذلك قال بَهِ المُورِيّة : « أكثر الغالب فيكون أحدهما مانعاً من الكمال في الثاني ، و لذلك قال بَهُ المُورِيّة البله ، (١) إلى البليد في أمور الدُّنيا .

و قال بعض السّلف: أدركنا أقواماً لو رأيتموهم لقلتم مجانين، ولو رأوكم لقالوا: شياطين. فمهما سمعت أمراً غريباً من المور الدِّين جحده أهل الكياسة في سائل العلوم فلا ينفرننك جحودهم عن قبوله، إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب، فكذلك يجري أمر الدُّنيا و الآخرة ولذلك قال الله تعالى: « إنَّ الّذين لايرجون لقاءنا و رضوا بالحيوة الدُّنيا واطمأنوا بها »(٣)وقال تعالى: « يعلمون ظاهراً من الحيوة الدُّنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » (٤) و قال تعالى: « فأعرض عن من تولِّى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيوة الدُّنيا الله مهنهم من العلم »(٥) فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدُّنيا والدُّين لا يكاد يتيسسّر من العلم »(٥) فالجمع بين كمال الاستبصار في مصالح الدُّنيا والدِّين لا يكاد يتيسسّر

<sup>(</sup>۱) فى النهج ابواب العكم تحت رقم ۱۰۳ «ان الدنيا والاخرة عدوان متفاوتان و سبيلان مختلفان : فنن أحب الدنيا وتولاما أبنش الاغرة وعاداما ، وحبابسنزلةالبشرق و البنرب و ماش بينهما ، كلما قرب من واحد بعد من الاخر و هما ضرتان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزاد عن أنس بسنه ضعيف كما في الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٣) يونس : ٧ . (٤) الروم : ٧ .

<sup>(</sup>٥) النجم : ٢٩ و ٣٠٠

إِلّا لمن رسخه الله لتدبير عباده في معاشهم و معادهم وهم الأنبياء كالله المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية فقلوبهم يتسع لجميع الأمور ولايضيق عنها ، وأمّا قلوب سائر الخلق فا نها إذا اشتغلت بأمر انصرفت عن الآخر وقصرت عن الاستكمال فيه .

### پان الغرق بین الالهام والتعلم )

(والفرق بين طريق المجاهدين في استكشاف الحق وطريق النظارفي الاكتساب) اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية وإنمات حصل في القلب في بعض الأحوال يختلف الحال في حصولها فتارة تهجم على القلب كأنه القي فيه من حيث لا يدري و تارة تكتسب بطريق الاستدلال و التعلم، فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسملي إلهاما، والذي يحصل بالاستدلال يسملي إعتباراً واستبصاراً، ثم الواقع في القلب بغير حيلة و تمحل و اجتهاد من العبد تنقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل، و من أين حصل، و إلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفيد ذلك العلم و هو بمشاهدة الملك الملقي في القلب، و الأول يسملي إلهاماً و نفثاً في الروع، و الثاني يسملي وحياً، و يختص به الأنبياء علي الاستدلال. يختص به الأولياء و الأصفياء، و الذي قبله و هو المكتسب بطريق الاستدلال.

و حقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن يتجلّى فيه حقيقة الحق في الأشياء كلّها و إنّما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة الّتي سبق ذكرها ، فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب و بين اللّوح المحفوظ الّذي هو منقوش ، بجميع ما قضى الله تعالى الى يوم القيامة و تجلّي حقائق العلوم من مرآة اللّوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها ، و الحجاب بين المرآتين تادة يزال باليد ، والخرى يزول بهبوب ريح تحر تكه ، وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتكشف الحجب عن أعين القلوب في تجلّى فيها بعض ما هو مسطور في اللّوح المحفوظ ، ويكون الحجب عن أعين القلوب في تجلّى فيها بعض ما هو مسطور في اللّوح المحفوظ ، ويكون

ذلك تارة عند المنام فينكشف فيه ما سيكون في المستقبل، و تمام ارتفاع الحجاب بالموت وبه ينكشف الغطاء، وفي اليقظة أيضاً قد ينقشع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى ، فيلمع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف، و انخرى على التوالي إلى حديماً، و دوامه في غاية الندور. فلم يفارق الالهام الاكتساب في نفس العلم، ولا في محله، ولا في سببه، ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب و أن ذلك ليس باختيار العبد، ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم، فإن العلوم إنما تحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة و إليه الإشارة بقوله تعالى: « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى با ذنه ما يشاء» (١).

فا ذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل المجاهدة إلى العلوم الالهامية دون التعليمية ، فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم و تحصيل ما صنعه المصنفون و البحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة ، بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة بمحو السفات المذهومة وقطع العلائق كلّها و الإقبال بكنه الهمية على الله تعالى ، فمهما حصل ذلك كان الله تعالى هوالمتولّي لقلب عبده والمتكفّل بتنويره بأنوار العلم فا ذا تولّى الله تعالى أم القلب فاضت الرجعة و أشرق النور في القلب ، و انشرج الصيد و انكشف له سر الملكوت ، و انقشع عن وجه القلب حجاب العزية بلطف الرحمة و تلا لأت فيه حقائق الأمورالا لهية فليس على المريد إلاالاستعداد بالتصفية المجردة و احضار الهمة مع الارادة الصادقة و التعطّش التام ، و الترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله من الرجمة ، فالأنبياء و الأولياء انكشفت لهم الأمور وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم و الدراسة للكتب بل بالزهد في الدونيا ، و التبرقي عن علائقها ، و نفريق القلب عن هواغلها ، والا قبال بكنه الهمية على الله تعالى د فمن كان الله كان الله كان الله كان الله كان الله كان الله و المولية و البعاه بل والولية و الولية و الولية و الولية و الولية و المعام و الولاية و المعام بل

<sup>(</sup>١) الشورى : ١٥ .

يصير قلبه إلى حالةيستوي فيها وجودكلِّ شي. وعدمه ، ثمٌّ يخلو بنفسه في زاويةمع الاقتصار على الفرائض والرُّواتب ، و يجلس فادغ القلب مجموع الهمِّ ، ولا يفرُّق فكره بقراءة قرآن و لا بالتأمّل في تفسيره و لا بكتب حديث وغيره بل يجتهد أن لايخطر بباله شي. سوى ذكر الله تعالى ، فلايزال بعد جلوسه في الخلوة قائلاً بلسانه: « الله الله » على الدُّ وام مع حضور القلب إلى أن ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللَّسان ويرى كأنَّ الكلمة جارية على اللَّسان ، ثمُّ يصبر عليه إلى أن ينمحى أثره عن اللَّسان و يصادف قلبه مواظباً على الذكر ، ثم عن يواظب عليه إلى أن ينمحى عن القلب صورة اللَّفظ وحروفه وهيئة الكلمة و يبقى معني الكلمة مجرُّداً فيقلبهحاضراً فيه كأنَّه لازم له لايفارقه ولهاختيار إلى أنينتهي إلى هذا الحدُّ و اختيارفياستدامة هذه الحالة بدفع الوسواس و ليس له اختيار في استجلاب رحمة الله بل هو بما فعله قدتعر من لنفحات الرَّحة فلا يبقى إلَّا الانتظار لما يفتح الله لم من رحمته الَّتي فنحها على الأنبيا. و الأوليا. بهذا الطريق ، وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همَّته ، و حسنت مواظبته ، ولم تجاذبه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدُّنيا ، فتلمع لوامع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لايثبت ثم يعود و قد يتأخَّر وإن عاد فقد ثبت و قد يكون مختطفاً ، و إن ثبت فقد يطول ثباته ، وقد لايطول ، و قد يتظاهر أمثاله على التلاحق ، و قد يقتصر على فن واحد ، و منازل أولياء الله فيه لا تحصى كما لايحصى تفاوت خلقهم وخلقهم ، وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير محض من جانبك و تصفية وجلاء ، ثمُّ استعداد وانتظار فقط" .

و أمّا النظار وذووالاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه ، و إفضاؤه إلى المقصد على الندور ، فا نّه أكثر أحوال الأنبياء و الأولياء ولكن استوعرواهذا الطريق و استبطؤوا ثمرته ، واستبعدوا اجتماع شروطه ، و زعموا أنَّ محو العلائق إلى ذلك الحد كالمتعذر و إن حصل في حاله فثباته أبعد منه إذا دنى وسواس وخاطر يشوش القلب ، قال دسول الله والمنتقطة : وقلب المؤمن أشد تقلباً من القدر في

غايانها ه(١) و قال وَاللّهُ وَ و قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحن يقلّبه كيف يشاء ه (٢) وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج و يختلط العقل و يمرض البدن وإذا لم يتقدّم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدّة طويلة إلى أن تزول و العمر ينقضي دون النجاح فيها نفكم من مجاهد سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة أ، و لو كان قد أتقن العلم من قبل لا نفتح له وجهالتباس ذلك الخيال في الحال ، فالاشتغال بطريق التعلّم أوثق وأقرب إلى الغرض ، و زعموا أن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلّم الفقه . وزعمأن النبي بالمؤخو لم يتعلّم ذلك ولكن صار فقيها بالوحي و الإلهام من غير تكرير وتعليق ويقول : أنا أيضاً ربّما انتهت بي الرّياضة إليه . و من ظن ذلك فقد ظلم نفسه و ضيّع عمره بل هو كمن ترك طريق الكسب والحراسة رجاء العثور على كنز من الكنوز فان ذلك ممكن ولكنه بعيدجدًا فكذلك هذا فقالوا : لابد أو لا من من تحصيلها حصّله العلماء وفهم ما قالوه ثم لابأس بعد ذلك بالانتظار لمالم ينكشف الماج اهدة بعد ذلك .

#### #(بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس)

اعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس لأن القلب أيضاً خارج عن إدراك الحس و ما ليس مدركا بالحواس يضعف الأفهام عن إدراكه إلا بمثال محسوس و نحن نقر بذلك إلى أفهام الضعفاء بمثالين أحدهما إنالو فرضنا حوضا محفودا في الأرض احتمل أن يساق الماء إليه من فوقه بأنهار يفتح إليه ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي فينفجر الماء من أسفل الحوض و يكون ذلك الماء أصفى و أدوم و قد يكون أغزر و أكثر

<sup>(</sup>١) أخرجه احمد في المسندج ٦ ص ٤ من حديث المقداد بن اسود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١ ص ٥٢٥ و ج ٤ ص ٣٢١ و فيه < ما من قلب الا ـالحديث ـ > .

فكذلك القلب مثل الحوض و العلم مثل الما، والحواس الخمسة مثل الأنهاد ويمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهاد الحواس و الاعتباد بالمشاهدات حتى يمتلي علما ويمكن أن تسد عنه هذه الأنهاد بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهير، وبرفع طبقات الحجب عنه حتى ينفجر ينبوع العلم من داخله.

فان قلت : وكيفينعجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه ؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسراد القلب ولا يسمح بذكره فيعلم المعاملة والقدد الذي يمكنذكره أن حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ ، بل في قلوب الملائكة المقر بين ، فكما أن المهندس يسطر صورة أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السماوات والأرض كتب نسخة العالم من أو لهإلى آخره في اللوح المحفوظ ، ثم أخرجهإلى الوجود على وفق تلك النسخة و العالم الذي خرج إلى الوجود بصورته يتأدي منهصورة الخرى إلى الحواس و الخيال ، فان من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء و الأرض في خيالمحتى كأنه ينظر إليها ولوانعدمت السماء والأرض ثم بقي هو لوجد صورة في خيالمده و الأرض في نقسه كأنه يشاهدها وينظر إليها ، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التي وجدت في الحس والخيال فالحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال ، والحاصل في الخيال موافق للعالم الحاصل في الخيال ، والعالم الموجود في نفسه خارجاً عن خيال الإنسان وقلبه ، والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح

وكان للعالم أدبع درجات في الوجود: وجود في اللّوح المحفوظ و هو سابق على وجوده الجسماني"، ويتبعه وجوده الحقيقي، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي أعني وجود صورته في الخيال، ويتبع وجوده في الخيال وجوده العقلي" أعنى وجود صورته في القلب.

وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسمانية ، و الروحانية بعضهاأشد روحانية من بعض ، و هذا لطف من الحكمة الإلهية إذ جعل حدقتك على صغر حجمها بحيث ينظبع فيها صورة العالم والسماوات والأرض على اتساع أكنافهاثم يسري من وجودها في الحس وجود في الخيال ، ثم منه وجود في القلب فا تكأبدا لاتدرك إلاما هو واصل إليك فلو لم يجعل للعالم كله مثالاً في ذاتك لما كان لك خبر بما يباين ذاتك ، فسبحان من دبس هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم أعمى عن دركها القلوب والأبصار حتى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها وعجايبها . فلنرجع إلى المقصود ،

فنقول: القلب يتسور أن يحصل فيه حقيقة العالم و صورته تارة من اقتباس الحواس" و تارة من اللُّوح المحفوظ ، كما أنُّ العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها ، و تارة من النظر إلى الما. الصَّافي الَّذي يقابل الشمس ويحكى صورتها . فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللَّوح المحفوظ رأى الأشياء فيه و يفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من مداخل الحواس،" فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض ، ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجاباً له عن مطالعة اللَّوح المحفوظ ، كما أنَّ الما، إذا اجتمع من الأنهاد في الحوض منع ذلك عن التفجّر من الأرض ، وكما أنّ من نظر إلى الماء الّذي يحكى صورة الشمس لا يكون ناظراً إلى نفس الشمس فإذن للقلب بابان باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللَّوح المحفوظ وعالم الملائكة وباب مفتوح إلى الحواس" الخمس المتمسك بعالم الشهادة و الملك و عالم الشهادة و الملك أيضاً يحاكى عالم الملكوت نوعاً من المحاكات ، فأمَّا انفتاح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس" فلا يخفى عليك ، و أمَّا انفتاحهابه الدُّاخلاني إلى عالمالملكوت و مطالعة اللَّوح المحفوظ فتعلمه علماً يقيناً بالتأمِّل في عجائب الرؤيا ، واطِّلاع القلب فيالنوم على ما سيكون في المستقبل، أو كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواسِّ ، و إنَّما ينفتح ذلك الباب لمن أفرد ذكر الله تعالى.

قال النبي و الله على الله على الله على على على الله على الله عن الله ع

المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافاً - ثم قال في وصفهم حكاية عن الله تعالى - : أقبل عليهم بوجهي أترى من واجهته بوجهي يعلم أحد أي شي وأريد أن أعطيه ، ثم قال عز وجل أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم ه (١) و مدخل هذ الأخبار هو الباب الباطن ، فا ذن الفرق بين علوم الأنبيا والأوليا والله المنتح إلى عالم الملكوت ، هذا و هو أن علومهم تأتي من داخل القلب من الباب المنتح إلى عالم الملكوت ، وعما الحكما والعلما وعلم الحكما والعلما وعلم الحكما والعلما وعما الحكما وعما الحكما وعما العلم وعما العلم وعما العلم والعلم وال

المثال الثاني يعرفك الفرق بين العملين أعني عمل الأوليا، وعمل العلما، فان العلما، يعملون في جلاء العلماء يعملون في جلاء العلماء يعملون في جلاء القلب و تطهيره و تزكيته و تصفيته و تصقيله فقط. وقد حكي أن أهل الصين وأهل الرّوم تباهوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الرروم منها جانبا و يرخى بينهم حجاب يمنع الملاع كل فريق على الآخر ، ففعل ذلك وجع أهل الرروم من الأصباغ الغريبة مالا ينحص ، و دخل أهل الصين من غير صبغ و جعلوا يجلون جانبهم و يصقلونه فلما فرغ أهل الرروم الاعتبار من غير صبغ و جعلوا يجلون جانبهم الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبغ فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ به فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ به فقيل : وكيف فرغتم من غير صبغ به فيائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق و بريق ، إذ صاد جانبهم كا لمرآة فيه عجائب الصنائع الرومية مع زيادة إشراق و بريق ، إذ صاد جانبهم كا لمرآة المحلية لكثرة التصقيل فاذداد حسن جانبهم بمزيد الصغاء (٢).

<sup>(</sup>۱) أغرجه الترملى والعاكم بادنى اغتلاف عن أبي هريرة ، والعلبراني في الكبير عن ابى الدرداء بسند صعيح كما في الجامع الصغير ، وأخرجه البيهتي في الشعب بسند ضعيف كمانى المغنى .

<sup>(</sup>٢) القصة نظمها المولوى في مثنويه وجعل مكان الرومي چيني وبالمكس وقال : --

فكذلك عناية الأوليا، بتطهير القلب و جلائه و تزكيته و صفائه حتى يتلاً لأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين وعناية العلما، والحكما، باكتساب نقش العلوم و تحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم، و كيف ما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا ينمحى وصفاؤه لا ينكدر ، و إليه أشار من قال: التراب لا يأكل محل الايمان ، و يكون وسيلته المقر بة إلى الله تعالى ، أمّا ما حصله من نفس العلم أو ما حصله من الصفا، والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ، فلا سعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة .

و بعض السعادات أشرف من بعض كما أنّه لاغنى إلّا بالمال فصاحب الدّراهم غني و صاحب الخزائن المترعة غني ، و تتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت المعرفة و الإيمان كما يتفاوت درجات الأغنياء بحسب قلّة المال و كثرته ، والمعارف أنواد ولا يسعى المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلّا بأنوادهم قال الله تعالى : و يسعى نورهم بين أيديهم و بأيمانهم ، (١) وقد ورد في الخبر و أنّ بعضهم يعطى نوراً مثل الجبل و بعضهم يعطى نوراً أصغر منه حتى يكون آخرهم دجلاً يعطى نوراً على

چینیان گفتند یکخانه بها

بود دو خانه مقابل در بدر

چینیان صد رنگ از شه خواستند

مر صباحی از خزینه رنگها

رومیان گفتند نی قش و نهرنگ

در فرو بستند و صیقل میزدند

چینیان چون از عمل فارغ شدند

شه در آمد دید آنجا نقشها

بعد از آن آمد بسوی رومیان

عکس آن تصویر آن کردارها

هر چه آنجا بود اینجا بهنمود

(١) الحديد: ١٧ .

امل چین وروم در بعث آمدند

رومیان در علم واقف تر بدند خاص بسپارید و یك آن شما آن یكی چینی ستد رومی دگر بس خزینه باز كرد آن ارجمنه بینیان را راتبه بود وعطا در خورآید كار راجزدفم زنگ همچو كردون ساده و صافی شدند از پی شادی دهلها میردند میربود آن عقل را و فهم را پرده را بالا كشیدن از میان پرده را این صافی شده دیوارها دیده را از دیده خانه میربود

قدد إبهام قدمه، فيضي مر ق وينطنى الخرى فا ذا أضاء قد مقدمه فمشى و إذاطفى، قام ، و مرودهم على الصراط على قدد نودهم ، ومنهم من يمر كطرف العين و منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب (١) ومنهم من يمر كشد أ الفرس و الذي أعطى نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه و دجليه تخر منه يد و تعلق الخرى و تحيب جوانبه الناد قال : ولايزال كذلك حتى يخلص ـ الحديث ـ » .

فبهذا يظهر تفاوت الناس في الأيمان ، فأيمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج ، و بعضهم نوره كنور الشمعة ، وإيمان الصد يقين نوره كنور النجوم والقمر، و إيمان الأنبياء كنور الشمس ، و كما ينكشف في نور السمس صورة الآفاق مع الساع أقطارها و لا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت ، فكذلك يتفاوت انشراح السدر بالمعارف و انكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين .

و لذلك جاء في الخبر وأنه يقال: يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه مثقال من الإيمان ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذر أنه كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان، فإن هذه المقادير من الإيمان لاتمنع دخول النار وفي مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لايدخل النار ولو دخل لا مربا خراجه أولا فإن من في قلبه مثقال ذرة لا يستحق الخلود في النار وإن دخلها.

و كذلك قوله والمؤلفظية : « ليسشي، خير من ألف مثله إلاالا نسان أوالمؤمن (٣) إشارة إلى تفضيل قلب العارف المؤمن فا نله خير من قلب ألف من عوام الناس . وقد قال الله تعالى : « وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (٤) تفضيلا للمؤمنين

<sup>(</sup>۱) انقش الطائر انقضاضاً: هوى ليقم والخبر أخرج صدره الحاكم في المستدرك ج ٢ص ٤٧٨ بأدنى اختلاف بسند صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه ابن ابي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه ايضاً كما في الدرالمنثور ج ٦ ص ١٧٢٠ .

(۲) أخرجه مسلم ج ٢ ص ١١٧٧ بادنى اختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير عن سلمان بسند صحيح كما في الجامع الصغير

<sup>(</sup>٤) آل عران: ١٣٩.

على المسامين و المرادبه المؤمن العارف دون المقلّد ، وقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا الذين آمنوا منكم و الذين الوتوا العلم درجات » (١) فأراد همنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم و مينزهم عن الذين الوتوا العلم ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلّد و إن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف ، و فسر ابن عبّاس قوله تعالى : « والذين الوتواالعلم درجات »(١) قال : يرفع الله العالم فوق المؤمن سبعمائة درجة ، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض.

وقال وَالمَّوْتُونِ وَ فَمْل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي (١) و في رواية و كفضل القمر على سائر الكواكب و قال وَالمُونِيُّةِ : « أكثر أهل الجنّة البله ، و عليّون لذوي الألباب » (١) فبهذه الشواهد يتضح تفاوت درجات أهل الجنان بحسب تفاوت قلوبهم ومعادفهم و لهذا كان يوم القيامة يوم التغابن إذ المحروم من رحمة الله عظيم الغبن و الخسران ، و المرحوم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره إليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك فيكون نظره إليها كنظر الغني الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك واحد منهما غني ولكن ما أعظم الفرق بينهما و ما أعظم الغبن على من بخس حظه منه ، قال الله تعالى : « وللا خرة أكبر درجات و أكبر تفضيلا » (٤).

## ¢( بیان شواهد الشرع)¢

على صحيّة طريق أهل المجاهدة في اكتساب المعرفة لا من التعلّم. و لا من الطرق المعتادة

اعلمأن من انكشف له شي، ولوالشي، اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القاب من حيث لا يددي فقد صار عارفاً بصحة الطريق و من لم ير ذلك من نفسه قطاً

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترملي ج ١٠ ص ١٥٨ و قد تقدم في السجلد الاول ص ١٦ .

<sup>(</sup>٣) تقدم آنفاً دون هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢١.

فينبغي أن يؤمن به فا ن درجة المعرفة فيه غريزة جداً و يشهد لذلك شواهدالشرع والتجارب والحكايات.

أمّّا الشواهد فقوله عز وجل : « و الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (١) فكل حكمة تظهر في القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلّم فهو طريق الكشف و الا لهام ، وقال النبي و القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلّم فهو طريق الكشف فيما يعمل حتى يستوجب الجنة ومن له يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفق فيما يعمل حتى يستوجب النار وقال الله تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً و يرزقه من حيث لا يحتسب » (١) قيل : يجعل له مخرجاً من الاشكالات والشبه ، « ويرزقه من حيث لا يحتسب » يعلمه علماً من غير تعلم ويفطنه من غير تجربة ، وقال تعالى : « يا أيّها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً » (٤) قيل : نوراً يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات و لذلك كان أكثر قول رسول الله والمنتخذ في الحق والباطل ويخرج به من الشبهات و لذلك كان أكثر قول رسول الله والمنتخذ في معين نوراً - حتى قال - : في شعري وبشري ولحمي ودمي نوراً و اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً - حتى قال - : في شعري وبشري ولحمي ودمي نوراً » (٥) وسئل والمنتخذ عن قوله عز وجل : « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورمن ربه » (١) فقيل : ما هذا الشرح ؟ فقال والمنتخذ لا بن النور إذا قذف به في القلب السعله ما هذا الشرح ؟ فقال والمن والمنتخذ لا بن عالي النبي والدي الله والمناول الله والي المناه الله و قال على المنتخذ المن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورمن ربه » (١) فقيل الصدروانشرح » وقال والمنتخذ المن شرح الله صدره اللهم قالم قالي الله الله الله الله و قال على الله المن الله و قال على المناه الله و قال على المناه الله و قال على المناه شرك و قال على المناه الله و قال على الله الله و قال على المناء و ما عندنا شي و أسر و النبي و القباء إلينا إلا أن يؤتي الله الله و قال على المناه المناه و قال على المناه و قال على المناه المناه المناه و المناه و قال على المناه المناه و قال على المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الى هنا تقدمآنغاً وماعثرتعلى بقيتها .

 <sup>(</sup>٣) الطلاق: ٢٠ - (٤) الانفال: ٢٩ -

<sup>(</sup>٥) أخرجه احمد في مسنده ج ١ ص ٣٧٣ في حديثطويل .

<sup>(</sup>٦) الزمر : ٢٢ . و الخبر راجع الدر المنثور ج ٥ ص ٣٢٥ ذيل الآية بادني تنييرعن ابن مردويه عن عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٧) اخرجه احبد في مسنده ج ١ص ٢١٤.

عز وجل عبداً فهما في كتابه » (١) وليس هذا بالتعلم ، و قيل في تفسير قوله تعالى : «يؤتي الحكمة من يشاء » (٢): إنه الفهم في كتاب الله عز وجل ، و قال تعالى : « ففه مناها سليمان » (٣) خص ما انكشف له باسم الفهم ، و كان أبو الدرداء يقول : المؤمن من ينظر من وراء ستردقيق والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم و يجريه على السنتهم ، وقال بعض السلف ظن المؤمن كهانة .

وقال وَالْكَانِيْنَ وَ دَاتَبِقُوا فَرَاسَةُ المؤمن فَا نَهْ يَنْظُر بنورالله ه (٤) وإليه يشير قوله تعالى : « إن في ذلك لآيات للمتوسّمين » (٥) . و قوله تعالى : « قد بيّنّاالآيات لقوم يوقنون » (٦) . و عن رسول الله وَ الله وَ الله وَ الله عنها الباطن ما هو ؟ قال : هو القلب فذلك هو النافع » (٢) . و سئل بعض العلما، عن العلم الباطن ما هو ؟ قال : هو سرّ من سرّ الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبّائه لم يطلم عليه بشر أولا ملكاً ، وقدقال وَ المناهن قبلك وقدقال وَ المناهن قبلك وقدقال وَ المناهن قبلك من رسول ولا نبيّ (ولا عدّ ثن ومكلمين » (٨) وقر أابن عبّاس « وماأرسلنامن قبلك من رسول ولا نبيّ (ولا عدّ ث) » (١) يعني الصدّ يقين و المحدّث هو الملهم ، والملهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الدّ اخل لا من جهة المحسوسات الخارجة .

و القرآن مصر ح بأن التقوى مفتاح الهداية و الكشف و ذلك علم من غير

<sup>(</sup>١) تقدم في المتجلد الثاني ص٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٦٩ . (٣) الانبياء: ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى فى التاريخ و الترملك فى السنن عن ابى سعيد و الطبرانى وابن عدى عن ابى امامة كما فى الجامم الصنير .

<sup>(</sup>٥) العجر : ٧٥ .(٦) البقرة : ١١٨ .

<sup>(</sup>۷) أخرجه الترملى الحكيم في النوادر و ابن عبد البرفي العلم كما في مختصره س ٩٠ من حديث الحسن مرسلا باسناد صحيح و اسنده الخطيب في التاريخ من رواية الحسن عن جابر باسناد جيدو اعله ابن الجوزى كما في المغنى، و أخرجه ابن ابي شيبة عن الحسن كما في الجامع الصنير وقدمر نحوه في المجلد الاول ص ١٢٥٠.

<sup>(</sup>٨) راجم صحيح البخارى ج ٥ ص ١٥.

<sup>(</sup>٩) الحج : ١٥ .

تعلّم قال الله تعالى: « وما خلق الله في السماوات و الأرض لآ يات لقوم يتقون» (۱) خصّصها بهم و قال تعالى: « هذا بيان للّناس وهدى وموعظة للمتّقين » (۲). و كان أبو يزيدو غيره يقول: ليس العالم الّذي يتحفيظ من كتاب فا ذا نسي ما حفظ صار جاهلاً إنّما العالم الّذي يأخذ علمه من ربّه أي وقت شاء بلا تحفيظ و لا درس ، و هذا هو العالم الر "باني" و إلى مثله الإشارة بقوله تعالى: « آتيناه رحة منعندنا و علمناه من لدنيا علماً » (۱) مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضه بواسطة تعليم الخلق فلا يسمتى ذلك علماً لدنياً ، بل العلم اللّدني هو الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج ، فهذه شواهد الشرع و العقل ولو جع كل ما ورد فيه من الآيات و الأخبار والآثار الخرج عن الحصر ، وأمّا مشاهدة ذلك بالتجارب فيد من الآيات و الأخبار والآثار الخرج عن الحصر ، وأمّا مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضاً خارج عن الحصر و قد ظهر ذلك على الصحابة و التابعين و من بعدهم .

أقول: وقد ظهر على الأئمة المعصومين من أهل البيت الله من ذلك شيء كثير كما هو مذكور في كتاب الحجة من الكافي للكليني \_ رحه الله \_ و في كتاب بصائر العدجات لمحمد بن الحسن الصفار ، و كتاب الخرايج و الجرائح للراوندي ، وكتاب كشف الغمة للا ربلي ، وغيرها من الكتب المصنفة في ذلك من تفر سهم الله و كتاب كشف الغمة للا ربلي ، وغيرها من الكتب المصنفة في ذلك من تفر سهم الله و إخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم ، و مشاهدتهم الخضر علي و الحديث معه ، وصحبتهم للملائكة ، وتحد ثهم معهم ، و تسخيرهم للجن من و بعثهم إياهم في حوائجهم إلى غيرذلك من فنون الكرامات ، وقد ذكرنا نبذاً منها في كتاب أخلاق الا مامة من ربع العادات ، و من الأخبار النبوية في هذا المقام : « ليس العلم بكثرة النعلم إنها هو نور يقذفه الله في قلب من يريد الله أن يهديه » (\*) « العلم علم الله لا يعطيه إلا يقذفه الله في قلوب أوليائه و أنطق به على لسانهم » (\*) « العلم علم الله لا يعطيه إلا يقذفه الله في قلوب أوليائه و أنطق به على لسانهم » (\*) « العلم علم الله لا يعطيه إلا

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦.

<sup>(</sup>٢) آل عبران: ١٣٨ . (٣) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) معروف من حديث عنوان البصرى عن العادق عليه السلام راجع بحاد الانواد ج ١ ص ٦٨ .

الأولياء » (١) « الجوع سحاب الحكمة فأ ذا جاع العبد مطر بالحكمة » (٢) « من أخلص لله أدبعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه » (٢) « مامن عبد إلّا و لقلبه عينان وهما غيب يدرك بهما الغيب » (٤) « فأ ذا أداد الله بعبد خيراً فتح عيني قلبه فيرى ما هو غائب عن بصره » (٥)

قال أبو حامد : والحكايات لاتنفع الجاحد مالم يشهد ذلك في نفسه ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل ، و الدّليل القاطع الّذي لا يقدر أحد على جحده أمران .

أحدهما عجائب الرُّوبا الصادقة فا ننه ينكشف بها الغيب و إذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضاً في اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلّا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات وكم من متبقط غائص الفكرلايسمع ولايبصرلاشتغاله بنفسه .

و الثاني إخبار رسول الله والمحملة والمعلمة والمعلمة المعلمة القرآن وإذا جاز ذلك للنبي والمحلوث والمستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي والمحلمة والمحملة و

<sup>(</sup>١) و (٢) ما عثرت عليها في أي أصل .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابونميم في العلية عن ابي ايوب بسنه ضعيف كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٤) لم أجد له أصلا.

<sup>(</sup>٥) ما عثرت عليه الا مارواه ابوالشيخ عن ابى ذر بسند ضميف < اذا اراد الله بعبد خيراً فتح له تغلقلبه ، وجمل فيه اليقين والصدق ، و جمل قلبه وعياً لماسلك فيه ، وجمل قلبه سليماً ولسانه صادقاً و خليقته مستقيمة وجمل اذنه سميمة وعينه بصيرة > راجع الجامع الصغير باب الهمزة .

ما ينبّه على حقية ما ذكرناه من عجائب تردّد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت.

و أمّا السبب في انكشاف الأمور في المنام بالمثال المحوج إلى التعبير وكذلك تمثّل الملائكة بسور مختلفة للأنبياء و الأولياء فذلك أيضاً من أسرار عجائب القلب ولا يليق ذلك إلّا بعلم المكاشفة فلنقتصر على ما ذكرناه فا ينّه كاف للاستحثاث على المجاهدة وطلب الكشف منها .

# ث(بیان تسلط الشیطان علیالقلب بالوسواس) ث(ومعنی الوسوسة وسبب غلبتها)

اعلم أن القلب مثاله مثال قبة لها أبواب تنصب إليها الأحوال من كل باب و مثاله أيضاً مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوانب، أو هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة فيتراءى فيها صورة بعد صورة ولايخلو عنها، أو مثال حوض ينصب إليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه و إنّما مداخل هذه الآثار المنجد دة في القلب في كل حال إمّا من الظاهر فالحواس الخمس، وإمّا من الباطن فالخيال و الشهوة و الغضب و الأخلاق المركبة في مزاج الانسان، فا نه إذا أددك بالحواس شيئاً حصل منه آثر في القلب و كذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل أوبقو ة في المزاج حصل منها في القلب أثر وإن كف عن الاحساس والخيالات الحاصلة في النفس تبقى، و ينتقل الخيال من شيء إلى شيء، وبحسب انتقال الخيال المنات القلب من حال إلى حال، والمقسود أن القلب في التغير و التأثير دائماً من يعرض فيه من الأفكار و الأذكار، و أعني به إدراكاته علوماً إمّا على سبيل التجد و إمّا على سبيل التحد من الله فكار و المذول هي المحر كات للإرادات فا ن النية والعزم والإرادة وانّما يكون بعد خطور المنوي بالبال لامحالة، فعبداً الأفعال الخواطر، ثم الخاطر النوي به إنها للخواطر، ثم الخاطر، ثم الخواطر، ثم الخاطر، ثم الخاطر، ثم الخواطر، ثم الخاطر، ثم الخواطر، ثم ال

يحر ٤ الر عبة والر عبة تحر ك العزم ، والعزم يحر كالنية ، والنية تحر كالأعضاء. و الخواطر المحر كة للرُّغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشرِّ أعنى ما يضر في العاقبة ، و إلى ما يدعو إلى الخير أعني ما ينفع في الآخرة فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين ، فالخاطر المحمود يسمني إلهاماً ، والخاطر المذمومأعني الدَّاعي إلى الشرِّ يسمِّي وسواساً ، ثمُّ إنَّك تعلم أنَّ هذه الخواطر حادثة ، وكلُّ حادث لابد له من سبب، ومهما اختلفت الحوادث دل على اختلاف الأسباب هذاما عرف من سنّة الله عزُّ وجلُّ في ترتيب المسبّبات على الأسباب، فمهما استنار حيطان البيت بنور النّار و أظلم سقفه و اسود الدُّخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، فكذلك لأنوار القلب و ظلماتهسببان مختلفان : فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمني ملكاً و سبب الخاطر الدُّ اعي إلى الشرِّ يسمني شيطاناً ، و اللَّطف الّذي به يتهيّأ القلب لقبول إلهام الملك يسمّى توفيقاً ، و الّذي به يتهيّأ لقبول وسواس الشيطان يسم عن إغواء وخذلانا ، فا ن المعاني المختلفة يفتقر إلى أسامي مختلفة والملك عبارة عنخلق خلقه الله تعالى ، شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق" و الوعد بالخيروالأمم بالمعروف ، وقد خلقه الله و سخَّره لذلك ، و الشيطان عبارة عن خلق شأنه ضدُّ ذلك و هو الوعد بالشرِّ و الأمر بالفحشا، و التخويف عندالهمِّ بالحير بالفقر. فالوسوسة في مقابلة الالهام و الشيطان في مقابلة الملك و التوفيق في مقابلة الخذلان و إليه الإشارة بقوله تعالى : دو من كل شي. خلقنا زوجين لعلَّكم تذكّرون »(١)فاين ً الموجودات كلُّها متقابلة مزدوجة إلّاالله تعالى فاينّـه لا مقابل له ، بلهوالواحد الحقُّ الخالق للأزواج كلُّها .

فالقلب متجاذب بين الشيطان و الملك فقد قال بَهَ المُخْتُونَ : ﴿ فِي القلب لم تَمَانُ لَلَّهُ مِن اللَّهُ فَلَم مناللَّهُ فَلَيْحُم اللَّهُ فَلَيْعُلُم أَنَّهُ مِناللَّهُ فَلَيْحُم اللَّهُ عَلَيْمُ أَنَّهُ مِناللَّهُ فَلَيْحُم اللَّهُ ، ولم عن الخير ، فمن وجد ذلك الله ، ولم عن الخير ، فمن وجد ذلك

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٤٩.

فليتمو دبالله من الشيطان ثم تلا « الشيطان يعد كمالفقى . الآية »(١)وقال بعض السلف : إنَّما هما همَّان يجولان في القلب همُّ من الله و همُّ من العدوِّ فرحم الله عبداً وقف عند همه فما كان من الله أمضاه وما كان للعدو عاهده ، ولتجاذب القلب بين هاتين اللَّم تين قال رسول الله والله والله عليه المؤمن بن أصبعين من أصابع الرَّحن ع(٢) والله سبحانه و تعالى منز من يكون له أصبعم كبة من لحم و دم وعظم تنقسم بالأ نامل ، ولكن روح الأصبع سرعة التقليب و القدرة على التحريك والتغيير ، فا نك لاتريد أصبعك لشخصيا بل لفعلها في التقليب و الترديد ، وكما أنَّك تتعاطى الأفعال بأصابعك فالله تعالى إنها يفعل مايفعله باستسخار الملك والشيطان وهما مسخران بقدرته فيتقليب القلوب كما أن أصا بعك مسخرة لك في تقليب الأجسام مثلاً ، والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملائكة ولقبول آثار الشياطين صلاحاً متساوياً ليس يترجّح أحدهما على الآخر و إنما يترجّع أحد الجانيين باتباع الهوى والإ كباب على الشهوات أو الاعراض عنها و مخالفتها فا ن اتبع الا نسان مقتضى الشهوّة و الغضبظهر تسلّط الشيطان بواسطة الهوى ، وصار القلب عشُّ الشيطان ومعدنه لأنَّ الهوى هومرعه، الشيطان ومرتعه وإن جاهدالشهوات ولم يسلطها على نفسه و تشبه بأخلاق الملائكة صار قلبه مستقر" الملائكة ومبيطهم ، ولماكان لايخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول أمل إلىغير ذلكمن صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لا جرم لميخل قلب أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة و لذلك قال رسول الله بَالمُعْتَةُ : « ما منكم من أحد إلّا وله شيطان ، قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : وأنا إلَّا أنُّ الله عز "وجل المانني عليه فأسلم فلايأمرني إلابخير ١٥٥١ و إنَّما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرُّف إلَّا بواسطة الشهوة فمن أعانه الله على شهوته حتى صار لاينبسط إلَّا حيث

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲۲۸ ، والخبر رواه الترملك في السنن ج ۱۱ ص ۱۰۹ و قال : هذا حديث حسن غريب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم كما تقدم آناً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٩ من حديث ابن مسعود .

ينبغي و إلى الحدّ الّذي ينبغي فشهوته لا تدعوه إلى الشرّ، فالشيطان المندر ع بها لا يأمر إلّا بالخير.

و مهما غلب على القلب ذكر الدانيا و مقتضيات الهوى و جد الشيطان وضاق مجالاً فوسوس ، و مهما انصرف القلب إلى ذكرالله تعالى ارتحل الشيطان وضاق مجاله وأقبل الملك و الهم" ، فالتطارد بين جندي الملائكة و الشياطين في معركة القلب دائم إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيسكن ويستوطن و يكون اجتياز الثاني اختلاساً ، و أكثر القلوب قد فتحها جنود الشيطان و ملكوها فامتلاً ت بالوساوس الداعية إلى إيثار العاجلة وإطراح الآخرة ، ومبدء استيلائها اتباع الهوى . ولايمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان و هو الهوى و الشهوات وعمارته بذكر الله تعالى إذ هو مطرح أثر الملائكة ، قال جرير بن عبيدة العدوي" : شكوت بذكر الله تعالى إذ هو مطرح أثر الملائكة ، قال جرير بن عبيدة العدوي" : شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال : إنّه مثل ذلك مثل البيت الذي يمر " به اللسوس فان كان فيه شي، " عالجوه و إلا مضوا و تركوه . يعني أن " القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان ، و لذلك قال الله تعالى : « إن عبادي ليس لك عليهم سلطان » (١) و كل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لاعبد الله فلذلك ليس الله عليه الشيطان ، وقال الله تعالى : « أفرأيت من اتتخذ إلهه هواه » (٢) هو إشارة تسلط عليه الشيطان ، وقال الله تعالى : « أفرأيت من اتتخذ إلهه هواه » (٢) هو إشارة الله أن " الهوى إله ومعبوده فهو عبد الهوى لاعبدالله .

و قال عثمان بن أبي العاس: « يا رسول الله حال الشيطان بيني و بين صلاتي وقراءتي ، فقال: ذلك شيطان يقال له خنزب ، إذا أحسست به فتعو ذ بالله منه واتفل عن يسادك ثلاثاً ، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني الشير و في الخبر « أن للوضوء شيطاناً يقال له: ولهان فاستعينوا بالله منه (٤) و لا يمحو وسوسة الشيطان عن القلب

 <sup>(</sup>١) الإسراء: ٥٦٠ (٢) الجائية: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٧١ . وقال النووى قوله ﴿ حال بيني وبين صلائي ﴾ اى نكدنى فيها ومنعنى لذتها والفراغ للنعشوع فيها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢١٤ و في هامشه قوله علي « و لهان » مصدر « وله » أذا تعدير الشيطان لالقاء الناس في التحدير سبي بهذالاسم .

إلا ذكر شي، سوى ما يوسوس به لا ننه إذا حضر في القلب ذكر شي، انعدم عنه ما كان فيه من قبل ولكن كل شي، سوى ذكر الله و سوى ما يتعلّق به فيجوز أن يكون أيضا مجالاً للشيطان ، فذكر الله سبحانه هوالذي يؤمن جانبه وبعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال ولا يعالج الشي، إلا بضد و ضد جيع وساوس الشيطان ذكر الله تعالى والاستعادة به و التبر يعن الحول والقوقة ، وهو معنى قولك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، ولا حول ولا قوقة إلا بالله العلي العظيم ، و ذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الذين الغالب عليهم ذكر الله و إنما الشيطان يطوف بقلوبهم في أوقات الفلتائ على سبيل الخلسة ، قال الله تعالى : د إن الذين اتتقوا إذا مسمم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون (١) و قال مجاهد في قوله تعالى : د من شر الوسواس الخناس و قال : هو منبسط على قلب الإنسان فا ذا ذكر الله سبحانه خنس وانقبض و إذا غفل انبسط على قلبه ، فالتطارد بين ذكر الله و وسوسة الشيطان كالتطارد بين و إذا غفل انبسط على قلبه ، فالتطارد مين ذكر الله سبحانه : د استحوذ عليهم النور والظلم و بين الليل و النهاد و لتطاردهما قال الله سبحانه : د استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ء (١).

و في الحديث « إنَّ الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فا ذا ذكر الله خنس وإن نسي الله التقم قلبه » (٢).

و قال ابنوضّاح في حديث ذكره: « إذابلغ الرجل أربعين سنة ولميتبمسح الشيطان بيده وجهه ، وقال: بأبي وجه لايفلح ، (٤).

# و فصل کھ

وكما أنَّ الشهوات ممتزجة بلحم الآدمي و دمه فسلطنة الشيطان أيضاً سارية

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٢٠١. (٢) المجادلة : ١٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبى الدنيا فى مكائد الشيطان وابويملى و البيهقى فى الشعب من من حديث انس بسند ضعيف كما فىالجامع الصغير .

<sup>(</sup>٤) قال المراقى لمأجدله أصلا.

ب لحمه ودمه وعيطة بالقلب من جوانبه ، ولذلك قال النبي بالهيك : « إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الد مضيقوا مجاديه بالجوع » (۱) و ذلك لأن الجوع يكسر الشهوة و مجرى الشيطان الشهوات و لأجل اكتناف الشهوات للقلب من بكسر الشهوة و مجرى الشيطان الشهوات و لأجل اكتناف الشهوات للقلب من من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم و عن شمائلهم » (۱) وقال رسول الله بالسيك و إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق فقعد له بطريق الاسلام فقال له : أتسلم وتندك دينك و دين آبائك ؟ فعصاء فأسلم ، ثم قعد له بطريق البجرة فقال : أتجاهد و هو تلف أرضك ونساءك ؟ فعصاء فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : أتجاهد و هو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فعصاء فجاهد ، قال دسول الله أله أن يدخله الجنة » (۱) .

فقد ذكر رسول الله والمنطقة معنى الوسوسة و هي هذه الخواطر التي تخطر المجاهد أنه يقتل وتنكح نساؤه وغير ذلك عما يصرفه عن الجهاد و هذه الخواطر معلومة ، فا ذا الوسواس معلوم بالمشاهدة و كل خاطر فله سبب ويفتقر إلى إسم يعرفه ، فاسم سببه الشيطان ولا يتصور أن ينفك عنه آدمي وإنها يختلفون بعصيانه و متابعته ولذلك قال والمنطقة و لا يتصور أن ينفك عنه آدمي و قد انتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة و الا لهام والملك و الشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان و أنه جسم لطيف أوليس بجسم و إن كان خسما فكيف يدخل في بدن الا نسان ماهو جسم ؟ فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة بل مثال الباحث عن هذا كمثال من دخل في ثوبه حية و هو محتاج إلى دفع

<sup>(</sup>۱) أشرجه الدارمي ج ۲س ۲۲۰ واحمد في السند ج ۳ س ۱۰٦ و ۲۸۰ و ۳۰۹ دون قوله ﴿ فَضِيقُوا مَجَارِيهِ بِالْجَوْمِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الإعراف : ١٦٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ج ٦ س٢٧ واحيد والطبراني وابن حبان والبيهتي في الشعب عن سبرة بن أبي فاكه كما في العزالينثور ج ٣ س ٧٣.

<sup>(</sup>٤) تقدم آنفاً.

ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها و شكلها وطولها وعرضها وذلك عين الجهل فمصادمة الخواطر الباعثة على الشرّ قد علمت و دل ذلك على أنّ عن سبب لامحالة ، وعلم أن الدُّاعي إلى الشرّ المحذور في المستقبل عدو فقد عرف العدو فينبغي أن يشتغل بمجاهدته .

و قد عرَّف الله تعالى عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويحترزعنه فقال تعالى : « إنَّ الشيطان لكم عدوٌّ فاتتخذو، عدوًّا إنَّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير»(١) وقال تعالى : « ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنَّه لكم عدو مبين ، (٢) فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه لابالسُّؤال عن أصله ونسبه و مسكنه ، نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه ، وسلاح الشيطان الهوى و الشهوات و ذلك كاف للعاملين ، فأمَّا معرفة صغة ذاته و حقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتغلغلين في علوم المكاشفات ولا يحتاج في المعاملة إلى معرفته ، نعم ينبغي أن يعلم أنُّ الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعاً أنَّه داع إلى الشرِّ فلا يخفى كونه وسوسة و إلى ما يعلم أنَّه داع إلى الخير فلا يشكُّ في كونه إلهاماً ، وإلى ما يتردُّد فيه فلا يددى أنَّه من لمَّة الملك أو لمَّة الشيطان فإنَّ من مكائد الشيطان أن يعرض الشرِّ في معرض الخير ، والتمييز في ذلك غامض و أكثر العباد به يهلكون ، فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر السريح فيصور ر الشر " بصورة الخير كما يقول للعالم بطريق الوعظ : أما تنظر إلى الخلق و هم موتى من الجهل ، هلكي من الغفلة ، قد أشرفوا على النّار أمالك رحة على عباد الله عزُّ وجلُّ تنقذهممن المعاطب بنصحك ووعظك ، وقدأ نعمالله عليك بقلب بصيرولسان ذلق ولهجة مقبولة فكيف تكفر نعمته و تتعرق من لسخطه و تسكت عن إشاعة العلم و دعوة خلق الله سبحانه إلى الصراط المستقيم فلايزال يقرِّ رذلك فينفسه ويستجرُّه. بلطائف الحيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللَّفظ و إظهار الخير و يقول له : إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك عن

٦٠: س : ۲٠
 ١٦) قاطر : ٦٠

قلوبهم و لم يهندوا إلى الحقّ فلايزال يقرّ رذلك عنده وهو في أثنائه يؤكّد فيه شوائب الرّيا، وقبول الخلق و لذّ الجاه والتعزّ زبكثرة الأتباع والعلم والنظر إلى الخلق بعين الاحتقاد فيستدج المسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلّم وهويظن أن قصده الخير و إنّما قصده الجاه و القبول فيهلك بسببه و هو يظن أنّه عند الله بمكان و هو عندالله مممّن قال فيهم رسول الله مَ المُحَمّن الله ليؤيّد هذا الدّين بأقوام لاخلاق لهم » (۱) « و إن الله ليؤيّد هذا الدّين بالرّجل الفاجر» (۱).

ولذلك روي أن إبليس تمثل لعيسى كَلْيَكُم فقال له قل: لا إله إلا الله فقال: كلمة حق ولكن لا أقولها بقولك ، لأن له تحت الخير أيضاً تلبيسات و تلبيسات الشيطان من هذا الجنس لاتتناهى و بها يهلك العلما، و العباد و الزاهاد و الفقرا، و الأغنيا، و أصناف الخلق عمن يكرهون ظاهر الشر ولايرضون لا نفسهم الخوض في المعاصى المكشوفة .

و سنذكر بعلة من مكائد الشيطان في كتاب الغرور من آخر هذا الرابع ، و لعلّنا إن أمهل الزّ مان صنّغنافيه كتاباً على الخصوص نسمتيه و تلبيس إبليس فا ننه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لاسيّما في المذاهب والأعمال حتّى لم يبق من الخيرات إلّا رسمها كلّ ذلك إذعان لتلبيسات الشيطان و مكائده ، فحق على العبد أن يقف عند كلّ هم يخطر له ليعلم أنّه لمنة الملك أولمنة الشيطان و إن يمعن النظر فيه بنور البصيرة لا بهوى من الطبع ولا يطلع عليه إلّا بنور التقوى وغزارة العلم ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الّذين اتّقوا إذا مستهم طائف من الشيطان تذكّروا (أي رجعوا إلى نور العلم) فا ذاهم مبصرون ، أي انكشف لهم الإشكال ، فأمّا من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان لتلبيسه بمتابعة الهوى ويكثر فيه غلطه ويتعجنل بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان لتلبيسه بمتابعة الهوى ويكثر فيه غلطه ويتعجنل فيه هلاكه و هو لا يشعر ، وفي مثلهم قال الله تعالى : « وبدالهم من الله مالم يكونوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صعيحه والنسامي في سننه عنأنس ، و احد والطبراني في الكبير عن ابي بكرة كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) أخرجهأ حبد في مسنده ج ٢ ص ٣٠٩ . وقدتقدم ورواء البنعاري عن ابي مريرة .

يحتسبون» (١) قيل هي أعمال ظنّوها حسنات فا ذا هي سيّئات و أغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النّفس و مكائد الشيطان ، و ذلك فرض عين على كلّ عبد و قد أهمله الخلق واشتغلوا يعلوم تستجر واليهم الوسواس وتسلّط عليهم الشيطان و تنسيهم عداوته وطريق الاحتراز عنه ، ولاينجي من كثرة الوسواس إلّا سد أبواب الخواطر ، و أبوابها منخارج الحواس الخمس و أبوابها من داخل الشهوات وعلائق الدّ نيا و الخلوة في بيت مظلم تسد باب الحواس و التجرق عن المال و الأهليقلل مداخل الوسواس من الباطن ويبقى مع ذلك مداخل باطنه من التخيالات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله سبحانه ، ثم أينه لا يزال يجاذب القلب وينازعه ويلميه عن ذكر الله تعالى فلابد من مجاهدته وهذه مجاهدة لا آخر لها إلّا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان مادام حياً نعم قد يقوي الأسباب بحيث لاينقاد له ويدفع عن نفسه مكره بالجهاد ولكن لا يستغني قط عن الجهاد و المدافعة مادام يجري الدم في بدنه فا نّه مادام حياً فأبواب الشياطين مفتوحة إلى قلبه لا تنغلق و هي الشهوة و الغضب و الحسد و الطمع و الشره و غير هاكما عياً تى شرحها .

ومهماكان الباب مفتوحاً والعدو غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة ، قال رجل لبعض السلف: أينام إبليس ؟ فنبسم و قال: لو نام لوجدنا عنه راحة . فا ذا لاخلاس للمؤمن عنه نعم له سبيل إلى دفعه و تضعيف قو ته كما قال رسول الله عنه أله المؤمن ينضي شيطانه كما ينضي أحد كم بعيره في السفر ، (٢) وقال ابن

<sup>(</sup>١) الزمر : ٤٧ .

<sup>(</sup>٧) أنضى البعير: هزله . والنعبر أخرجه أحد في المسند وابن ابي الدنيا في مكالد الشيطان عن ابي هريرة كما في الجامع الصغير و ذكره الشريف الرضى في المجاذات النبوية س ٢٦٤ ، و قال هذه استعارة والمراد أن المؤمن يصعب قياده على الشيطان فلا يعمني الى وساوسه ولا يجمل لهو اجسه ، اعتصاماً منه بدينه واستيلاماً عليه في جنة يقينه ، فشيطانه أبداً مكدود معه لعلول منازعته القياد ومغالته الزمام ، فشبهه لله لا تعابه الشيطان في الاحتجار عن اخلاله والامتناع من اتباعه بالمنضى بعيره في السفر اذا طال سفره واستنرغ قوته وحسن عريكته .

مسعود : شيطان المؤمن مهزول . و قال قيس بنالحجاج : قال لي شيطاني : دخلت فيك وأنا مثل الجزور ، وأنا الآن مثل العصفور ، فقلت : و لم ذاك؟ قال : تذيبني بكتاب الله ، وأهل النقوى لا يتعذُّر عليهم ترصُّد أبواب الشيطان و حفظها بالحرَّاسة أعنى الأُ بواب الظاهرة والطرقالجليَّة الَّتي تفضي إلى المعاصي الظاهرة ، وإنَّما يتعشَّرُون في طرقه الغامضة فا نتَّجم لايهتدون إليها ليحرسونها كماأشرنا إليه في غرورالعلما، والوعّاظ ، والمشكل أنّ الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة ، وباساللائكةباب واحد وقد التبس ذلك الباب الواحدبهذا الكثير فالعبد فيعمثالم مثال المسافر الذي يبقى (١) في بادية كثيرة الطرق، غامضة المسالك، في ليلة مظلمة، فلا يكادي فلح إلابعن بصيرة وطلوع شمس مشرقة ، فالعين البصيرة ههنا هوالقلب المصفى بالتقوى و الشمس المشرقة هو العلم الغزير المستفاد من كتاب الله تمالي و من سنّة رسوله وَ اللهُ عَلَى عَمْ اللهُ عَلَى عُوامِن طرقه ، و إلَّا فطرقه كثيرة عامضة ، قال عبد الله بن مسعود : و خط لنا رسول الله وَ الله وَ الله عَلَيْكُ يوماً خطاً فقال : هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمين الخط" و عن شماله ، فقال : هذه سبل الشيطان على كلِّ سبيل منها شيطان يدعو إليه ، ثمَّ تلاهذه الآية « و إنَّ هذا صراطي مستقيماً فاتَّبعوه و لا تتَّبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبيله » (٢) يعني تلك الخطوط ، فبين وَ الله عن طرقه . وقد ذكرنا مثالاً للطريق الغامض من طرقه وهوالذي يخدع به العلما، والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاسى الظاهرة فلنذكر مثالاً لطريقه الواضح الذي لا يخفى إِلَّا أَن يضطرُّ الآدمي إلى سلوكه ، و ذلك كما روي عن النبيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه قال : «كان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها و ألقى في قلوب أهلها أن والها عند الراهب فالتيبها الراهب، فأبي أن يقبلها فلم يزالوابه حتى

<sup>(</sup>١) في بعضالنسخ [ يسمى] .

 <sup>(</sup>۲) الایة فی سورة الانعام: ۱۵۳، والنجبر رواه احمد، وعبد بن حمید، والنسایی،
والبزار، وابن المنفر، وابن الی حاتم، وابوالشیخ، وابن مردویه، والحاکم و سححه
عن ابن مسعود کما فی الدرالمنثورج ۳ ص ۵۰ و ۵۰.

قبلها ، فكانت عنده ليعالجها فأتاه الشيطان فوسوس إليه وذين له مقادبتها فلم يزل به حتى واقعها فحبلت منه فوسوس إليه فقال : الآن تعتمنح يأتيك أهلها فاقتلها فا ن أتاك أهلها فقل ماتت ، فقتلها ودفنها فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها ، فأتاه أهلها فسألوه عنها ، فقال : ماتت فألقى إليهم الشيطان أنها مدفونة عنده ، ففتشوا فوجدوهامقتولة فأخذو ، فأتاه الشيطان فقال : أنا الذي أخذتها و أنا الذي ألقيت في قلوب أهلها فأطعني تنج و الخلصك منهم ، فقال : بماذا ؟ قال : اسجد لي سجدتين فسجد له سجدتين فقال له الشيطان : إني بري منك ، وهو الذي قال الله تعالى فيه : «كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إن بري منك » (١).

فانظر الآن إلى حيلته و اضطراره الرّاهب إلى هذه الكبائر وكل ذلك لطاعته له في قبول الجارية للمعالجة و هو أم هين وربّما يظن صاحبه أنّه خير وحسنة فيحسن ذلك في قلبه بخفي الهوى فيقد م عليه كالرّاغب في الخير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره و يجر ه البعض إلى البعض بحيث لا يجد محيصاً ، فنعوذ بالله من تضييع أوائل الأمور و إليه الإشارة بقوله وَ المَنْ عن حام حول الحمى يوشك إن يقع فيه» (٢).

## \$ بيان تفصيل مداخل الشيطان الى القلب )

اعلمأن القلب مثاله مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه و يستولي عليه ولا يقدر على حفظ الحصن عن العدو إلا بحراسة أبواب الحصن و مداخله و مواضع ثلمه ولا يقدر على حراسة أبواب الحصن عن العدو من لايعرف

<sup>(</sup>۱) الآية في سورة العشر: ١٦ ، والغبردواه ابن ابي حاتم من طريق العونى عن ابن عباس كيا في الدر البنثورج ٢٦٠ ٠

<sup>(</sup>۲) رواء البخارى بلفظ < من برتم حول العمى يوشك ان يوقعه > عن النمان ابن بشير و تقله الشريف الرضى في المجازات النبوية ص ٨١ مع بيانه هكذا < فين ارتم حول العمى كان قبتاً ان يرتم فيه > .

أبوابه ، وحاية القلب عن فساد الشيطان واجبة و هي فرض عين على كلِّ عبد مكلف وما لا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا وما لا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا به فهو أيضاً واجب ولا يتوصل إلى دفع الشيطان وأبوابه بمعرفة مداخل الشيطان واجبة ، ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لاتضيق عن كثرة جنود الشيطان .

فهي أبوابه العظيمة الحرس و الحسد ، فمهما كان العبد حريساً على شي، أعماه حرسه وأصد إذ قال وَالتَّنِيُّةِ: وحبّك الشيء يعمي ويصم أو الحسد لم يبصر فوجد هو الذي يعرف مداخل الشيطان ، فا ذا غطّه الحرس أو الحسد لم يبصر فوجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما توصله إلى شهوته و إن كان منكراً و فاحشاً ، فقد روي أن نوحاً عَلَيَّكُم لما ركب البحر وحل في السفينة من كل زوجين اثنين كما أمرفرأى في السفينة شيخاً لم يعرفه فقالله نوح عَلَيَّكُم : ما أدخلك ؟ قال : دخلت لا صيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي و أبدانهم معك ، قال نوح عَلَيَكُم : لذا الله عدو الله فا ندك رجيم ، قال له إبليس : خمس الملك بهن الناس وسالحرج منها يا عدو الله فا ندك رجيم ، قال له إبليس : خمس الملك بهن الناس وسالحر على المنتين فقال : ما الثنتان ؟ فقال : هما ألمنان لا تكذبانني ، هما اللّمان لا تخلفانني ، بها أهلك النّاس الحرس و الحسد اللهنت وجُملت شيطاناً رجيماً و أمّا الحرس فا نّه البيح لا دم الجنّة كلّها بالحرس و الجنّة كلّها بالحسد لهنت وجُملت شيطاناً رجيماً و أمّا الحرس فا نّه المنت حاجتي منه بالحرس و "

ومن أبوابه العظيمة الغضب و الشهوة ، فإن الغضب غول العقل فا ذا ضعف جندالعقل هجم جند الشيطان ، ومهماغضب الا نسان لعببه الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة ، فقد روي أن الليس لقي موسى تَعْلَيْكُمْ فقال : يا موسى أنت الذي اصطفاك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود في السنن ج ٢ ص ٦٢٧ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه امن ابى الدنيا فى مكاندالشيطان . وابن عساكر عن امن عبركما فى الدر المنثور ج ٣ ص ٣٢٣ .

الله برسالته وكلمك تكليما ، و أنا من خلق الله أذنبت ذنبا و أريد التوبة فاشفع لي إلى دبتي أن يتوب علي ، قالموسى : نعم فدعاموسى تلقي ، به عز وجل ، فقال : يا موسى قد قضيت حاجتك فمره أن يسجد لقبر آدم ، فلقى موسى تلقي أبليس فقال له : المرت أن تسجدلقبر آدم ليتاب عليك ، فاستكبرو غضب ، و قال : لمأسجد له حيا فكيف أسجد له ميا أ ، ثم قال إبليس : يا موسى إن للتعلي حقا بماشفت له حيا فكيف أسجد له ميا أ ، ثم قال إبليس : يا موسى إن للتعلي حقا بماشفت لي إلى ربتك فاذ كرني حين تفضب فان وحي في قلبك وعيني في عينك ، و أجري منك مجرى الدم ، و اذكرني حين تلقى الزحف فا نني آتي ولد آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده و زوجته و أهله حتى يولي ، فإن آتي ولد آدم حين يلقى الزحف فأذكره ولده و زوجته و أهله حتى يولي ، وإياك أن تجالس ام أة ليست لك بذات محرم فا نني رسولها إليك ورسولك إليها ، (۱) فقد أشار في هذا إلى الشهوة والغضب والحرس فا ن الفراد من الزحف حرص على فقد أشار في هذا إلى الشهوة والغضب والحرس فا ن الفراد من الزحف حرص على الدنيا ، و امتناعه عن سجوده لآدم منشاؤه الحسد وهو من أعظم مداخله ، و قال بعض الأنبياء كالمناه الم أقلى المنس : بأي شي تغلب ابن آدم ؟ قال : آخذه عند الغضب وعند الهوى .

و ظهر إبليس لراهب فقال له: أي أخلاق بني آدم أعون لك؟ قال: الحداة إن العبد إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة، و قيل: إن الشيطان يقول: كيف يغلبني ابن آدم ؟ وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في قلبه وإذا عضب طرت حتى أكون في رأسه،

ومن أبوابه العظيمة حبّ التزين بالثياب و الأثاث و الدّار فان الشيطان إذا رأى ذلك غالباً على قاب إنسان باس فيه و فرخ فلا يزال الشيطان يدعوه إلى عمارة الدّار و تزيين سقوفها وحيطانها و توسيع أبنيتها و يدعوه إلى التزين بالثياب والدّواب و يستسخره فيها طول عمره و إذا أوقعه في ذلك فقد استغنى عن معاودته فان بعض ذلك يجر م إلى البعض ولا يزال يؤدّيه شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه

<sup>(</sup>١) أغربه ابن أبى الدنيا في مكاند الشيطان من ابن مبركبا فيالدو البنثود خ ١ ص ٥١ ، والسجلد الرابع عشرمن بعادالانواد ص ٦٣٤ .

أجله فيموت و هو في سبيل الشيطان و اتباع الهوى ومن ذلك يخشى سو، الخاتمة بالكفر نعوذ بالله منه .

ومن أبوابه العظيمة الشبع من الطعام و إن كان حلالاً صافياً فان الشبع يقو ينالسهوات والسهوات أسلحة الشيطان ، روي أن إبليس ظهر ليحيى المستخلف فرأى عليه مغاليق من كل شيء فقال له يحيى المستخلف ؛ يا إبليس ما هذه المغاليق ؟ قال : هذه السهوات التي الصبت بها بني آدم ، قال : فهل لي فيها شيء ؟ قال : ربسما شبعت فنقل لما الله عن الصلاة وعن الذكر ، قال : هل غير ذلك قال : لا قال يحيى الله علي أن فنقل الملا بطنى من طعام أبداً ، فقال إبليس : ولله على أن لا أنصح مسلماً أبداً (١).

ومن أبوابه العظيمة الطمع في الناس فا ذا غلب الطمع على القلب لم يزل الشيطان يحسن التصنّع والتزيّن لمن طمع فيه بأنواع الريّا، والتلبيس حتّى يصير المطموع فيه كأنّه معبوده فلا يزال يتفكّر في حيلة التودّد و التحبّب إليه و يدخل كلّ مدخل في الوصول إلى ذلك وأقل أحواله الثنا، عليه بما ليس فيه والمداهنة معه بترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

و قد روى صغوان بن سليم : أن إبليس تمثّل لعبد الله بن حنظلة و قال : يا ابن حنظلة احفظ عنّي شيئاً العلمكه ، قال : لا حاجة لي به : قال : انظر فا ن كان خيراً قبلت ، و إن كان شراً رددت ، يا ابن حنظلة لا تسأل أحداً غير الله شيئاً سؤال رغبة ، وانظر كيف تكون إذا غضبت .

ومن أبوابه العظيمة العجلة و ترك التثبّث فيالا مور ، وقال رسول الله وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن و جلّ ، (٢) وقال تعالى : « خلق الا نسان مجولاً » (٤) وقال لنبيّه وَ اللهُ عن عجل » (٣) وقال : «وكان الا نسان عجولاً » (٤) وقال لنبيّه وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) رواه ابن الشيخ فيمجالسه بنحو أبسط راجع بحارالانوار ج ١٤ ص ٦٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى كما في كنوز الحقائق للمناوى باب المين هكذا ﴿ المجلة من الله ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الانبياء: ٣٧.

بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ، (١) و هذا لأن الأعمال ينبغي أن ثكون بعد البصيرة و المعرفة ، والبصيرة تحتاج إلى تأمّل ومهلة ، و العجلة تمنع منذلك ، فعند الاستعجال يرو ج الشيطان شر من حيث لا يدرى ، روي أنّه لمّا ولد عيسى عَلَيْكُ أتت الشياطين إبليس فقالت : أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها ، قال : هذا حادث قد حدث مكانكم ، فطار حتى جال خافتي الأون ولم يجد شيئاً ، ثم وجد عيسى عَلَيْكُ قد ولد ، و إذا الملائكة قد حفّت حوله فرجع إليهم فقال : إن نبياً قد ولد البارحة ما حلت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا بحضرتها إلا هذا فآيسوا أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن ائتوا بنى آدم من قبل العجلة والخفّة .

و من أبوابه العظيمة الدراهم و الدنانير و سائر أصناف الأموال من العروض و الأثاث والدواب والعقار ، و كل ما يزيدعلى قدر القوت و الحاجة فهو مستقر الشيطان فان من معه قوته فهو فارغ القلب فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق انبعث من قلبه مائة شهوة يحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار؟ فلا يكفيه مائة واحدة بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى ، و قد كان قبل وجود المائة مستغنياً فالآن وجد مائة و ظن أنه صار غنياً به ، و قد صار محتاجاً إلى تسعمائة ليشتري بها داراً ويعمرها و يشتري جارية ويشتري أثاث البيت و يشتري الثياب الفاخرة ، و كل شيء من ذلك يستدعي شيئاً آخر يليق به و ذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها على جهنم ولاآخر لها سواه ،

قال ثابت : لمّا بعث النبي وَالْمُنْتُ قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أم فانظروا ماهو ؟ فانطلقوا ، ثم جاؤه وقالوا : ماندري ، قال إبليس: أنا آتيكم بالخبر فذهب وجاه ، وقال : قد بمّعث عمّل - وَالْمُنْتُو - فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي والمُنْتَو فينصر فون خائبين و يقولون : ماصحبنا قوماً قط مثل هؤلا، نصيب منهم ، ثم ويومون إلى صلاتهم فينمحى ذلك قال إبليس : رويداً بهم عسى الله أن يفتح لهم الدّنيا

<sup>(</sup>١) طه : ١١٤ .

فهناك تصيبون حاجتكم منهم (١).

و روي أن عيسى كَاتِكُ توسد حجراً فمر به إبليس فقال: يا عيسى رغبت في الدّنيا فأخذه من تحت رأسه و رمى به ، وقال: هذا لك مع الدّنيا و على الحقيقة من ينه لك حجراً ليتوسده عند النوم فقد ملك من الدّنيا ما يمكن أن يكون عدّة للشيطان عليه فإن القائم باللّيل مثلاً للسّلاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن يتوسده فلا يزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولولم يكنذلك لكان لا يخطر له ذلك ولا تتحراك رغبته للنوم ، هذا في حجر فكيف من يملك المخاد الوثيرة والفرش الوطئة و المتنز هات الطيبة ، فمتى ينشط لعبادة الله تعالى .

ومن أبوابه العظيمة البخل وخوف الفقر فا ن ذلك هوالذي يمنع من الا نفاق و التصد ق و يدعوا إلى الا خار والكنز و العذاب الا ليم هو الموعد للكانزين كما نطق به القرآن ، قال خيثمة بن عبد الر عن السيطان يقول : ما غلبني عليه ابن آدم فلن يغلبني على ثلاث أن آمر، بأخذ المال من غير حقه ، و إنفاقه في غير حقه ، ومنعه من حقه . وقيل : ليس للشيطان سلاح على الا نسان مثل خوف الفقر فا ذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ، و منع من الحق ، وتكلم بالهوى ، وظن بربه في السود .

و من آفات البخل الحرس على ملازمة الأسواق بجمع المال ، و الأسواق هي معشش الشيطان ، روى أبو أمامة أن "رسول الله وَالله على الله والله على الأرس قال : « إن البليس لما انزل إلى الأرس قال : يا رب أنزلتني إلى الأرض و جعلتني رجيماً فاجعل لي بيتاً ، قال : الحمام ، قال : فاجعل لي مجلساً ، قال : الأسواق و مجامع الطرق ، قال : فاجعل لي شراباً ، قال : فاجعل لي شراباً ، قال : كل مسكر ، قال : اجعل لي مؤذ نا ، قال : المزامير ، قال : اجعل لي قرآناً ، قال : المعمر ، قال : اجعل لي قرآناً ، قال : المعمر ، قال : اجعل لي حديثاً ، قال : الوشم ، قال : اجعل لي حديثاً ، قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابى الدنيا في مكائد الشيطان مرسلاكما في المغنى .

الكذب، قال: اجعل لي مصائد، قال النساء، ١٠٠٠.

ومن أبوابه العظيمة النعصّب للمذاهب و الأهوا، و الحقد على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدرا، و الاستحقار ، وذلك منّا يهلك الفسّاق والعبّاد جميعاً ، فا ن ّالطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصائهم صغة مجبولة في ظبع الانسان من الصفات السبعيّة ، فا ذا خيل الشيطان إليه أن ّذلك هو الحق وكان موافقاً لطبعه غلبت حلاوته على قلبه ، فاشتغل به بكلّ هميّته و هو بذلك فرحان مسرور يظن أنّه يسعى في الدّين و هو ساع في اتّباع الشيطان (١).

ترى الواحد منهم يتعسب لعلي علي وكان من زهد علي تلكي وسرته أنه لبس في خلافته ثوباً اشتراء بثلاثة دراهم و قطع رأس الكمين إلى الرسغ ، وترى الغاسق لابساً الثياب الحرير و متجملاً بأموال اكتسبها من الحرام و هو يتعاطى حب علي تلكي و يدّعيه و هو أوّل خصمائه يوم القيامة و ليت شعري من أخذ ولداً عزيزاً لا نسان و هو قرّة عينه و حياة قلبه فأخذ يضربه ويمز قه وينتفشعره و يقطعه بالمقرأن و هو مع ذلك يدّعي حب أبيه و ولاه فكيف يكون حاله عنده و معلوم أن الدّين و الشرع كانا أحب إلى علي تلكي من الأهل والولد ، بلمن نفسه تلكي ، و المقتحمون لمعاصي الشرع هم الذين يمز قون الشرع و يقطعونه بمقاريض الشهوات ويتود دون به إلى إبليس عدو الله وعدو أولياته ، فيرى كيف بمقاريض الشهوات ويتود دون به إلى إبليس عدو الله تعالى ، لابل لو كشف الفطاء و عرف هؤلاه ما يحبه أولياء الله في المّة على اللهان يحيل إليهم أن من مات عباً لعلي تلكي فالنار لا تحوم حوله ، و كل من ادّعي مذهب إمام و هو ليس يسير بسيرته فذلك فالنار ما هوخصمه إذ يقول له : كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث الماسية فذلك المناه وخصمه إذ يقول له : كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث المناس الحديث باللسان وكان الحديث المناء و تعده المناء و تعده اللهان وخوا من التعوم عوله ، و كل من ادّي مذهبي العمل دون الحديث باللسان وكان الحديث المناء و تعده النه المناء و المناه و تعده النه المناء و تعده النه المناء المناه و تعده النه و تعده النه المناه الحديث النه المناه و تعده النه المناه و تعده النه المناه الم

<sup>(</sup>١) قال العراقى : أخرجه الطبرانى فيالكبير واسناده ضيف جداً ، ودواه بنعوه من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في بعش النسخ [ في اتباع الهوى والشياطين ] .

باللَّسان لأجل العمللا لأجل الهذيان فمالك خالفتني في العمل والسيرة الَّذي هي مسلكي ومذهبي الّذي سلكته و ذهبت فيه إلى الله ، ثمُّ ادَّعيت مذهبي كاذباً .

أقول: وثمّا ورد في ذلك من طريق الخاصة ما روا، في الكافي با سناده عن جابرعن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال : قال لي : ياجابر أيكنفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت، فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله و أطاعه و ما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشّع والأمانة و كثرة ذكر الله و الصوم و الصلاة و البرّ بالوالدين و التعهد للجيران من الفقرا، وأهل المسكنة و الفارمين و الأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير وكانوا أمنا، عشائرهم في الأشياء . قال جابر : يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصّفة ، فقال : يا جابر لاتذهبن بك المذاهب حسب الرجل أن يقول : أحب علياً و أتولا، ثم يا جابر لايتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إيّاه شيئاً ، فاتتقوا الله في من علي ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته ما نفعه حبه إيّاه شيئاً ، فاتتقوا الله و الملوالما عندالله . ليس بين الله وبين أحد قرابة ، أحب العباد إلى الله وأكرمهم عليه تعالى أتقاهم وأعملهم بطاعته ، ياجابر : والله مايتقر ب إلى الله تعالى إلا بالطاعة ، وما تنال ولايننا إلا بالعمل والورع ، (١) .

و قد ذكرنا هذا الحديث في كتاب العلم من ربع العبادات و في كتاب أخلاق

<sup>(</sup>۱) المصدر ۲۲ س ۷۶. و قوله دو ما معنا براءة من النارى: اى ليس معناصك وحكم ببراء تنا وبراءة شبعتنا من النار و ان عملوا بعمل الفجار. د ولاعلى الله لاحد من حبة ، اى ليس لاحد على الله حبجة اذالم يغفرك بان يقول كنت من شيعة على فلم لم تغفرلى ، لان الله تعالى لم يحتم بغفران من ادعى التشيع بلاعمل . او المعنى ليس لنا على الله حبجة في انقاذ من ادعى التشيع من العداب ويؤيده ان في المجالس د ومالنا على الله حبجة > . د من كان لله مطيعاً > كانه جواب عمايتوهم في هذا المقام انهم عليهم السلام حكموا بان شيعتهم و اولياء هم لا يدخلون النار فاجاب المالي الماصى لله ليس بولى لناولا تدرك ولايتنا الا بالممل بالطاعات والودع عن المعاصى ٠

الأ مامة وآداب الشيعة من ربع العادات أيضاً وإنها أعدنا ذكر مهنا لشدّ تمناسبته لهذا المقام وبند ته احتياج أكثر النّاس إليه .

و با سناده عن حنان بن سدير قال : « قال أبو الصّباح الكناني لأبي عبد الله الله عن عنان بن سدير قال : « قال أبو عبد الله عَلَيْتُ : و ما الّذي تلقى من النّاس فيك ، فقال أبو عبد الله عَلَيْتُ : و ما الّذي تلقى من النّاس في الله عنه و بيننا وبين الرّ جل الكلام قيقول : جعفري خبيث ، فقال عيس كم النّاس بي ؟ فقال أبو الصباح : ثعم ، قال : فما أقل و الله من يتبع جعفراً منكم إن أصحابي من اشتد ورعه ، و عمل لخالقه ، و رجا ثوابه هؤلاء أصحابي ، (۱).

و با سناده عن أبي الحسن الأو ل عَلَيْكُ قال : « كثيراً ما كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا يتحد ث المخد دات بورعه في خدود هن ، وليس من أوليا ثنا من في قرية فيها عشرة آلاف رجل فيهم خلق الله أورعمنه » (٢).

قال أبو حامد: فهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان قد أهلك بهأ كثر العالم و قد سلّمت المنابر لا قوام قل من الله خوفهم وضعفت في الد ين بصيرتهم و قويت في الد نيا رغبتهم و اشتد على الاستتباع حرصهم ، ولم يتمكّنوا من الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصّب ، فحسّنوا ذلك في صدورهم ولم ينهوهم على مكيدة الشيطان فيه بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته ، فاستمر الناس عليه و نسوا مهمّات دينهم فقد ملكواوأهلكوا والله تعالى يتوبعلينا وعليهم ، قال بعض السّلف : بلغنا أن إبليس قال سولت لأمّة على المعاصي فقصموا ظهري بالاستغفار فسو لت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله منها وهي الأهواء . وقد صدق الملعون فا نهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر الى المعاصي ، فكيف يستغفرون منها و من عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإ نسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب و الخصومات ، قال

<sup>(</sup>١) المصدر ج ٢ ص ٧٧. و في ذكر الرجاء بعد العمل و الورع تنبيه على انهما سبب لرجاء الثواب لاللثواب وعلى انه لاينبغى لاحد ان يتكل بعمله ، غاية مافي الباب له ان يجعله وسيلة للرجاء لان الرجاء بدونهما غرور وحمق ، وفيه دلالة على انه كرم ماقاله ابوالصباح لمانيه من الغشونة وسوء الادب (قاله المؤلف في وافيه) .

<sup>(</sup>٢) المبدح ٢ س ٧٩.

ابن مسعود: قعد قوم يذكرون الله ، فأتاهم الشيطان ليقيمهم من مجلسهم فيفرق بينهم فلم يستطع ، فأتى رفقة الخرى يتحد ثون بحديث الد نيا فأفسد بينهم فقاموا يقتلون وليس إياهم يريد فقام الذين يذكرون الله تعالى و اشتغلوا بهم يفصلون بينهم فتغرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم .

ومن أبوابه العظيمة حمل العوام و الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكّر في ذات الله وصفاته و في أمور الإيبلغها حد عقولهم حتى يشكّكهم بذلك في أصل الدّين أو يخيل إليهم في الله خيالاً يتعالى الله عنه فيصير به كافراً أو مبتدعاً و هو به فرح مسرور متبجّح بما وقع في صدره يظن أن ذلك هوالمعرفة والبصيرة و أنّه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله ، وأشد الناس حماقة أقويهم اعتقاداً في عقل نفسه ، وأثبت النّاس عقالاً أشد هم إتهاماً لنفسه وظنه ، وأحرصهم على السؤال من نفسه ، وأثبت النّاس عقلاً أشد هم إتهاماً لنفسه وظنه ، وأحرصهم على السؤال من العلماء ، روي أن رسول الله وَبي أن الشيطان يأتي أحد كم فيقول : من خلقاك ؟ فيقول : الله تباركوتعالى ، فيقول : فمن خلقالله تعالى ؟ فا ذاوجداً حد كم ذلك فليقل آمنت بالله تعالى و برسله ، فان ذلك يذهب عنه ، (١) فالنبي والله ويأمر في علاج هذا الوسواس بالبحث فان هذا وسواس يجده عوام النّاس دون العلماء ، يأمر في علاج هذا الوسواس بالبحث فان هذا وسواس يجده عوام النّاس دون العلماء ، العلم إلى العلماء فالعامي لوزنا أو سرق كان خيراً له من أن يتكلّم في العلم فا نته من تكلّم من غير إتقان العلم في الله و في دينه وقع في الكفر من حيث لا يندي ، كمن ير كبلجة البحر وهولايعرف السباحة . ومكائد الشيطان فيما يتعلّق بالعقائد كمن ير كبلجة البحر وهولايعرف السباحة . ومكائد الشيطان فيما يتعلّق بالعقائد و المذاهب لا حصر لها ، و إنّما قصدنا بما أوردناه المثال .

و من أبوابه سوء الظن بالمسلمين ولذلك قال الله تعالى: «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ومن حكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيبة فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتواني في إكرامه أوينظر إليه بعين الاحتقاد ويرى نفسه خيراً منه وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابي الدنيا في مكائد الشيطان بسند حسن كماني الجامع الصغير .

من النعر من للته فقال رسول الله والمنطقة والمنطقة والمواضع التهم المناهم الله والمنطقة والمن

وعين الريُّ ضاعن كلِّ عيب كليلة ٥٠ ولكنُّ عين السخط تبدي المساويا

فيجب الاحتراز عن السو، وعن تهمة الأشرار فان الأشرار لا يظنون بالناس كلم إلا الشر قمهما رأيت إنساناً يسيى، الظن بالناس طالباً للعيوب فاعلم أنّه خبيث في الباطن وأن ذلك خبثه يترسّح منه ، وإنّمايرى غيره من حيث هو ، فان المؤمن يطلب المعاذير ، و المنافق يطلب العيوب ، والمؤمن سليم القلب في حق كافّة الخلق فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولوأردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه و في هذا القدر ماينته على غيره ، فليس في الآدمي صفة مذمومة إلا و هي سلاح للشيطان ومدخل من مداخله .

# ﴿ فصل ﴾

فا ن قلت : فما العلاج في دفع الشيطان و هل يكفي ذكر الله تعالى و قول الا نسان ولاحول ولاقو ق إلابالله العلي العظيم ، ؟ فاعلم أن علاج ذلك سد هذه المداخل

<sup>(</sup>١) ذكره المولى على القارى في الموضوعات الكبير س٢٤ ، وقال : هوفي معنى قول عبر ﴿ من سلك مسالك التهم اتهم ﴾ رواه المترائطي في مكازم الاخلاق عن عثر موقوفاً بلفظ ﴿ من أقام نفسه مقام التهم فلايلومن من أساء به الطن ﴾ .

<sup>(</sup>٢) اخرجه البخاري ومسلم ج ٧ ص ٨ وقد تقدم ٠

وتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة ، وذلك يطول ذكره وغرضنا في هذا الرابع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات، و يحتاج كلُّ صفة إلى كتاب مفرد على ماسياً تي شرحه إن شاء الله ، نعم إذا قلعت من القلب ا صول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه منالاجتياذ ذكر الله تعالى لأنَّ حقيقة الذكر لاتتمكّن من القلب إلَّا بعد عمارة القلب بالتقوى و تطهيره من الصفات المنمومة ، وإلَّا فيكون الذكر حديث النفس السلطان له على القلب فلايدفع سلطان الشيطان ، و لذلك قال الله تعالى : « إِنَّ الَّذين اتَّقوا إذا مسَّهم طائفٌ من الشيطان تذكّروا ، خصّ ذلك بالمتّقين و مثل الشيطان مثل كلب جائع يقرب منك فإن لم يكن بين يديك لحم وخبز فانته يزجر عنك بأن تقول له : اخسأ فمجرُّ د الصوت يدفعه ، وإن كان بين يديك شيء من ذلك وهو جائع فا نه يهجم ولم يندفع بمجرُّد الكلام ، فالقلبالخالي عنقوت الشيطان ينزجر عنه بمجرَّد الذكر ، فأمَّا الشهوة إذا غلبت على القلب دفعت حقيقة الذِّكر إلى حواشي القلب، ولم يتمكَّن من سويدائه فيستقر الشيطان في سويدا. القلب، وأمَّا قلوب المتَّقين الخالية من الهوى والصفات المنمومة فانه يطرقهاالشيطان لاللشهوات بل لخلو ما بالغفلة عن الذكر، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان و دليل ذلك قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَعَدْ بالله (١) ، و سائر الأخبار و الآيات الواردة في الذكر ، فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرُّد الذكر كما يندفع عنهم كان محالاً وكنت كمن يطمع أن يشربدوا. قبل الاحتماء والمعدة مشحونة بغليظ الأطمعة ويطمع أنينفع كمانفع الذي شربه بعد الاحتماء وتخلية المعدة ، والذكر دوا. و التّقوى احتما. يخلى القلب من الشهوات ، فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً من غير الذكر اندفع الشيطان عنه كماتندفع العلَّة بنزول الدُّوا، في معدة خالية عن الأطعمة ، قال الله تعالى: د إنَّ في ذلك لذكرى لمن كان قلب ، (٢) وقال تعالى : «كتب عليه أنَّه من تولَّيه فا ننَّه يضلُّه و يهديه إلى عذا*ب* السعار ∢<sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٩٩، (٢) ق: ٣٧. (٣) الحج: ٤٠

و من ساعد الشيطان بعلمه فقد تولاه وإن ذكر الله بلسانه، و إن كنت تقول: الحديث قدورد مطلقاً بان الذكر يطرد الشيطان. ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروطيعرفها علماء الدين، فانظر إلى نفسك فليس الخبر كالمعاينة وتأهّل أن منتهى ذكرك وعبادتك صلاتك، فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف يتجاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب المعاملين وجواب المعاندين، وكيف يمر "بك في أودية الد"نيا و مهالكها حتى أنت لاتتذكّر مانسيته من فضول الد"نيا إلا في صلاتك ولا تزدحم الشياطين على قلبك إلا إذاصليت و الصلاة محك القلوب فيها تظهر مساويها ومحاسنها فالصلاة لا تقبل من القلوب المسوية و السلاة عك القلوب فيها تظهر عنك الشيطان، بل ربمايزيد عليك الوسواس كما أن الدوا، قبل الاحتماء ربما يزيد عليك الضرر، فإن شئت الخلاص من الشيطان فقد م الاحتماء بالتقوى ثم اددفه بدواء الذكر، وقدفر الشيطان منك، ولذلك قال وهب بن منبه: اتقالة ولاتسب بدواء الذكر، وقدفر الشيطان مناك، ولذلك قال وهب بن منبه: اتقالة ولاتسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السرة، أي أنت مطيع له، وقال بعضهم: ياعجبا لمن يعصي الله بعد معرفته با حسانه ويطيع اللعين بعد معرفته بطفيانه، وكما أن الله ولايهر بالشيطان منك لفقد شروط الذكر والداعا،

قيل لابراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا و قد قال الله تعالى: 
د أدعوني أستجب لكم ، ؟ قال: لأن قلوبكم ميتة قيل: وماالذي أماتها ؟ قال: 
ثمان خصال: عرفتم حق الله فلم تقوموا بحقه. و قرأتم القرآن فلم تعملوا 
بحدوده ، و قلتم: نحب رسول الله والمنتقبة و تركتم سنته ، و قلتم: نخشى الموت 
ولم تستعد واله ، وقال الله عز وجل : «إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ، (٢) 
فواطأ تموه (٣) على المعاصي ، وقلتم: نخاف الناد وأدهقتم أبدانكم فيها ، وقلتم: 
نحب الجنة ولم تعملوا لها ، و إذاقمتم من فرشكم رميتم بعيوبكم و دا، ظهود كم و 
قد متم عيوب الناس أمامكم فأسخطتم ربكم فكيف يستجيب لكم ؟ .

 <sup>(</sup>١) المؤمن : ٦٠ . (٢) فاطر : ٦٠ . (٣) أى وافتشوه .

# ﴿ فصل ﴾

فا نقلت: فالد اعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحداً وشياطين مختلفة ؟ فاعلم أنه لاحاجة بك إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولاتسال عن صفته كما يقال : كل البقل من حيث تؤتى به ولاتسال عن المبقلة ، ولكن الذي يتنضع بنور الاستبصار و شواهد الأخبار أنهم جنود مجندة و أن لكل نوع من المعاصي شيطاناً يخصه ويدعو إليه ، فأمّا طريق الاستبصار فذكر و يطول ويكفيك القدر الذي ذكرناه ، وهو أن اختلاف المسبّبات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الد خان .

و أمّا الأ خبار فقد قال مجاهد: لا بليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحدمنهم على شيء من أمره ، فذكر أن أسماءهم ثبروالأ عود ومبسوط وداسم وزلنبور فامّاثبر فهوصاحب المصائب الذي يأمر بالثبور و شق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية ، وأمّا الأعور فا ته صاحب الرياء يأمر به ويزينه ، وأمّا مبسوط فهوصاحب الكذب ، وأمّا داسم فيدخل مع الرّجل إلى أهله يريه العيب فيهم و يغضبه عليهم ، وأمّا ذلنبور فهوصاحب السوق و بسببه لايزالون متظلمين ، و شيطان الصلاة يسمى وأمّا ذلنبور فهوصاحب السوق و بسببه لايزالون متظلمين ، و شيطان الصلاة يسمى خنزب ، وشيطان الوضوء يسمى الولهان ، وقدوردت فيذلك أخبار كثيرة ، وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة كثرة وقد ذكرنا في كتاب الصبر والشكر السرا في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل ينفرذ به ، وقد قال أبوأمامة قال رسول الله والمنافق عن الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل ينفرذ به ، وقد قال أبوأمامة قال رسول الله والمنافق المائكة عنه كما يذبون عنه مالم يقدر عليه ، من ذلك للنصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذبون عن قصعة العسل الذا باب في اليوم الصائف ، ومالوبد الكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يده فاغر فاه ، والمالو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين (١١) ع .

وقال أيتوب بن يونس: بلغنا أنّه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم (١) أخرجه ابنأ بي الدنيا في مكالد الشيطان، والطبراني في المعجم الكبير باسناد ضعيف كما في المغنى.

ينشئون معهم ، وقال جابربن عبدالله : إن آدم عَلَيْكُم لما هبط قال : « يارب هذا العبد الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لا تعينني عليه لاأقوى عليه قال الله تعالى : لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك ، قال : يا رب زدني ، قال الله عز وجل : أجزي بالسيئة سيئة وبالحسنة عشراً إلى ما أريد ، قال إبليس: رب هذا العبدالذي كر مته علي إن مفتوح مادام في الجسد الروح ، قال إبليس: رب هذا العبدالذي كر مته علي إن لا تعينني عليه لاأقوى عليه ، قال الله : لا يولد له ولد إلا ويولد لك ولد ، قال : رب زدني ، قال : رب زدني ، قال : رب قال : رب زدني منهم مجرى الدم و تشخذون صدورهم بيوتاً ، قال : رب زدني قال تعالى : « أجلب عليهم بخيلك و رجلك وشار كهم في الأموال والأولاد وعدهم و ما يعدهم الشيطان إلا غروراً » (١).

وعن أيي الدُّردا، قال: قال رسول الله عَلَيْقَا : دخلق الله الجنُّ ثلاثة أصناف صنف حيّات و عقارب و خشاش الأرض، و صنف كالريح في الهوا،، و صنف عليهم الحساب والعقاب، وخلق الله الانس ثلاثة أصناف صنف كالبهائم قال الله تعالى: دلهم قلوبُ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها - الآية ـ ه (٢)، وصنف أجسادهم أجساد بنى آدم و أرواحهم أرواح الشياطين، وصنف في ظلِّ الله يوم لا ظلَّ إلا ظلَّه ه (٣).

و قال وهيب بن الورد: بلغنا أن إبليس تمثّل ليحيى بن ذكريّا النَّهْ فقال له: أنسحك ، قال: هم عندنا ثلاثة أسناف ، أمّا صنف منهم فهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتّى نفتنه ونتمكّن منه ، ثم يفزع إلى الاستغفار و التوبة ، فيفسد علينا كل شي، أدركنا منه ، ثم نعود إليه فلا نحن نياس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا ، فنحن منه في عنا، ، وأمّا الصنف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلق فهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم ، و أمّا الصنف الآخر فهم معصومون مثلك لا نقدد منهم على شي.

<sup>(</sup>١) الاسراء : ٦٤ والغبررواء البيهقي في الشعب كما في الدرالمنثورج ٤ ص١٩١٠.

<sup>(</sup>٢) الإعراف: ١٧٩٠

<sup>(</sup>٣) أغرجه الحكيم و ابن أبى الدنيا في مكاند الشيطان و ابوالشيخ في العظمة و ابن مردويه في التفسير بسند ضعيف كما في الجامع العبغير .

# ﴿ فصل ﴾

فان قلت كيف يتمثّل الشيطان لبعض الناس دون بعض ؟ و إذا رأى صورته فهي صورته الحقيقية أو هومثال له تمثّل به ؟ وإنكان صورته الحقيقية فكيفيري بصور مختلفة ؟ و كيف يرى فوقت واحد في مكانن ؟ وعلى صورتين حتى يراهشخصان بصورتين مختلفتين ؟ فاعلم أنُّ الملك والشيطان لهما صورتان هي حقيقة صورتهما ولا يدك حقيقة صورتهما بالمشاهدة إلابأنوار النبوء كما رأى النبي مَهَا الله عَلَيْكُ جبر ميل عَلَيْكُ في صورته مر تين (١) وذلك أنه صلى الله عليه وآله سأله أن يريه نفسه على صورته فواعده ذلك بحراء ، فطلع له جبرئيل عَاتِكُ فسد الا فقمن المشرق إلى المغرب ، و رآه مرّة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدية المنتهى وإنّماكان يراهفي صورة الآدميغالبأوكان يراه في صورة دحية الكلبي (٢) وكان رجلاً حسن الوجه والأكثر أنَّه يكاشف أهل المكاشفة من أرباب القلوب بمثال صورته ، فيتمثَّل الشيطان له في اليقظة فيراه بعينه ويسمع كلامه بالذنه ويقوم ذلكمقام حقيقة صورته كما ينكشف في المنام لأ كثر الصَّالحين ، و إنَّما المكاشف في اليقظة هو الَّذي ينتهي إلى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدُّنيا عن المكاشفة الَّتي يكون في النَّوم فيرى في اليقظة ما يراه غيره في النّوم ، كما روى أنَّ رجلاً سأل ربَّه أن يريه موضع الشيطان منقلب ابن آدم فرأى في النّومجسد رجل شبه البلوريرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة ضفدع قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه و أذنه ، له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه ، يوسوس إليه فا ذا ذكرالله خنس ، و مثل هذا يشاهد بعينه في اليقظة ، وقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جاثم على جيفة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ج ٦ ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>Y) «حدیث أنه کان بری جبر ئیل علیه السلام فی صورة دحیة الکلبی به أخرجه الشیندان من حدیث اسامة بن زید « أن جبر نمیل آتی النبی صلی الله علیه و آله و عنده ام سلمة فوصل یحدث ثم قام فقال النبی صلی الله علیه و آله لام سلمة : من هذا ؟ قالت : دحیة » .

بدعو الناس إليها ، وكانت الجيفة مثال الدُّنيا ، و هذا يجري مجرى مشاهدة صورته الحقيقية فا ن القلب لابد وأن يظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت و عند ذلك يشرق أثره على وجهه الّذي يقابل عالم الملك و الشهادة ، لأنُّ أحدهما متسل بالآخر ، و قد بينا أن القلب له وجهان وجه إلى عالم الغيب و هو مدخل الا لهام والوحي ووجه إلى عالم الشهادة ، فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم الشهادة لا يكون إلا صورة متخيّلة لأنَّ عالم الشهادة كلّمها متخيّلات إلَّا أنُّ الخيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالحسّ فيجوز أن لا تكون الصورة على وفق المعنى حتّى يرى شخص جيل الصورة و هو خبيث الباطن قبيح السرِّ لأنَّ عالم الشهادة عالم كثير التلبيس ، أمَّا السورة الَّتي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على بالهن سرِّ القلب فلا يكون إلَّا محاكية للصفة و موافقة لها ، لأنَّ الصورة في عالم الملكوت تابعة للصفة فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلَّا بصورة قبيحة فيرى الشيطان في صورة كلب و ضفدع و خنزير و غيره ، و يرى الملك فيصورة جيلة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية لها بالصدق ، و لذلك يدلُّ القرد والخنزير في النَّوم على إنسان خبيث ، و يدلُّ الشاة على إنسان سليم الجانب و هكذا جميع أبواب الرُّؤيا و التعبير ، وهذا له أسرارٌ عجيبة وهي من عجائب علوم القلب ، ولا يليق ذكر هابعلم المعاملة وإنما المقصود أن يصدُّق بأنُّ الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذا الملك تارة بطريق التمثّل والمحاكاة كما في النّوم، وتارة بطريق الحقيقة ، والأكثر هوالتمثّلبسورة محاكية للمعنى هي مثال المعنى لا عين المعنى إِلَّا أَنَّه يشاهد بالعين مشاهدة محقَّقة ، و ينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حواليه كالنائم.

## ت( بیان ما یؤاخذ العبدبه )۵ ت(منوساوسالتلوبوهمهاوخواطرهاوقصدها ومایعفیعنهولایؤاخذبه)۵۰

اعلم أن هذا أمر عامض و قدورد فيه آيات و أخبار متعارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلّا على سماسرة العلماء بالشرع فقد روي عن النبي وَالْمُوْتَكُو أنّه قال:

« عفيعن المتني ماحد ثت به نفوسها ،(١).

وعنه وعنه وعنه والله تعالى للحفظة : إذاهم عبدي بسيسة فلاتكتبوها عليه ، فإن عملها فاكتبوها حسنة ، عليه ، فإن عملها فاكتبوها حسنة ، و إن هم بحسنة و لم يعملها فاكتبوها حسنة ، فإن عملها فاكتبوها عشراً » وقد أخرجه مسلم والبخادي في الصحيحين ، وهو دليل على الغفو عن عمل القلب وهمه بالسيسة .

و في لفظ آخر دمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشراً إلى سبعمائة ضعف ، و من هم بسينة ولم يعملها لم يكتب عليه ، وإن عملها كتبت عليه سينة ، (١) .

و في لفظ آخر « وإذا تحدَّثبأن يعمل سيَّئة فأنا أغفرهاله مالم يعملها » (٣) وكلُّذلك يدل على العفو .

أقول: ومنطريق الخاصة مارواه في الكافي با سناده عن أحدهما عَلْيَقَلْهُ قال: د إن الله تعالى جعل لآدم في ذريّته من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة وعملها كتبت له عشراً، ومن هم بسيّئة ولم يعملها لم تكتب عليه، ومن عمل بها كتبت عليه سيّئة ، (٤).

قال أبوحامد: فأمّا مايدل على المؤاخذة فقوله سبحانه: « وإن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء »(٥).

وقال تعالى : « ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل الولئك كان عنه مسئولاً » (٦) فدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعفى عنه ،

<sup>(</sup>۱) راجع صحیح مسلم ج ۱ ص ۸۱، و أخرجه الطیالسی فی مسنده ص ۳۲۲ تعت رقم ۲٤٥٩ عن أبی هریرة هكذا دان الله تجاوز لامتی عبا حدثت به نفسها ما لم تتكلم به او تعمل به » .

<sup>(</sup>٢) أغرجه البخارى ج ٨ ص ١٢٨ و مسلم ج ١ ص ٨٣ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣)أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٦ من حديث ابوهريرة .

<sup>(</sup>٤) المصدرج ٢ ص ٢٧٤ . (٥) البقرة : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٦) الاسراء: ٣٦.

وقال تعالى : « ولاتكتموا الشهادة ومن يكتمها فا نله آثم قلبه » (١). وقالسبحانه : « لايؤاخذ كمالله باللّغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم » (٢).

فالحقُّ في هذه المسألة عندناأنه لا يوقف عليه مالم يقع الإحاطة بتفصيل أعمال القلوب من مبد، ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح . فنقول أوُّل مايرد على القلب الخاطر كمالو خطر له مثلاً صورة امرأة وأنها ورا، ظهره في الطريق لوالتفت إليها لرآها ، والثاني هيجان الرُّغبة إلى النظر وهوحركة الشهوة الَّتي في الطبع ، وهذا يتولَّد من الخاطر الأول ونسميه ميل الطبع، والأول يسمى حديث النفس، الثالث حكم القلب بأنَّ هذا ينبغي أن يفعل أي ينبغي أن ينظر إليها فا ن الطبع إذا مال لم تنبعث الهمَّة والنيَّة مالم يندفع الصوارف فا ننه قديمنعه حيًّا، أوخوف من الالتفات ، و عدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمّل وهوعلى كلِّ حال حكم من جهة العقل ويسمني هذا اعتقاداً ، وهو يتبع الخاطر ، و الميل الرُّ ابع تصميم العزم على الالتفات وجزم النيّة فيه وهذا نسميه هماً بالفعل و نيّة و قصداً ، وهذه الهمّة قد يكون لها مبده صعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الخاطر الأول حسى طالت مجاذبته للنفس تأكّدت هذه الهميّة و صارت إرادة مجزومة ، فا ذا انجزمت الارادة فربمايندم بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلايعمل بها ، ولايلتفت إليه وربمايعو قه عائق فيتعذ وعليه العمل ، فهمنا أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة الخاطر ، وهو حديث النفس ، ثمُّ الميل ، ثمَّ الاعتقاد ، ثمَّ الهمُّ ، فنقول : أمَّاالخاطر فلايؤخذ به لأنَّه لايدخل تحت الاختيار وكذلك الميل و هيجان الشهوة لأنَّهما أيضاً لا يدخلان تحت الاختيار وهما المرادان بقوله بَهِ الْمُعَلِينِ : « عفي عن السَّتي ماحدٌ ثت به نفوسها »(٣) فحديث النَّفس عبارة عن الخواطر الَّتي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل، فأمَّا العزم والهم فلا يسمني حديث النفس، بل حديث النفس كما

 <sup>(</sup>١) البقرة: ٩٨٣.

 <sup>(</sup>٣) تقدم آنفاً عن العليالسي ومسلم في صحيحه .

روي عن عثمان بن مظعون حيث قال : « يا رسول الله إن "نفسي تحد ثني أن الطلق خولة ، قال : مهلا إن من سنتي النكاح ، قال : نفسي تحد ثني أن أجب نفسي ، قال : قال : مهلا خصاء المتي دؤب الصيام ، قال : نفسي تحد ثني أن أترهب ، قال : مهلا رهبانية المتي الجهاد و الحج ، قال : نفسي تحد ثني أن أترك اللحم ، قال : مهلا فا ذي الحبة و لوأصبته في كل يوم لا كلته ، ولوسألت الله لا طعمنيه ، (١).

فهذه الخواطر التي ليس معها عزم على الفعل هي حديث النفس، و لذلك شاور فيها رسول الله والميكن معها عزم و هم الفعل، و أمّا الثالث و هو الاعتقاد و حكم القلب بأنّه ينبغي أن يفعل، فهذا مردد بين أن يكون اضطرارا واختياراً، والأحوال تختلف فيه، فالاختياري منه يؤاخذ به والاضطراري لايؤاخذ به ، وأمّا الرابع و هو الهم بالفعل فا ننه يؤاخذ به إلّا أنّه إن لم يفعل نظر، فا ن تركه خوفاً من الله تعالى وندم على همه كتبت له حسنة لان همه سيئة وامتناعه و مجاهدته نفسه حسنة ، و الهم على وفق الطبع لايدل على تمام الغفلة عن الله و الامتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قو ة عظيمة ، فجد في مخالفة الطبع وهوالعمل لله سبحانه أشد من جد ، في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكتبت له حسنة لأنه رجع جهده في الامتناع وهمه بهعلى همه بالفعل ، وإن تعوق الفعل له عائق أوتر كه لعذر لاخوفاً من الله تعالى كتبت عليه سيئة ، فإن همه فعل من القلب اختياري .

و الدليل على هذا التفصيل ما ورد في الصحيح متصلاً في لفظ الحديث قال رسول الله والمنطقة وهو أبس ، والله والمنطقة وهو أبس ، فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنها تركها من أجلي ه (٢) وحيث قال : « لم يعملها » أدادبه تركها لله ، فأمّا إذا عزم على فاحشة وتعذرت عليه بسبب أو بغفله فكيف يكتب له حسنة ؟ وقد قال رسول الله والمنطقة ؛

<sup>(</sup>١) ما عثرت عليه في حديث و احد و انها جاء مضمونه في احاديث عدة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٧ و فيه ﴿ انها تركها من جرائي ﴾ و المعني واحد .

د إنها يحشر الناس على نياتهم ، (١) و نحن نعلم أنَّ من عزم ليلاً على أن يصبح ويقتل مسلماً أويزني بامرأة فمات تلك الليلة مات مصراً ويحشر على نياته وقدهم بسيائة ولم يعملها .

والدُّليل القاطع فيه ماروي عن النبيُّ رَا اللهُ قال : « إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النَّار ، قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : لأنَّه أراد قتل صاحبه (٢) » .

وهذانس في أنه صارمن أهل الناربمجر د الارادة مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية والهم ، بل كل مادخل تحت اختيار العبد فهوما خوذ به إلا أن يكفره بحسنة ، و نقض العزم بالندم حسنة فلذلك كتب حسنة ، و أمّا فوات المراد بعائق فليس بحسنة ، وأمّا الخواطر وحديث النفس وهيجان الرّغبة فكل ذلك لا يؤاخذ به لا نه لا يدخل تحت الاختيار ، والمؤاخذة به تكليف لمالايطاق ، ولذلك لما نزل قوله تعالى : د وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ، (٢) جاء ناس من الصحابه إلى رسول الله وَ الله وَ الوا : كلّفنا مالانطيق ، إن أحدنا ليتحدث نفسه بمالا يحب أن يثبت في قلبه ، ثم يحاسب بذلك ؟ فقال رسول الله وَ المؤلفية : لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا ، قولوا : سمعنا وأطعنا ، فأنزل الله تعالى الفرج بقوله عز وجل : د لا يكلّف الله نفساً إلّا وسعها » (٤) .

أقول: ومن طريق الخاصة ما رواه في الاحتجاج (٥) عن أمير المؤمنين تَلْبَتْكُمْ في حديث طويل و أنَّ هذه الآية عرضت على الأنبياء والاثمم السابقة فأبوا أن يقبلوها من ثقلها وقبلها رسول الله وَالمُنْ وعرضها على المَّته فقبلوها، فلمّادأى الله عزَّ وجلَّ منهم القبول علم أنهم لا يطيقونها .... قال: أما إذا قبلت الآية بنشديدها وعظم مافيها و قد عرضتها على الاثمم فأبوا أن يقبلوها و قبلها الممّتك، فحقٌ علي أن أرفعها عن

<sup>(</sup>١) أُخْرَجِه ابن ما جه تبعت رقم ٤٢٣٩ من حديث جابر .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه . و أخرجه ابن ما جه تمحت رقمَ ٣٩٦٤ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٨٤٠

<sup>(</sup>٤) الاية في البقرة : ٢٨٦ . و الغير أخرجه مسلم ج ١ ص ٨٠ . (٥) ص١١٧.

ا منك ، و قال : « لا يكلُّف الله نفساً إلَّا وسعها » ـ الآية ـ .

قال أبوحامد : فظهر به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو الَّذي لا يؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس ، وكلُّ من يظن أنَّ كلُّ ما يجري على القلب يسمَّى حديث النفس ، و من لميفرِّ ق بين هذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يغلط ، وكيف لايؤاخذ بأعمال القلوب والكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد و جعلة الخبائث من أعمال القلب بل السمع والبصر والفؤاد و كل ا أولئك كان عنه مسؤلاً ، أي هـ إ يدخل تحت الاختياد فلو وقع البصر بغير اختياده على غير محرم لم يؤاخذ بها فان أتبعها نظرة ثانية كان مؤاخذاً بهالا نه مختارو كذا خواطر القلب تجري هذا المجرى بلالقلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل قالدسول الله وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَّ وجلُّ: «التقوى ههنا » ـ و أشار إلى القلب ـ (١) وقال الله عن وجلُّ: «لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الثقوى منكم ع(١) والتقوى في القلب ، وقال الشيئة: « الا ثم حواز" القلب » (٣) وقال والفرائية: « البر" ما اطمأن إليه القلب و إن أفتوك و أفتوك » (٤) حتى أننا نقول : إذا حكم قلب المفتى با يجاب شي. و كان مخطئاً صاد مثاباً على فعله ، بل من ظن الله متطهر فعليه أن يصلَّى فا ن صلَّى ثم تذكّر كانله ثواب بفعله فا ن ترك ثمّ تذكّر كان معاقباً ، و من وجد على فراشه امرأة فظنُّ أنَّها زوجته لميعص بوطيها وإنكانت أجنبية وإن ظن أنهاأجنبية عصى بوطيها وإنكانت امرأته ، كلُّ ذلك نظراً إلى القلب دون الجوارح .

### ¢( بيان ان الوسواس هل يتصوران ينتطع بالكلية عند الذكر ام لا )¢

اعلم أنَّ العلما. المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها و عجايبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق فقالت فرقة : أنَّ الوسوسة تنقطع بذكر الله تعالى لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث ابي هريرة في حديث كما في المغنى .

 <sup>(</sup>٢) الحج: ٣٧.
 (٣) تقدم في المجلد الاول ص ٥٧ مع بيانه ٠

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني من حديث ابي ثعلبة ، ولا حمد نعوه في حديث عن وابصة
 كما في المغني .

النبي بالمؤتخ قال: « إذا ذكرالله خنس الشيطان » (١) والخنوس هوالسكوت فكأنه يسكت. وقالت فرقة: لا ينعدم أصلها ولكن يجري في القلب ولا يكون لها أثر لأن القلب إذا صار مستوعباً بالذ كرصار محجوباً عن التأثير بالوسوسة كالمشغول بهمة فا نه قديكلم فلا يفهم وإن كان العسوت يمر على سمعه ، وقال فرقة: لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضاً ولكن يسقط غلبتها للقلب وكأنه يوسوس من بعد وعلى ضعف ، وقالت فرقة: ينعدم عند الذكر في لحظة وينعدم الذكر بها في لحظة و يتعاقبان في أذمنة متقاربة: فظن لتقاربها أنها متساوقة، وهو كالكرة التي عليها نقط متفر ققفا نها إذا الديرت بسرعة رأيت النقط دوائر لسرعة تواصلها بالحركة ، واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد و نحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجهله إلا هذا ، وقالت فرقة: إن الوسوسة والذكر يتساوقان في القلب على الدوام تساوقاً لا ينقطع ، وكماأن الا نسان قديرى في حالة واحدة بعينه شيئين فكذلك القلب قديكون مجرى لشيئين وقد قال رسول الله بها يتبعر بعما أمردينه » (١) وإلى هذا ذهب المحاسبي .

و الصحيح عندنا في هذا أن كل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلّها قاصرة عن الا حاطة بأصناف الوساوس وإنّما نظر كل واحد من الفرق إلى صنف واجد من الوسواس فأخبر عنه ، والوسواس ثلاثة أصناف الأو لأن يكون من جهة التلبيس للحق فا ن الشيطان قد يلبرس الحق فيقول المانسان : لاتترك التنعم و اللّذات فا ن العمر طويل و الصبر عن الشهوات طول العمر ألمه عظيم ، فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى و عظيم ثوابه و عقابه و قال : الصبر عن الشهوات شديد و لكن الصبر على النّار أشد منه و لابد من أحد هما ، فإذا ذكر العبدوعد الله

<sup>(</sup>١) هذاجز، من النعبر اللي مرس ٥١ دان الشيطان واضع خطمه على قلم ابن آدم> .

<sup>(</sup>٢) قال المراقى: أغرجه أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث معاذ بلفظ « الاغرة » مكان « دينه » و فيه العسين بن احدد بن معمد الهروى السماخى العافظ كذ به العاكم و الافة منه .

ووعيده وجداً وإيمانه ويقينه خنس الشيطان و هرب، إذلا يستطيع أن يقول: ليس النار أشد من الصبرعن المعاسي ولايمكنه أن يقول: المعصية لاتفضي إلى النار، فان إيمانه بكتابالله يدفعه عنذلك فينقطع وسواسه ، وكذلك يوسوس إليه بالعجب في علمه و عمله و يقول له: أي عبد يعرف الله كما تعرفه و يعبده كما تعبده فما أعظم مكانك عندالله فيذكر العبد أن معرفته و قدرته و قلبه و أعضاء الآني بهاعلمه وعمله كل ذلك من خلق الله فمن أين يعجب به فيخنس الشيطان ؟ إذ لا يمكنه أن يقول: ليس هذا من الله لأن المعرفة والإيمان يدفعه فهذا نوع من الوسوسة ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة .

الصنف الثاني أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة و تهييجها وهذا ينقسم إلى ما يعرف العبد يقيناً أنّه معصية وإلى ما يظنّه بغالب الظنّ ، فإن علم يقيناً خنس الشيطان عن تهييج يؤثّر في التحريك و لم يخنس عن التهييج ، و إن كان مظنوناً بما يبقى مؤثّراً بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنّها مدفوعة غير غالبة .

الصنف الثالث أن يكون وسواسه بمجر د الخواطر و تذكّر الأحوال الغايبة والتفكّر في السّلاة في غير أمر السّلاة مثلاً فا ذا أقبل على الذكر تصوراً ن يتساوقاً جميعاً ساعة و يعود و يندفع و يعود فيتعاقب الذّكر والوسوسة و تصوراً أن يتساوقاً جميعاً حتى يكون الفهم مشتملاً على فهم معنى القراءة و على تلك الخواطر كأنّهما في موضعين من القلب و بعيد جداً أن يندفع هذا الخنس بالكليّة بحيث لا يخطر ، ولكنّه ليس محالاً إذ قال وَالمَّوْتَةُ : د من صلى ركعتين لم يحديّث فيها نفسه بشي، من أمرالد نيا غفر له ما تقدّم من ذنبه و ما تأخرى (١) فلو لا أنّه متصور لل ذكره إلا أنّه لا يتصور ذلك إلّا في قلب استولى عليه الحبّ حتى صاركالمستهتر ، فا نياقدنرى المستوعب القلب بعدو وتأذّى به قديتفكّر بمقداد ركعتين وركعان في مجادلة عدور م

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وقد مر في المجلد الاول ص ٣٤٩.

فيغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه ، ولوكلمه غيره لم يسمع ولواجتاذواحدٌ بين يديه لكان كأنه لايراه ، و إذا تصور هذا في خوف من عد و هوعند الحرص على جاه و مال فكيف لا يتصور من خوف الناد والحرص على الجنة ، ولكن ذلك عزيز لضعف الإيمان بالله واليوم الآخر .

فا ذا تأمّلت جلة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت أن لكل مذهب من المذاهب وجها ولكن في محل مخصوص، وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أوساعة غير بعيد، ولكن الخلاص منه عمراً طويلاً بعيد أو حال ، ولا ينقطع وسوسة عروض الد نيا ونقدها إلا بالرسمي والمفادقة فمادام يملك شيئاً وراء حاجته ولوديناراً واحداً فلا يخليه الشيطان في صلاته عن التفكر في ديناره وإنه كيف يحفظه وفيما ذاينفقه وكيف يخفيه حتى لا يعلم به أحد أو كيف يظهره حتى يتباهى به إلى غير ذلك من الوسواس، فمن أنشب مخالبه في الدنيا وطمع في أن يتخلص من الشيطان كان كمن انعمس في العسل وظن أنه لا يقع الذاب عليه وهو محال ، فالدنيا باب عظيم لوسواس الشيطان وليس له باب واحد بل أبواب.

قال حكيم من الحكماء: الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاسي، فإن امتنع أتاه من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة ، فإن أبى أمره بالتحرّج والشدّة حتى يحرجه حتى يحرم عليه ما ليس بحرام ، فإن أبى شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرجه عن العلم ، فإن أبى خفيف عليه أعمال البرّحتى يراه الناس صابراً عفيفاً فتميل قلوبهم إليه ويعجب بنفسه وبه يهلكه وعندذلك تشتد الحاجة فإنها آخر درجة ويعلم أنه لوجاوزها أفلت منها إلى الجنة .

# ‡ ( ييان سرعة تقلب القلب ) ‡ ( والقسام القلوب في التغيرو الثبات ) ‡

اعلمأنَّ القلب كماذكرناه تكتنفه الصفات الَّتي ذكرناها وتنصبُّ إليه الآثار والأحوال من الأبواب الَّتي وصفناها فكأنَّه هدف يصاب على الدَّواممن كلَّ جانب

فا ذا أصابه شي، و يتأثّر به أصابه من جانب آخر ما يضاد و فيغيّر وصفه ، فإن نزل الشيطان به ودعاه إلى الهوى و التفت القلب إليه نزل الملك به وصرفه عنه ، و إن جذبه شيطان إلى شرّ جذبه شيطان آخر إلى غيره ، وإن جذبه ملك إلى خير جذبه ملك آخر إلى غيره ، فتارة يكون متنازعاً بين ملكين ، و تارة بين شيطانين ، و تارة بين ملك و شيطان و لا يكون قط مهملا ، و إليه الإشارة بقوله تعالى : « و نقلب بين ملك و شيطان و لا يكون قط مهملا ، و إليه الإشارة بقوله تعالى : « و نقلب أفدتهم و أبصارهم » (١) و لاطلاع رسول الله والهيئي على عظيم صنع الله في عجائب القلوب » (١) .

وكان كثيراً مَّايقول مَ الشِّكِ : و يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . قالوا : أُوتِخاف يارسول الله ؟ فقال: ومايؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرَّحن يقلبه كيف يشاء ، و في لفظ آخر د إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ، (٣).

و ضرب له رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال يتقلّب في كلِّ ساعة ، (٤) .

و قال بَاللَّهُ الله و مثل القلب في تقلُّمه كالقدر إذا استجمعت غلياناً ، (٥).

و قال وَ الله الراه القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلّبها الراه العظهراً لبطن (٦) .

و هذه التقليبات من عجيب صنع الله ، وعجائب صنع الله في تقلَّبها من حيث

<sup>(</sup>١) الانسام: ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ج ۸ ص ۱٦٠ منحديث ابن عمر واخرجه ابن ماجه تمحت رقم
 ۲۰۹۲ عن سالم عن أبيه وفيه < لا ومصرف القلوب > .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه تبعت رقم ١٩٩ . والعاكم ج ١ ص ٢٦٥ و بع ٤ ص٣٢١ . و قد مر ، وتوله : «أقامه» اى على العق ، و «ازاغه» اى عن العق .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٠٧ و قال : صحيح على شرط مسلم .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه احمد ج ٦ ص ٤ من حديث المقداد وفيه ﴿ أَجِمَتَ عُلَياً ﴾ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٨٨ ، والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث أبي موسى الاشعرى .

لايهتدي إليه لايعرفه إلَّا المراقبون لقلوبهم و المراعون لأحوالهم مع الله تعالى . و القلوب في الثبات على الخير والشرِّ والتردُّد بينهما ثلاثة : قلب صربالتقوى وزكي بالرَّياضة ،وطهر من خبائث الأخلاق فتنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب و مداخل الملكوت فينصرف العقل إلى التفكّر فيما خطر ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فينكشف له بنور البصيرة وجهه فيحكم بأنه لابدمن فعله ويستحث عليه ويدعو إلى العمل به ،فينظر الملك إلى القلب فيجده طيَّباً في جوهره ، طاهراً بتقواه ، مستنيراً بضياء العقل ، معموراً بأنوارالمعرفة و يراه صالحاً لأن يكون مستقر"اً له و مبيطاً فعند ذلك يمده، بجنود لاترى و يهديه إلى خيرات الخرى حدّى ينجر الخير إلى الخيرو كذلك على الدُّوام لايتناهي إمداده بالترغيب في الحير وتيسير الأمر عليه و إليه الا شارة بقوله تعالى : و فأمَّا من أعطى و اتَّقى ك وصديق بالحسني ٥ فسنيسس ولليسرى ١٥٠ وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكوة الرَّبوبية حنَّى لايخفى فيه الشرك الخفيُّ الَّذي هو أُخفى من دبيب النملة السُّودا، في اللَّيلة الظلماء ، ولا يخفى على هذا النورخافية ولا يروِّج عليه شي، من مكائد الشيطان ، بليقف عليه الشيطان ويوحى زخرف القول غروراً ولايلنفت إليه، وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير على القرب معموراً بالمنجيات التي سنذكرها من الشكر والصبر والخوف والرجا. والفقر والزُّهد والمحبَّة و الرُّضا و الشوق والتوكّل و التفكّر والمحاسبة والمراقبة و غير ذلك ، وهو القلب الّذي أقبل الله تعالى عليه بوجهه وهوالقلب المطمئن المراد بقوله تعالى : ﴿ أَلَا بِذَكُرَالَهُ تَطْمُئُنَّ ۗ القاوب ، (٢) وبقوله عز وجل : « ياأيتها النفس المطمئنة ، (٣) .

القلب الثاني القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالخبائث ، الملوت بالأخلاق الذّ ميمة ، المفتحة فيه أبواب الشياطين ، المسدودة عنه أبواب الملائكة ، و مبدء الشرّ فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ويهجس فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل

<sup>(</sup>١) الليل: ه و ٦ و ٧ . (٢) الرعد: ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٢٧ .

ليستفتى منه ويستكشف وجه الصواب فيه فيكون العقل قدألف خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له في موافقة الهوى و مساعدته فتسول النفس له وتساعد عليه فينشرح الصدر بالهوى و تنبسط فيه ظلماته لانخناس جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار الهوى فيقبل عليه بالتزيين و الغرور والأماني و يوحى بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطان الايمان بالوعد والوعيد ويخبونور اليقبن بخوف الآخرة إذيتصاعد عن الهوى دخان مظلم إلى القلب يملا جوانبه حتى تنطفى أنواره فيصير العقل كالعين الَّتي ملا الدُّخان أجفانها فلايقدر على أن تنظر، وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتَّى لا يبقى للقلب إمكان التوقيف والاستبصار ولوبسره واعظ و أسمعه ما هو الحقُّ فيه عمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشهوة ونشط الشيطان وتحر كت الجوارح على وفق الهوى وظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من خزائن الغيب بقضا، من الله وقدده وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى : «أرأيت من اتَّخذ إلههواه ـ إلى آخر الآيتين ـ (١)» وبقوله عز وجل : « لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون » (٢) وبقوله تعالى : « سوا، عليهم أأندتهم أم لمتندهم لايؤمنون (٣)» [ورب قلب هذا حاله بالا ضافة إلى الشهوات ] وربُّ قلب هذا حاله بالأضافة إلى بعض الشهوات كالَّذي يتورُّ ع عن بعض الأشياءولكنه إذارأى وجهاً حسناً لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه ، أو كالذي لايملك نفسه فيمافيه الجاه والرائاسة والكبر ولايبقى معه مسكة للتنبت عند ظهوراًسبابه أوكالَّذي لايملك نفسه عند الغضب مهما استحقرأوذكرعيب من عيوبه ، أو كالَّذي لايملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دينار بل يتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فيه المروء والتقوى وكل ذلك لتصاعد دخان الهوى إلى القلب حتى يظلم و تنطفى. منه أنواره البصيرة فينطفى. منه نور الحيا، و المروَّة والإيمان و يسعى في تحصيل مراد الشيطان.

القلب الثالث قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر" فيلحقه خاطر

<sup>(</sup>۱) النرقان : ٤٣ · (٢) سورة يس : ٧ . (٣) يس : ١٠ .

الإيمان فيدعوه إلى الخير فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشر فتقواي الشَّهوة وتحسَّن التمتُّسع والتنعُّم ، فينبعث العقل إلى خاطر الخير و يدفع في وجه الشهوة ويقبَّح فعلها وينسبها إلى الجهل ، ويشبِّهها بالبهيمة والسبع في تهجُّمها على الشرُّ و قلَّة أكتراثها بالعواقب فتميل النفس إلى نصح العقل ، فيحمل الشيطان حلة على العقل ويقو من داعية الهوى و يقول : ما هذا التحر ج البارد ولم تمتنع عن هواك فتؤذي نفسك وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه ؟ أويترك غرضه ؟ أفتترك ملاذ الد نيا لهم فيتمتّعون فيها ؟ و تحجر على نفسك حتّى تبقى محروماً شقياً منعو بأيضحك عليكأهل الزمان أتريدأن يزيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتهيت ولم يمتنعوا ؟ أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز عن فعل ذلك ولوكان ذلك شر"ا لامتنع عنه ، فتميل النفس إلى الشيطان وتنقلب إليه فيحمل الملك حلة على الشيطان فيقول : هل هلك إلَّا من اتبَّع لذَّة الحال ونسي العاقبة ؟ أفتقنع بلذَّة يسيرة وتترك لذُّة الجنَّة ونعيمها أبدالاً باد؟ أم تستثقل ألم الصبر عن شهوتك ولاتستثقل ألم النَّار؟ أتفتر " بغفلة الناس عن أنفسهم؟ و اتَّباعهم هوا هم ، ومساعدتهم للشيطان ؟ مع أنَّ عذاب النّادلايخفُّف عنك بمعصية غيرك أدأيت لو كنت في صيف و وقف الناس كلُّهم في الشمس و كان لك بيت بارداً كنت تساعد الناس ، أم تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حرّ الشمس ولا تخالفهم خوفاً من حرِّ النَّار ؟ فعند ذلك تميل النفس إلى قول الملك فلايزال القلب يتردُّد بين الجندين متجاذباً بين الحزبين إلى أن يغلب على القلب من هو أولى به ، فإن كانت الصفات الَّتي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية الَّتي ذكرنا ها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشياطين معرضاً عن حزب الله تعالى و أوليائه ومساعداً لحزب الشيطان وأعدائه ، وجرى على جوارحه بسابق القدر ماهوسبب بعده عن الله تعالى ، و إن كان الغالب على القلب الصفات الملكيَّة لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان و تحريضه إيّاء على العاجلة ، و تهوينه أمرالآجلة (١) بل مال إلى حزب الله تعالى و ظهرت الطاعة بموجب ماسبق من القضاء على جوارحه دو قلب

<sup>(</sup>١) في الاحياء ﴿ أمر الاخرة ، ٠

المؤمن بين أصبعين من أصابع الرّحن ، أي بين تجاذب هذين الحزبين و هو الغالب على القلوب أعني التقلّب والانتقال من حزب إلى حزب ، أمّا الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أوحزب الشياطين فنادر من الجانبين .

وهذه الطاعات و المعاصي تظهر من خزائن الغيب إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فا يد من خزائن الملكوت، وهي إذا ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القلوب سأبق القضاء فمن خلق للجنة يسترت له الطاعة و أسبابها و من خلق للنار يسترت له أسباب المعصية و سلط عليه أقران السوء وألقى في قلبه حكم الشيطان للنار يسترت له أسباب المعصية و سلط عليه أقران السوء وألقى في قلبه حكم الشيطان فا ينه بأنواع الحكم يغر الحمقى كقوله: إن الله تعالى رحيم فلاتبال، وإن الناس كلم ما يخافون الله فلاتخالفهم، فإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب غداً « يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً » يعدهم بالتوبة و يمنيهم بالمغفرة فيهلكهم بأذن الله بهذه الحيل و ما يجري مجراها، فيوست قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول الحق وكل ذلك بقضاء من الله وقدره « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره نيسر كم الله فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده » فهو الهادي ينصر كم الله فلاغالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده » فهو الهادي وخلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة و خلق النار و خلق لها أهلا فاستعملهم بالمعصية وخلق النار و خلق لها أهلا فاستعملهم بالطاعة و خلق النار و خلق لها أهلا فاستعملهم بالمعصية وعرف الخلق علامات أهل النار وأهل الجنة فقال تعالى: « إن الأبراد لغي نعيم وعرف الخلق علامات أهل النار وأهل الجنة فقال تعالى: « إن الأبراد لغي نعيم وانتصر الآن على هذا القدر اليسر من ذكر عحائب القاب فان "استقساء ولنقتصر الآن على هذا القدر اليسر من ذكر عحائب القاب فان "استقساء ولنقتصر الآن على هذا القدر اليسر من ذكر عحائب القاب فان "استقساء ولنقتصر الآن على هذا القدر اليسر من ذكر عحائب القاب فان "استقساء ولنقتص في المناقلة و فلاء القدر اليسر من ذكر عحائب القاب فان "استقساء ولنقت من المناقلة و فله المناقل

ولنقتصر الآن على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القاب فان استقصاءه لا يليق بعلم المعاملة و إنما ذكرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة و علومها وأسرادها لينتفع بهامن لا يقنع بالظواهر ولا يجتزى، بالقشور عن اللباب، بل يتشو ق إلى معرفة دقائق الأسباب، وفيماذكرناه كفاية له ومقنع إن شاء الله تعالى .

هذا آخر كتاب شرح عجائب القلب من المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء . ويتلوه إنهاء الله تعالى كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ، والحمدللة أو لا وآخراً .

# ٢

# ﴿ كتاب رياضة النفس ﴾

## ◊ (وتهذيب الاخلاق و معالجة أمراض القلب) ٢

( وهوالكتاب الثاني من ربع المهلكات من المحجّة البيضا. في تهذيب الأحبا. )

الحمد لله الذي سر"ف الأمور بتدبيره ، و عداً ل تركيب الخلق فأحسن في تصويره ، و زين صورة الإنسان بحسن تقويمه و تقديره ، و حرسه عن الزيادة والنقصان في شكله و مقاديره ، و فوس تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد و تشميره ، واستحده على تهذيبها بتخويفه وتحذيره . و سهال على خواس عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه و تيسيره ، و امتن عليهم بتسهيل صعبه و عسيره .

والصّلاة على على عبده و نبيّه و حبيبه و صفيّه و بشيره و نذيره ، الّذي كان يلوح نور النبوّة من أساريره ، و تنكشف حقيقة الحقّ من مخائله و تباشيره ، وعلى آله وأصحابه الّذين طهروا وجه الإسلام عن ظلم الكفر و دياجيره ، وحسموامادّة الباطل ولم يتدنّسوا لا بقليله و لا بكثيره .

أما بعد فإن الخلق الحسن صفة سيد المرسلين و أفضل أعمال الصديقين، و هو على التحقيق شطر الدين، و هو شهرة مجاهدة المتقين، و رياضة المتعبدين، والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة، والمهلكات الدّامغة، والمخاذي الفاضحة، والرّدائل الواضحة، والخبائث المبعدة من جواد ربّ العالمين، المنخرطة بصاحبها في سلك الشيطان اللّعين، وهي الأبواب المفتوحة من القلب إلى ناد الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى ناد الله الموقدة إلى نعيم الجنان وجواد الرّعن، والأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم النقوس وأسقام النقوس

إلا أنّه مرض يفوت حياة الأبد، و أين منه المرض الذي لا يفوت إلّا حياة الجسد ؟ و مهما اشتد تعناية الأطبّا، بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلّا فوت حياة فوت حياة فائية ، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب و فيها فوت حياة باقية أولى ، و هذا النوع من الطبّ واجب تعلمه على كلّ ذي لبّ إذ لا يخلوقلب من القلوب عن أسقام لو الهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنيق في معرفة عللها و أسبابها ثم إلى تشمير في معالجتها و إصلاحها فمعالجتها هي المراد بقوله عز وجل : هي المراد بقوله عز وجل : د قدأ فلح من ذكيها ، (١) وإهمالها هوالمراد بقوله عز وجل : و قد خاب من دسيها ، (١).

و نحن في هذا الكتاب نشير إلى بعل من أمراس القلوب وكيفية القول في معالجنها على الجملة من غير تفسيل العلاج لخصوص الأعراض فان ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الربع ، وغرضناالآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتمهيد مناهجها و نحن نذكر ذلك و نجعل علاج البدن مثالاً له ليقرب من الأفهامدركه ، و يتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق ، ثم بيان حقيقة حسن الخلق ، ثم بيان قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة ، ثم بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق ، ثم بيان تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس ، ثم بيان العلامات التي بها يعرف مرض القلوب ، ثم بيان الطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه ، ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير ، ثم بيان علامات حسن الخلق ، ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أو ل النشو ، ثم بيان شروط الا دادة ومقد مات المجاهدة .

فهي أحد عشر فصلاً يجمع مقاصد هذا الكتاب إن شاء الله .

## \$ ( بيان فضيلة حسن الخلق و مذمة سوء الخلق )\$

قال الله تعالى لنبية وحبيبه وَالصُّاخِ مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه : « وإنَّك

<sup>(</sup>۱) الشبس: ۱۰ و ۱۱،

لعلى خلق عظيم ، (١).

و قالت عائشة : « كان خلق رسول الله ﷺ القرآن ، (٢).

وسأل رجلُ رسول الله وَ اللهِ عَلَيْتُ عَن حسن الخلق فتلا قوله عنُ وجلٌ : « خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين » (٢) ، ثمَّ قال رسول الله بَاللَّهُ اللهُ ال

و قال وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ إِنَّمَا بِعِثْتُ لا تُنتَّم مكارِم الأخلاق ، (٥).

و قال وَالْحَلَقُ الحسن ، (٦). و قال وَالْحَلَقُ الحسن ، (٦). و جاء رجل إلى رسول الله وَالْحَلَقُ الميزان تقوى الله والخلق الحسن ، الله عا الدِّين فقال : حسن الخلق ، ثم الماه من قبل يمينه فقال : يا رسول الله ما الدِّين ؟ فقال : حسن الخلق ، ثم الله من قبل شماله فقال : ما الدِّين فقال : حسن الخلق ، ثم الله من قبل شماله فقال : ما الدِّين فقال : حسن الخلق ، ثم الله من ورائه فقال : ما الدِّين ؟ فالتفت إليه فقال : أما تفقه هوأن لا تغضب ، (٢).

و قيل : « يا رسول الله ما الشؤم ؟ فقال : سو. الخلق ، (<sup>٨)</sup> .

و قال : رجل : « يا رسول الله أوصني ، فقال : اتَّى الله حيث كنت ، قال :

(١) القلم: ٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات ج ١ القسم الثاني ص ٨٩٠.

 <sup>(</sup>٣) الاية في سورة الاعراف: ١٩٩ ، والتعبر رواه ابن مردويه في التفسير من
 حديث جابر و قيس بن سعدبن عبادة وأنس بأسانيد حسان كما في المغنى.

<sup>(</sup>٤) أغرجه البيهقي في الشمبكما فيالدر المنثور ج ٣ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٥) راجع مجمع الزوائل ج ٨ ص ٢٣ رواه عن الطيراني واليزاز بلفظآخر .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٦٨ . من حديث أبي الدرداء هكذا ﴿ ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق ﴾ و في حديث آخرعن أبي هريرة ﴿ سئارسول الله صلى الله عليه وآله عن أكثر ما يسخل الناس الجنة فقال : تقوى الله وحسن الخلق ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) رواه محمد بن نصر المروزى في كتاب العبلاة مرسلا عن[أبي] العلاء بن الشغير
 بلفظ < أى العمل أفضل > كما في الترغيب والترهيب ج٣ ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>A) أغرجه الطبراني في الاوسط عنجابر بسند ضعيف كما في مجمع الزوائد ج٨ ص ٢٥٠ . .

زدني، قال: اتبع السيئة الحسنة تمحها، قال: زدني قال: خالق الناس بخلق حسن» (١).

و سئل رسول الله وَ الله وَ الله على الأعمال أفضل ؟ قال : حسن الخلق ، (٢).

و قال والمنطق : « ما حسن الله خلق امرى، و خلقه فيطعمه السار ، (٣) .

وقال أبوالدُّردا، : • سمعت رسول الله بَهَ المُخْتَةُ يقول : أفضل ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسَّخا، ، ولما خلق الله تعالى الأيمان قال : اللهمُّ قو ني فقو اله بحسن الخلق والسخا، ، ولما خلق الله الكفر قال : اللهم قو ني فقو اله بالبخل وسو، الخلق، (٥).

و قال رسول الله والمنظم والله تعالى استخلص هذا الدّ ين لنفسه ولايصلح لدينكم إلّا السّخاء و حسن الخلق ، ألا فزيّنوا دينكم بهما ه (٦).

و قال رسول الله وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ حسن الخلق خلق الله الأعظم ، (٧) .

وقيل: « يا رسول الله أيُّ المؤمنين أفضلهم إيماناً ؟ قال: أحسنهم خلقاً ، (^). وقال الشَّخَةُ: « إنَّكُم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه و

- (١) أخرجه الدارمي ج٢ ص٣٢٣ من حديث أبي ذر ، وأحمد في المسندج ٥ص٨٢٨.
  - (۲) مر س ۸۹ تحت رقم ۷ .
- (٣) أخرجه الطبراني في الاوسط والبيهةي في الشعب عن أبي هريرة كمافي الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٤٠٧ .
- (٤) أخرجه البزار وأحمد من حديث أبي هريرة بسند صحيح كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ١٦٩ .
- (ه) أخرج صدره الترمذي ج ٨ ص ١٦٨ ، و أبو داود ج ٢ ص ٥٥٧ و لم أجد ذيله في أصل .
- (٦) أخرجه الطبرانى فىالكبير عن عبران بن حصين وهو متروك كما كى مجهم الزوائد ج ٨ ص ٢٠ .
  - (٧) أخرجه الطبراني في الكبير بسنه ضعيف كما في الجامم الصغير.
    - (٨) أخرجه الدادمي ج ٢ ص ٣٢٣.

حسن الخلق ، <sup>(١)</sup>.

و قال وَالْفَرِيْدُ أَيضاً : « سو. الخلق يفسد العمل كما يفسد الخلُّ العسل ، (٢).

و عن جرير بن عبدالله قال : قال لي رسول الله وَالنَّخَطَةُ : « إِنَّكُ لامرؤ قد حسن الله خلقك ، (٢).

وعن البراء بن عاذب قال : «كان رسول الله وَ المُعَلَّظُ أَحسن الناس وجها وأحسنهم خُلقاً » (٤) .

و عن أبي مسعود البدري قال : كان رسول الله وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَي عَلَمُ الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَى عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْ عَلْ

و عن عبدالله بن عمر قال : «كان رسول الله وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ إنَّى أَسَالُك الصحَّة والعافية و حسن الخلق » (٦) .

و عن أبي هريرة ، عن النبي من النبي و المنطقة قال : «كرم المر. دينه ، و مروعته عقله ، و حسبه حسن خلقه » (٧) .

و عن السامة بن شريك قال : شهدت الأعاريب يسألون النبي وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ يَقُولُون: ما خير ما المعلى العبد ؟ قال : « حسن الخلق » (٨) .

و قال مَا يُعَالِمُهُ : وإن أحبكم إلى وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة أحاسنكم

(۱) أخرجه الطبراني والبزار و أبويعلى من حديث أبي هريرة و بعضطرقالبزاد رجاله ثقات كما نيالبغني .

(٢) أخرجه الحاكم في الكني عن ابن عمر بسنه ضعيف كما في الجامع الصغير .

(٣) أخرجه النعرائطي في مكارم الاخلاق وأبوالعباس الدغولي في كتَّاب الاداب و فه ضعف كما في الـغني .

(٤) متنق عليه بسند صعيح عن البراءكما في الجامع الصغير باب الشماعل .

(ه) أخرجه الطيالسي في مستده ص ٤٩ .

(٦) أخرجه الخرائطي في المكارم باسناد فيه لين كما في المغنى .

(٧) أغرجه أحمد والحاكم والبيهقي في الكبرى بسند صعيح كما في الجامع الصغير

(٨) أخرجه الطيالسي في مسنده ص ١٧١ ثعت وقم ١٢٣٣ .

أخلاقاً ، (١).

وعن ابن عبّاس قال: قال رسول الله بَهِ اللهِ عند منام تكن فيه أوواحدة منهن فلا يعتد بشي، من عمله: تقوى تحجزه عن محادمالله، وحلم يكف به السفيه، و خلق يعيش به في الناس » (٢).

وكان من دعائه وَالسَّطَةِ في افتتاح الصلاة « اللَّهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلّا أنت ، واصرف عني سيسمها لا يصرف عني سيسمها إلّا أنت ، واصرف عني سيسمها لا يصرف عني سيسمها إلّا أنت ، والمرف عني سيسمها إذ قال : « إن حسن الخلق وقال أنس : بينما نحن مع رسول الله وَ الشَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا

وقال وَالْفِيْكُ : « من سعادة المر، حسن الخلق ، (٥) .

وقال والفيط : « اليمن حسن الخلق ، (٦) .

وقال والمنظور لأبي ذر": « ياأباذر" لاعقل كالتدبير ولاحسب كحسن الخلق، (٧).

و عن أنس قال: « قالت أمَّ حبيبه ؛ يارسول الله أرأيت المرأة منّا يكون لها زوجان في الدُّنيا فتموت و يموتان و يدخلان الجنّة لأ ينهما هي ؟ قال : لأحسنهما خلقاً كان عندها في الدُّنيا ، يا أمَّ حبيبةذهب حسن الخلق بخيري الدُّنيا والآخرة » (٨).

و قال المناه المسلم المسدُّد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خاقه

- (۱) أخرجه أحمد في مسند عبدالله بن عمر باسناد جيدكما في مجمع الزوائدج ٨ ص ٢١.
- (۲) أخرجه الطبرانى فى الكبير عنه ، والخرائطى فى المكارم عن ام سلمة باسناد ضعيف كما فى العننى .
  - (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٢ ص٣٣ من حديث على عليه السلام .
- (٤) رواء الطبراني في الكبير والاوسط بسند ضيف كما في مجمع الزوائد ج ٨
   ٧٤ .
- (٥) أخرجه البيهتي في الشعب عن جابر بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.
- (٦) أخرجه الخرائطي في مكارم الإخلاق من حديث على عليه السلام كمافي المغني .
  - (٧) أخرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم ٤٢١٨ .
  - (٨) رواه الطبراني في الكبير والاوسطكما فيالترغيب ج ٣ ص ٤١١ .

و كرم ضريبته » (١) . وفي رواية أخرى « درجة الظمآن في الهواجر » (٢).

و قال أنس: قال النبي و المنه و إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة و شرف المناذل و إنه لضعيف العبادة » (٣).

و قال مَلَاقِبُكَةِ : « سو، الخلق ذنب لا يغفر و سو، الظنّ خطيئة تفوح » (٤). و قال مَلَاقِبُكَ : « إِنَّ العبد ليبلغ من سو، خلقه أسفل درك جهنّم » (٥) .

أقول: وقد ذكرنا الأخباد في فضيلة حسن الخلق و منمّة سو، الخلق من طريق الخاصّة في أوَّل كتاب آداب الصحبة والمعاشرة من دبع العادات فلا نطول الكلام با عادتها.

#### \$ (ועול )

قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبه أي الخصال من الإنسان خير ؟ قال: الد ين ، قال: فا ذا كانت ثلاثاً ؟ الد ين ، قال: فا ذا كانت ثلاثاً ؟ قال: الد ين والمال والحياء ، قال: فا ذا كانت أربعاً ؟ قال: الد ين والمال والحياء وحسن الخلق ، قال: فا ذا كانت خمساً ؟ قال: الد ين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء ، قال: فا ذا كانت خمساً ؟ قال: الد ين والمال والحياء وحسن الخلق والسخاء ، قال: فا ذا كانت ستاً ؟ قال: يا بني إذا اجتمعت فيه هذه الخمس فهو تقي " نقي والله ولي و من الشيطان بري ،

و قيل: من ساء خلقه عذَّب نفسه.

و قال يحيى بن معاذ : في سعة الأخلاق كنوذ الأرزاق .

و قال وهب بن منبّه: مثل السيّى، الخلق كمثل الفخارة المكسورة لاترقع ولا تعادطيناً .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر ، والضريبة : الطبيعة وزناً ومعنى .

<sup>(</sup>٢) أغرجه أحمد أيضًا في مسنداً بي هريرة . والطبراني كما في الترغيب ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني كما فيالترغيب ج ٣ ص ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ما عثرت على أصل له بهذا اللفظ ٠

<sup>(</sup>٥) هذا تتبة لحديث أنس ، الحديث الاسبق .

و قال الفضيل: لأن يصحبني فاجر "حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيتى، الخلق .

و صحب ابن المبارك رجل سيتى، الخلق في سفره فكان يحتمل منه و يداريه فلما أن فارقه بكى ، فقيل له في ذلك ، فقال : أترحم عليه ، فارقته وخلقه معه لم يفارقه .

و قال الجنيد : أدبع يرفع العبد إلى أعالي الدُّرجات و إن قلُّ علمه و عمله الحلم والتواضع والسَّخاء و حسن الخلق و هو كمال الإيمان .

و قال يحيى بن معاذ : سو، الخلق سيّئة لا تنفع معها كثرة الحسنات وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيّئات .

وسئل ابن عبّاس ماالكرم ؟ فقال : ما بيّن الله تعالى في كتابه « إن أكرمكم عندالله أتقيكم » (١) قيل له : ما الحسب ؟ قال : أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً .

و قيل: لكلِّ بنيان أساس و أساس الا يمان حسن الخلق.

و قال ابن عطاء: ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن ولم ينل أحد كماله إلا المصطفى على المنطق المنطق على المنطق على المنطق على المنطق ا

#### ث( بيان حقيقة حسن الخلق و سوء الخلق )ث

اعلم أن الناس قد تكلّموا في حقيقة الخلق الحسن وأنه ما هو ؟ وماتعر فوا لحقيقته وإنّما تعر فوا لثمرته ، ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وكان حاضراً في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده و حقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والاستيعاب ، وذلك كقول بعضهم : حسن الخلق بسط الوجه ، وبذل الندى ، وكف الأذى ، وقال الواسطي : هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله ، وقال بعضهم : هو أن يكون من الناس قريباً وفيما بينهم غريباً ، وقال أبو عثمان : هوال في عناله ، فهذا و أمثاله كثير و هو تعر فن

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٣ .

لثمرات حسن الخلق لالنفسه ، ثم ليس محيطاً بجميع الثمرات أيضاً .

و كشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة ، فنقول : الخلق والخُلق عبارتان مستعملتان معاً يقال: فلان حسن الخلق والخلق أي حسن الظاهر والباطن فيراد بالخلق الصُّورة الظَّاهرة ، و يراد بالخلق الصُّورة الباطنة ، و ذلك لأنَّ الا نسان مركبٌ من جسد مدرك بالبصر ، ومن روح و نفس مدركة بالبصيرة ، و لكلِّ واحد منهما هيئة وصورة إمَّاقبيحة وإمَّا جميلة ، والرُّوح المدركةبالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر و لذلك عظم الله أمره بالإضافة إلى نفسه فقال تعالى: « إنسى خالق بشراً من طين فإذا سوا يته و نفخت فيه من روحي » (١) فنبله على أن الجسد منسوب إلى الطين ١٥ والر وح منسوب إلى الله تعالى ، والمراد بالر وح والنفس في هذا المقام واحد، فالخلق عبارة عن هيئة للنَّفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة و يسر من غير حاجة إلى فكر وروية ، فإنكانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقاراً وشرعاً سمّيت البيئة خلقاً حسناً ، و إن كان الصادرمنها الأفعال القبيحة سمّيت الهيئة الّتيهي المصدر خلقاً سيّئاً و إنّما قلنا: إنَّها هيئة راسخة لأنُّ من يصدر عنه بذلَّ المال على الندور لحاجة عادضة لايقال : خلقه السَّخاء مالم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ ، و إنَّما شرطنا أن تصدر عنه الأفعال بسهولة من غير رويّة لأنّمن تكلّف بذل المال والسّكوت عند الغضب بجهد وروية لايقال: خلقه السّخا، والحلم، فههنا أربعه أمور: أحدها فعل الجميل والقبيح ، والثاني القدرة عليهما ، والثالث المعرفة بهما ، والرابع هيئة للنفس و بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسس عليها أحد الأحرين إمّا الحسن أو القبيح ، وليس الخلق عبارة عن الفعل فربِّ شخص خلقه السِّخا، ولا يبذل إمَّا لفقد المال أو لمانع ، وربمايكون خلقه البخل وهويبذل إمَّالباعث أولرياء، وليس هو عبارة عن القددة إلى الا مساك والا عطاء ، بل إلى الضدُّ ين واحدة ، وكلُّ إنسان خلق بالفطرة قادراً على الاعطاء والامساك و ذلك لايوجب خلق البخل ولاخلق السنَّخاء ، و ليس هو عبارة

<sup>(</sup>۲) س : ۲۱ و۲۲.

عن المعرفة فا ن المعرفة تتعلَّق بالجميل والقبيح جيعاً على وجه واحد ، بل هوعبارة عن المعنى الرَّابع وهي الهيئة الَّتي بها تستعدُ النفس لأن يصدد منها الإ مساك والبذل فالخلق إنن عبارة عن هيئة النفس وصورتهاالباطنة وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لايتم بحسن العينين دون الأنف و الغم و الخد" بل لابد من حسن الجميع ليتمُّ حسن الظاهر ، فكذلك في الباطنأدبعة أركان لابدُّ من الحسن في جيعها حتَّى يتمُّ حسن الخلق ، فا ذا استوت الأركان الاربعة و اعتدلت و تناسبت حصل حسن الخلق و هي قواة العلم و قواة الغضب و قواة الشهوة و قواة العدل بين هذه القوى الثلاث ، أمَّا قورة العلم فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يسهلها درك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال وبينالحقِّ والباطل في الاعتقادات وبين الجميل والقبيح في الأفعال فا ذا تحصَّلت هذه القوُّة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة وهي التي قال الله تعالى فيها : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً» (١) وإمَّاقو"ة الغضب فحسنها في أن يقتصر انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة ، وكذلك الشهوة حسنها وصلاحها في أن تكون تحت إشارة الحكمة أعنى إشارة العقل والدِّين ، وأمَّاتو "قالعدل فهي في ضبطقو "ة الغضب والشهوة تحت إشارة العقل والشرع ، فالعقل منزلته منزلة الناصح المشير و قوَّة العقل هي القدرة و منزلتها منزلة المنفذ الممضي لا شارة العقل ، والغضب هوالَّذي ينفدفيه الا شارة ، ومثال الغضب مثالكلب الصيد فانه يحتاج إلى أن يؤدّب حتى يكون استرساله و توقَّفه بحسب الأشارة لابحسب هيجان النفس ، والشهوة مثالها مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فا نه تارة يكون مروضاً مؤدُّ با وتارة يكون جعوحاً ، فمن استوت فيه هذه الصفات واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً ومن اعتدل فيه بعضها دون بعض فهو حسن الخلق بالأضافة إلى ذلك المعنى خاصّة كالّذي يحسن بعض أجزا. وجهه دون بعض. و حسن القو"ة الغضبيّة و اعتدالها يعبّر عنها بالشجاعة و حسن قوَّة الشهوة و اعتدالها يعبّرعنه بالعفّة ، فإن مالت قوَّة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٩ .

سمّي ذلك تهوراً، و إن مالت إلى الضعف و النقصان سمّي ذلك جبناً وخوراً، و إن مالت قوراً، و إن مالت إلى النقصان سمّى خموداً، و إن مالت إلى النقصان سمّى خموداً، و المحمود هو الوسط وهو الفضيلة، و الطرفان رذيلتان مذمومتان، والعدل إذا فات فليس له طرفان زيادة ونقصان بلله ضد واحد وهوالجود.

وأمّاالحكمة فيسمسي إفراطها عندالاستعمال في الأغراض الفاسدة خبّاً وجريزة، ويسمسي تفريطها بلها والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة فا ذن أمّهات الأخلاق وأسولها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة و العدل، ونعني بالحكمة حالة للنفس بها تدرك السواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية، و نعني بالعدل حالة للنفس وقو "قبها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطها إني الاسترسال و الانقباض على حسب مقتضاها، و نعني بالشجاعة كون قو "ة الغضب منقادة للعقل في إقدامها و إحجامها، و نعني بالعفة تأدّب قو "ة الشهوة بتأديب العقل و الشرع . فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها، إذمن فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها، إذمن والتفطن لقو "ة العقل يصدر حسن التدبير وجودة الذّهن وثقافة الرّأي و إصابة الظن والخداع والدّها، ومن تفريطها يصدر البله والغمارة و الحمق و الجنون، و أعنى والخداع والدّها، ، ومن تفريطها يصدر البله والغمارة و الحمق و الجنون، و أعنى بالغمارة قلّة التجربة في الأمور مع سلامة التخيّل، و قديكون الإنسان غمراً في بالغمارة قلّة التجربة في الأمور مع سلامة التخيّل، و قديكون الإنسان غمراً في ميه ، والفرق بين الحمق والجنون أنّ الأحق مقصوده صحيح لكنسلوكه

فا نه يختارما لاينبغي أن يختار فيكون أصل إيثاره واختياره فاسدا .
وأمّا خلق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والاحتمال والحلم و الثبات وكظم الغيظ و الوقار و التؤدة و أمثالها ، وهي أخلاق محودة وأمّا إفراطها و هو التهور فيصدر منه الصلف و البذخ و الاستشاطة والتكبّر و العجب ، وأما تفريطها فيصدر منه المهانة والذلّة والجزع و الخساسة وصغر النفس والانقباض عن تناول الحق الواجب .

للطريق فاسدُ فلايكون له رويّة صحيحة في طريق الوصول إلى الغرض. و أمّا المجنون

وأمّاخلق العفة فيصدرمنه السخاء والحياء والسّبر والمسامحة والقناعة والورع والأمانة والطلاقة والمساعدة والظرف وقلّة الطمع ، وأمّاميلها إلى الافراط والتفريط فيصدرمنه الحرس والشرء والوقاحة والخبث و التبذير والتّقتير و الرّياء و الهتكة و المجانة و العبث و الملق و الحسد و الشماتة و التذلّل للا عنياء و استحقار الفقراء وغير ذلك.

فأمّهات عاسن الأخلاق هذه الصفات والفضائل الأربعة وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل والباقي فروعها ، ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربعة إلارسول الله به به والناس بعده متفاوتون في القرب و البعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله بقد وربه من رسول الله به به وكل من جعع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكاً مطاعاً يرجع الخلق كلّهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال ، و من انفك عن جميع هذه الأخلاق كلّها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين العباد والبلاد فا نه قد قرب من الشيطان المبعد اللّعين فينبغي أن يبعد كما أن الأول قريب من الملك المقر ب فينبغي أن يقتدى به فيتقر ب إليه ، ولم يبعث رسول الله به الله المنتقل الأخلاق كما قال (١) .

وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى: « إنها المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصّادقون » (٢) . فالإيمان بالله ورسوله من غيرارتياب هوقوة اليقين وهو ثمرة العقل ومنتهى الحكمة ، والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة ، والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحد الاعتدال ، وقد وصف الله به الصحابة فقال : « أشد العلى الكفار رحاء بينهم » (١) إشارة إلى أن للشدة موضعاً و للر عة موضعاً و ليس الكمال في الشد ته بكل حال .

<sup>(</sup>١) راجم مجمع الزوائدج ٩ ص ١٥ ، والمصابيع للبغوى ج ٢ ص ١٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) العتبرات: ۲۹.
 (۲) الفتح: ۲۹.

فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه .

#### 🌣 ( بيان قبول الاخلاق للتغيير بطريق الرياضة ) 🖈

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل المجاهدة و الرياضة و الاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، ولم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره و نقصه وخبث دخلته ، وزعم أن الأخلاق لايتصور تغييرها وأن الطباع لاتتغير فاستدل فيه بأمرين : أحدهما أن الخلق هوصورة الباطن كماأن الخلق هوصورة الظاهر والخلقة الظاهرة لايقدد على تغيير ها فالطويل لايقدد أن يجعل نفسه قصيراً ، ولا القصير يقدد على أن يجعل نفسه طويلاً ، و لا القبيح يقدد على تحسين صورته ، فكذلك الخلق الباطن يجري هذا المجرى ، والثاني أنهم قالوا : حسن الخلق بقمع الغضب والشهوة وقد جر بنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع و أنه قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك مان بغير فائدة فإن المطلوب هو قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلة وذلك محال وجوده .

فنقول: لوكانت الأخلاق لاتقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قالرسول الله والمواعظ والتأديبات ولما قالرسول الله والمواعظ والتأديبات وتغيير خلق البهيمة ممكن إذينقل الصيد من التوحش إلى الانس و الكلب من شره الأكلمن الصيد إلى التأدب والإمساك، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد وكل ذلك تغير الأخلاق، والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول:

أن الموجودات منقسمة إلى مالامدخل للآدمي و اختياره في أصله و تفصيله كالسماء والكواكب بل أعضاء البدن داخلا وخارجاً وسائراً جزاء الحيوانات وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله ، و إلى ماوجد وجوداً ناقصاً و جعل فيه قو ققول الكمال بعد أن وجد شرطه ، وشرطه قدير تبط باختياد العبد فإن النواة ليست بتفاح ولانخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلا العبد فإن أخرج الديلمي في الفردوس من حديث معاذ كما في كنوز العقائق للمناوى

باب الياء مكذا ﴿ يا معاذ حسن خلقك للناس » .

إن انضاف إليها التربية ولاتصير تفاحاً أصلاً ولابالتربية فا ذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب و الشهوة لو أددنا قمعهما وقهرهما بالكلّية حتى لايبقى لهماأثرلم نقدر عليه أصلاً ولوأردنا إسلاسهما. و انقياد هما بالرّ ياضة و المجاهدة قدرنا عليه و قد المرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا و وصولنا إلى الله تعالى ، نعم الجبلات مختلفة فبعضها سريعة القبول و بعضها بطيئة القبول ولاختلافها سببان أحدهما قوّة الغريزة في أصل الجبلة وامتداد مدة الوجود فان قوّة الشهوة و الغضب والتكبير موجودة في الإنسان ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوّة الشهوة فا نها أقدم وجوداً إذ الصبي في مبدء الفطرة تخلق له الشهوة ثم بعدسبع سنين وبما يخلق له الغضب وبعدذلك يخلق له قو قالتميز .

والسبب الثاني أن الخلق قديناً كد بكثرة العمل بمقنضاه والطاعةله وباعتقاد كونه حسناً ومرضياً والنّاس فيه على أدبع مراتب :

الأولى هوالا نسان الغافل الذي لا يمين بين الحقّ والباطل والجميل والقبيح بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الاعتقادات ولم تستتم شهوته أيضا باتباع اللذات فهذا سريع القبول للعلاج جدًا فلا يحتاج إلّا إلى معلم مرشد و إلى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة ، فيحسن خلقه في أقرب زمان .

والثانية أن يكون قدعرف قبح القبيح لكنه لم يتعود العمل السالح بلذين له سوء عمله فتعاطاه انقياداً لشهواته و إعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول إذقد تضاعفت الوظيفة عليه إذعليه وظيفتان : الأولى قلعمارسخ في نفسه من كثرة التعود للفساد والا خرى أن يغرس في نفسه صفة التعود للصلاح ولكنه بالجملة محل قابل للرياضة إن انتهض لها بجد وتشمير وحزم .

والثالثة أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنّها الواجبة المستحسنة وأنّها حق وجميل و تربّى على ذلك ، فهذا يكادتمتنع معالجته ولايرجى صلاحه إلّا على الندور و ذلك لتضاعف أسباب الضّلال .

والرابعة أن يكون مع وقوع نشوئه على الرَّأي الفاسد و تربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشرَّ و استهلاك النَّفوس و يباهي به ، و يظنُّ أنَّ ذلك يرفع من قدره وهذا هوأصعب المراتب وفي مثله قيل : و من العناء رياضة الهرم ومن التعذيب تهذيب الذَّئب .

والأوَّل منهوُلا جاهل فقط ، والثاني جاهل وضال ، والثالث جاهل وضال وفاسق ، والرَّابع جاهل وضال وفاسق وشرير .

وأمّّا الخيال الآخر الّذي استدلّوا به و هو أنّ الآدمي مادام حيّا فلاينقلع عنه الغضب والشهوة وحب الدّنيا وسائر هندالأخلاق. فهذا غلط وقع لطائفة ظنّوا أنّ المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلّية و محوها وهيهات فان الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلّة لوانقطعت شهوة الطعام لهلك الا نسان ولوانقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل ولوانعدم الغضب بالكلّية لم يدفع الا نسان عن نفسه مايهلكه ولهلك، ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لامحالة حب المال الّذي يوصل إلى الشهوة حتى يحمل ذلك على إمساك المال، وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلّية بل المطلوب ردّها إلى الاعتدال الّذي هو وسط بين الا فراط و التقريط، فالمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور و عن الجبن جيعاً وبالجملة أن يكون في نفسه قويّاً ومع قويّاته منقاداً للعقل، ولذلك قال الله تعالى: «أشد" العلى الكفّاد رحاء بينهم» (١) و صفهم بالشدة و إنّما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لامتنع جهاد الكفّاد وكيف يقصد قلع الغضب و الشهوة بالكلّية والا نبياء الغضب لامتنع جهاد الكفّاد وكيف يقصد قلع الغضب و الشهوة بالكلّية والا نبياء عليهم السلام لم ينفكّوا عن ذلك، قال سيّدهم رسول الله والمؤلّة والمناقة تعالى عندم الشر وكن ينديه بمايكرهه فيغضب حتى تحمر و و جنتاه ولكن لايقول إلّا حقيّاً (١) وكان يتكلّم بين يديه بمايكرهه فيغضب حتى تحمر و و جنتاه ولكن لايقول إلّا حقيّا (١) وكان يتكلّم بين يديه بمايكرهه فيغضب حتى تحمر و و جنتاه ولكن لايقول إلّا حقيّاً (١) فكان الغضب لايخرجه عن الحقّ، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>١) النتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج٨ص ٢٧من حديث أنس .

<sup>(</sup>٣) تقدم في المجلد الرابع ابواب اخلاق النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك ·

« و الكاظمين الغيظ » (١) و لم يقل : و الفاقدين الغيظ ، فرد الغضب والشهوة إلى الاعتدال بحيث يقهر واحد منهما العقل ولايغلبه ، بل يكون العقل هو الضابط لهما و الغالب عليهما ممكن ، و هو المراد بتغيير الخلق فا نه دبما تستولى الشهوة على الا نسان بحيث لايقوى عقله على دفعها عن الانبساط إلى الفواحش ، وبالر ياضة تعود إلى حد الاعتدال ، فدل على أن ذلك ممكن والتجربة و المشاهدة تدل على ذلك دلالة لايشك فيها ، و الذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق مطلوب شرعاً وهووسط بين طرفي التبذير و التقتير وقد أثنى الله تعالى عليه .

فقال: «و الدين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (٢).
وقال تعالى: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كلُّ البسط» (٣)
وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره و المخمود قال الله تعالى:
« كلوا و اشربوا ولاتسرفوا » (٤).

و قال تعالى في الغضب : « أشدًا، على الكفّار رحا، بينهم (٥) .

و قال رسول الله والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المن

 <sup>(</sup>۱) آل عبران : ۱۳٤ . (۲) الفرقان : ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) الاسراء: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الفتح: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي فيالشب من رواية مطرف بن عبدالله معضلا كما في المغني .

<sup>(</sup>٧) الشعراء: ٨٩ ،

فاذا لم يمكن ذلك في الدّنيا طلبنا ما هوالأشبه بعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين و هو الوسط، فان الفاتر لاحاد ولابارد وهو وسط بينهما كأنه خال عن الوسفين فكذلك السخاء بين التبذير والتقتير والشجاعة بين الجبن والنهور، والعفة بين الشره والخمود، وكذلك سائر الاخلاق، فكلاطرفي قصدالا مور ذميم فهذا هو المطلوب وهو ممكن جدا ، نعم يجبعلى الشيخ المرشد للمزيد أن يقبع عنده الغضب رأسا، ويذم إمساك المال رأسا ولاير خسله في شيء من ذلك لأنه لو رخس له في أدنى شيء منه اتبخذ ذلك عندا في استيفاء بخله و غضبه، وظن أنه القدر المرخس فيه، فا ذا قصد قلع الأصل و بالغ فيه لم يتيسس له إلا كسر سورته بحيث يعود إلى الاعتدال، فالسواب له أن يطلب قلع الأصل حتى يتيسر له القدر المقصود، ولا يكشف هذا السر للمريد فا نه موضع غرور الحمقي إذيظن بنفسه أن غضبه بحق و أن إمساكه بحق .

### ثا لعبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) ثد ( بيان السبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) ثد ( بيان السبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) ثد ( بيان السبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) ثد ( بيان السبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) ثد ( بيان السبب الذي به بنا ل حسن الخلق على الجملة ) د المنافق المنافق

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قو تا العقل بكمال الحكمة وإلى اعتدال قو تا الغضب والشهوة وكونهما مطيعين للعقل والشرع ، وهذا الاعتدال يحصل على وجهين أحدهما بجود إلهى وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل ، حسن الخلق ، قد كفى سلطان الشهوة و الغضب ، بل خلقتا معتدلتين منقادتين للعقل والشرع ، فيصير بغير معلم عالماً وبغير مؤد ب متأد با كعيسى ويحيى المقاد وكذا سائر الانبياء كالها ، ولا يبعد أن يكون في الطبع و الفطرة ما قد ينال بالاكتساب فرب سبي يخلق صادق اللهجة سخياً جرياً ، و ربما يخلق بخلافه فيحصل ذلك فيه بالتعود و مخالطة المتخلقين بهذه الأخلاق ، و ربما يحصل بالتعلم والوجه الثاني لاكتساب هذه الأخلاق المجاهدة و الرياضة ، و أعني بها حل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب و من أداد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد و هو بذل المال فلايزال يواظب عليه الجود فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد و هو بذل المال فلايزال يواظب عليه

تكلّفاً مجاهداً لنفسه فيه حتى يسيرذلك له طبعاً ويتيسر عليه ، فيصير نفسه جواداً ، وكذلك من أداد أن يحصل لنفسه خلق التواضع و غلب عليه التكبّر فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدّة مديدة ، و هو فيها مجاهد تفسه و متكلّف إلى أن يصير ذلك له خلقاً وطبعاً فيتيسر عليه ، وجعيع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق وغايتها أن يصير الفعل السادر منه لذيذاً فالسخي هوالذي يستلذ بذل المال دون الذي يبذله عن كراهة ، و المتواضع هو الذي يستلذ التواضع ، و لن يترسنخ الأخلاق الد يبذله عن كراهة ، و المتواضع هو الذي يستلذ التواضع ، و لن المادات السيئة ، و مالم يواظب عليها مواظبة من يشتاق معها إلى الأفعال الجميلة ويتنع مبها ، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بهاكما قال رسول الله والمنات : « جعلت وستنقال فهو النقصان ولاينال كمال السعادة به ، نعم المواظبة عليه بالمجاهدة خير ولكن بالإضافة إلى تركه لابالا ضافة إلى فعله عن طوع ، ولذلك قال تعالى : « إنها ولكس عليها ما الخارة عن الرسط فان الم تستطع فني الكبيرة إلا على الخاشعين » (٢) وقال والمؤلك فعله عن طوع ، ولذلك قال تعالى : « إنها لكبيرة إلا على الخاشعين » (٢) وقال والمؤلك فعله عن طوع ، ولذلك قال تعالى : « إنها للسبر على ماتكره خير كثير » (٢) وقال والمؤلك فعله عن طوع ، ولذلك قال تعالى ن والمسلم فني الكبيرة إلا على الخاشعين » (٢) وقال والمؤلك في الرسط فان لم تستطع فني المسر على ماتكره خير كثير » (٣) .

ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذالطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان ، بل ينبغي أن يكون كذلك على الدّوام ، و في جملة العمر ، وكلّما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ و أكمل ، ولذلك لمنّا سئل رسول الله المنتخص عن السعادة فقال : « طول العمر في طاعة الله ، (٤) ، و لذلك كر الأنبياء و الأولياء عليه الموت فإن الدّنيا مزدعة الآخرة ، كلّما كانت العبادات أكثر لطول العمر كان الثواب أجزل ، والنفس أذكى و أطهر ، و الأخلاق أقوى

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي وابوداود منحديث أنس وقد تقدم ، وفي الكافي ج ٥ ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني كما في المغني.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه القصاعى فى سند الشهاب وأبومنصور الديلبى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر باسناد ضعيف كما فى المفنى.

-1.0-

وأرسخ ، وإنَّما مقصود العبادات تأثيرها في القلب وإنَّماتناً كُّد آثارها بكثرة المواظبة على العبادات ، وغاية هذه الأخلاق أن ينقلع عن النفس حبُّ الدُّنيا ويترستخفيها حبُّ الله تعالى ، فلايكونشي، أحب إليه من الله سبحانه و من لقاء الله ، فلايستعمل جميع ماله إلَّا على الوجه الَّذي يوصله إليه ، و غضبه و شهوته من المسخرات له فلا يستعملهما إلَّا على الوجه الَّذي يوصله إلى الله سبحانه ، و ذلك بأن يكون موزوناً بميزان الشرع والعقل ، ثم يكون مع ذلك فرحاً به و ملتذاً ، ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة قرَّه عين و مصير العبادات لذيذة فإنُّ العادة تقتضي في النفس عجائب أعجب من ذلك ، فا نلَّك ترى الملوك و المتنعَّمين في أحزان دائمة ، و يرى المقام المفلس قد يغلب عليه من اللَّذَّة و الفرح بقماره و ما هو فيه ما يستنكر معه فرح الناس بغير القماد ، مع أنَّ القماد ربما سليماله و أخرب داره و تركه مفلساً ، ومع هذا فهو يحبُّ ويلتنا به ، وذلك لطول ألفه و ردِّ ، نفسه إليه مداَّة ، وكذلك اللاّعب بالحمام قد يقف طول نهاده في حر " الشمس قائماً على رجليه و هو لا يحس بألمه لفرحه بالطيوروحركاتها وطيرانها و تحليقها في جوِّ السما. وعودها بلتريالفاحر العيّاد يفتخر بما يلقاه من الضرب والقطع و الصبر على السياط وعلى أن يتقدُّ مبه إلى الصلب ، وهو معذلك متبجّع بنفسه وبقو ته في الصبر على ذلك حتى يرى ذلك فخر النفسه ، حتَّى يقطع الواحد منهم إرباً إرباعلي أن يقرُّ بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصر على الإنكار ولايبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقده كمالاً وشجاعة ورجولية ، فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرَّة عينه و سبب افتخاره ، بل لا حالة أخس ا و أُقبح من حال المخنَّث في تشبُّه بالاناث في نتف الشعر و وشم الوجه و مخالطة النساء و ترى المخنت في فرح بحاله وافتخاد بكماله في تخنيه حتى يتباهى به مع المخنَّثين ، حتَّى يجري بين الحجَّامين و الكنَّاسين التفاخر و المباهاة كما يجري بين الملوك و العلماء ، وكلُّ ذلك نتيجة العادة والمواطبة على نمط واحدعلى الدُّوام مدَّة مديدة ، و مشاهدة ذلك من المخالطين و المعارف ، فا ذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه وإلى القبايح فكيف لا تستلذ الحق لو ردَّت إليه مدَّة و ألزمت المواظبة عليه بل ميل النفس إلى هذه الا مور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين و قد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة ، فأمّا ميلها إلى الحكمة و حبّ الله تعالى و معرفته و عبادته فهو كالميل إلى الطعام و الشراب فهو مقتضى طبع القلب فا نه أمر ربّاني ، و ميله إلى مقتضيات الشهوات غريب من ذاته ، عارض على طبعه ، و إنّما غذا القلب الحكمة و المعرفة وحبّ الله تعالى : ولكن انصرف عن مقتضى طبعه بمرض حلّ به كما يحلّ المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببا حياتها ، فكل قلب مال إلى حبّ شي ، سوى حبّ الله فلا ينفك عن من بقدر ميله إلا إذا أحب ذلك الشي ، لكونه معيناً له على حبّ الله أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرّ ياضة و هي تكلّف الأ فعال الصادرة عنها ابتدا ، لنصير طبعاً انتها ، و هذا من عجيب العلاقة بين القلب و الجوارح أعني عنها ابتدا ، لنصر طبعاً انتها ، و هذا من عجيب العلاقة بين القلب و الجوارح أعني النفس و البدن ، فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى تتحر ك لا محالة على وفقها و كل فعل يجري على الجوارح فا نه ير تفع منه أثر القلب ، والأم فيه دور يعرف ذلك بمثال .

و هو أن من أداد أن يصير الحذق في الكتابة صغة له نفسية حتى يصير كاتبا بالطبع فلا طريق له إلى ذلك إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الحاذق و يواظب عليه مد قطويلة و هو حكاية الخط الحسن فان فعل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا ، ثم لايزال يواظب عليه حتى يصير ذلك صفة راسخة في نفسه فيصدر منه في الابتداء تكلفا ، في نفسه فيصدر منه في الابتداء تكلفا ، فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسنا ولكن الأول بتكلف إلا أن الداتف منه أثر إلى النفس ، ثم انخفض من النفس أثر إلى الجارحة ، فصار يكتب الخط الحسن بالطبع ، وكذلك من أداد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقها، و هو التكراد للعقه حتى ينعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس فكذلك من أداد أن يصير سنخياً عفيفاً حليماً متواضعاً فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلا،

تَكُلُّفاً حتَّى يصير له ذلك بالعادة طبعاً ولا علاج له إلَّا ذلك ، وكما أنَّ طالب فقه النفس لا ييأس من نيل هذه الرُّتبة بتعطيل ليلة و لاينالها بتكرار ليلة ، فكذلك طالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأخلاق الحسنة لاينالها بعبادة يوم ولا يحرمها بعصيان يوم ، و هو معنى قولنا أنُّ الكبيرة الواحدة لا يوجب الشَّقاء المؤبّد ، ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثلها ، ثمُّ تتداعى قليلاً حتّى يأنس القلب بالكسل ويهجر التحصيل رأساً فيفوته فضيلة الفقه ، فكذلك صغائر المعاصى يجر " بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الا يمان عند الخاتمة ، وكما أنُّ تكرار ليلة لايحسُّ تأثيره في تفقيه النفس بل يظهر فقه النفسشيئاً فشيئاً على التدريج مثل نمو" البدن و ارتفاع القامة ، فكذلك الطاعة الواحدة لا يحسُّ تأثيرها في تزكية النفس وتطهيرها في الحال ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فا نَّ الجملة الكثيرة منها مؤتَّرة ، وإنَّما اجتمعت الجملة من الآحاد فلكلِّ واحد منهاتاً ثير فما من طاعة إلا ولها أثر وإن خفى فلها لامحالة ثواب لأنَّ الثواب با زا. الأثر وكذلك المعصية ، وكممن فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالي يسوِّ ف نفسه يوماً فيوماً إلى أن يحرج طبعه عن قبول الفقه ، فكذا من يستهين بصغائر المعاصي و يسوُّ ف نفسه بالتوبة على النوالي إلى أن يختطفه الموت بغتة أو تتراكم ظلمة الذُّ نوب على قلبه و تتعذُّر عليه التوبة ، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيداً بسلاسل الشهوات لا يمكن تخليصه من مخالبها ، و هو المعنى بانسداد باب التوبة و هو المراد بقوله تعالى : د وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا ـ الآية ـ »(١) ولذلك قال على عَلَيْكُ : «الإيمان يبدون القلب لمظة بيضا، فكلمااذداد الإيمان اذداد ذلك البياض، فإذا استكمل العبد الإيمان ابيض القلب كله، وإن " النفاق يبدو في القلب نكتة سودا، كلّما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فا ذا استكمل النفاق اسودُّ القلب كله ، (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة يس : ۲ ·

<sup>(</sup>۲) أورد الشريف الرضى ـ رحمه الله ـ صدره فى النهج باب مغتاز غريب كلامه الله تحت رقم ٥ واللمطة ـ بضم اللام وسكون الميم ـ مثل النكتة او تعوهامن البياض ٠

فا ذن قد عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع و الفطرة و تدارة باعتياد الأفعال الجميلة و تارة بمشاهدة أدباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرنا، الخير و إخوان العلاح ، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير بعيعاً ، فمن تظاهرت في حقّه الجهات الثلاث حتّى صاد ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلّماً فهو في غاية الفضيلة ، و منكان رذلاً بالطبع واتّفق له أقران السوء فتعلّم منهم وتيسسرت له أسباب الشر حتى تعو دها فهو في غاية البعد من الله تعالى ، وبين الر تبنين من اختلف به هذه الجهات ، و لكل درجة في القرب و البعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته « فمن يعمل مثقال ذر ق شراً يره ، (۱)، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (۲) .

### ث (يان تفصيل الطريق الى تهذيب الاخلاق)ث

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس ، و الميل عن الاعتدال سقم و مرض فيها كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له و الميل عن الاعتدال مرض فيه فلنتخذ البدن مثالاً فنقول : مثال النفس في علاجها بمحوالرذائل والأخلاق الردية عنها وكسب الفضائل والأخلاق الجميلة لها وجلبها إليها مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه ، وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال ، وإنما تعتري العلّة المغيّرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال ، فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيحاً على الفطرة ، و إنما أبواه يهو دانه أوينصرانه أويمجيسانه ، أي بالتعود والتعلم يكتسب الردائل ، وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً ، و إنما يكمل ويقوى بالنشو، و التربية بالغذاء ، فكذلك النفس يخلق ناقصة قابلة للكمال ، و إنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم ، وكما أن البدن إن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه فكذا النفس منك إن كانتذكية للصحة وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه فكذا النفس منك إن كانتذكية

<sup>(</sup>١) الزلزال : ٢ و ٨ . (٢) النجل : ٣٣ .

طاهرة مهذُّ به الأخلاق فينبغي أن تسعى لحفظها و حفظ صحَّتها و جلب مزيد قوَّة إليها واكتساب زيادة صفائها و إن كانت عديمة الكمال و الصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها وكما أن العلَّة المغيِّرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إِلَّا بَضُدٌّ هَا إِنْ كَانْتُ مِنْ حَرَادَةُ فِبَالْبِرُودَةُ ، وإِنْ كَانْتُ مِنْ بَرُودَةُ فِبَالْحَرَارَةُ ، فَكَذَا الرُّ ذيلة الَّتي هي مرمن القلب علاجها بضدُّ ها فيعالج مرمن الجهل بالنعلم و مرمن البخل بالتسخي و مرض الكبر بالتواضع و مرض الشره بالكف عن المشتهي تكلَّفاً وكما أنَّه لابد من احتمال مرارة الدُّوا، وهد ة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لابد من احتمال مرارة المجاهدة و الصبر لمداواة مرض القلب، بل مرض القلب أولى فاين مرض البدن يحصل منه الموت و مرض القلب و العياذبالله يحصل منه عذاب يدوم بعدالموت أبد الآباد ، وكماأن كلَّ مبر د لايكفي لعلمسببها الحرارة إلَّا إذا كان على حدَّ مخصوص ، و يختلف ذلك بالشدَّة و الضعف و الدُّوام وعدمه و بالكثرة و القلَّة ولابد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه و الضار"، فا ن لم يحفظ معياره زاد الفساد ، فكذلك النقيض الّذي يعالج به الأخلاق لابدّ له من عياد وكما أنَّ عياد الدُّوا. مأخوذ من عياد العلَّة حتى أنَّ الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أنَّ العلَّة من حرارة أو برودة و إن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي ضعيفة أو قوية فإذا عرف ذلك النفت معه إلى أحوال البدن و أحوال الزَّمان و صناعة المريض وسنته و سائر أحواله ، ثم عالج بحسبها فكذلك الشيخ المتبوع الَّذي يطبُ نفوس المريدين و يعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرِّ ياضة والتكاليف فيفن عضوص وفيطريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم كما أنُّ الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشاد على المريدين بنمط واحد من الرسياضة أهلكهم وأمات قلوبهم بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي سنَّه وحاله ومزاجه وما يحتمله بنيته من الرِّ ياضة و يبني علىه رياضته.

أقول: وثمَّ شرع أبوحامد في ذكرجزئيًّات طريق تعليم الشيخ للمريد و لمًّا

كان بنا، أكثرها على إيجاب متابعة من يجوز عليه الخطأ و على بدع أخرى تخالف طريقة أهل البيت عَلَيْهِ كما يأتي بيانه طويناها على أن مالا بأس به من ذلك كان من تكراً رذكره في كلامه سابقاً ولاحقاً » .

## \$ ( بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده الى العسحة)

اعلم أن "كما أن "كل" عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص " به و إنهام رضه أن يتعذُّر عليه فعله الذي خلق له حتَّى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر مع نوع من الاضطراب فمرض اليد أن يتعذُّر عليها البطش ، و مرض العين أن يتعذُّر عليها الإبصار ، فكذلك مرض القلب هوأن يتعذُّ رعليه فعله الخاس" به الَّذي خلق لأ جله وهو العلم و الحكمة و المعرفة وحبُّ الله تعالى و عبادته ، و التلذُّذ بذكره و إيثار ذلك على كلِّ شهوة سواء ، و الاستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه ، قال الله تعالى : « وما خلقت الجنُّ و الا نس إلَّا ليعبدون ، (١) ففي كلِّ عضوفائدة وفائدة القلب الحكمة و المعرفة وخاصيَّة النفس الَّتي للآكمي ما يتميَّز به عن البهائم ، فا نَّه لم يتميَّزعنها بالقوُّة على الأ كل والوقاع والا بصار وغيرها ، بل بمعرفة الأشيا. على ما هي عليه وأصل الأشياء و موجدها و عنترعها الذي جعلها أشياء هوالله تعالى، فلو عرف كلُّ شي، ولم يعرف الله فكأنَّه لم يعرف شيئًا ، وعلامة المعرفة المحبَّة فمن عرف الله أحبيه ، وعلامة المحبية أن لا يؤثر عليه الدننيا ولا غيرها من المحبوبات كما قال الله تعالى: «قل إن كان آباؤكم \_ إلى قوله \_ أحبُّ إليكم من الله و رسوله الآية » (٢) فمن كان عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض ، كما أن كل معدة صارالطين أحب اليها من الخبزوالما. أو سقطت شهوتها عن الخبز والما. فهي مريضة ، فهذه علامات المرض وبهذا يعرف أنَّ القلوب كلُّها مريضة إلَّا ما شاء الله إلَّا أنَّ من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها ، و مرض القلب عمَّا لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه ، و إن علمه صعب عليه الصبر على مرادة دوائه فا ن عداء عنالغة الشهوات وهو

<sup>(</sup>١) الذاريات : ٥٦ . (٢) التوبة : ٢٤ .

نزع الرُّوح من البدن ، و إن وجد من نفسه قوَّة الصبر عليه لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه ، فإنَّ الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليهم و الطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه ، فلهذا صار الدَّاء عضالاً و المرض مزمناً و اندرس هذا العلم و أنكر بالكليَّة طبّ القلوب وأنكر مرضها و أقبل الخلق على حبِّ الدُّنيا وعلى أعمال ظاهرها عبادات و باطنها عادات و مرايات ، فهذه علامة أصل المرض .

فأمًّا علامة عوده إلى الصحّة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلَّة الَّتي يعالجها فا إن كان يعالج دا. البخل و هو المهلك المبعد عن الله فا نتما علاجه ببذل المال و إنفاقه ، و لكنَّه قد يبذل المال إلى حدٌّ يصير به مبذِّراً ، فيكون التبذير أيضاً داء ، ويكون كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة ، فهو أيضاً داء ، بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة و البرودة ، فكذلك المطلوب الاعتدال بين التقتير و التبذير حدِّي يكون على الوسط من ذلك و في غاية البعد عن الطرفين ، فا ن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخُلق المذموم ، فإن كان أسهل عليك و ألذ من الّذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له، مثلأن يكون إمساكك المال وجعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقَّه فاعلم أنُّ الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل فان صار البذل على غير المستحقّ ألذ عندك وأخف عليك من الامساك بالحق ققد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الا مساك ، ولاتزال تراقب نفسك وتستدلُّ على خلقك بنيسُّر الأفعال و تعسرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن المال فلا تميل إلى بذله و لا إلى إمساكه بل يصير عندك كالما، فلا تطلب منه إلَّا إمساكه لحاجة محتاج أو بذله لحاجة محتاج، ولا يترجّ عندك البذل على الا مساك و لا الا مساك على البذل ، فكل قلب صاد كذلك فقد أتى الله بقلب سليم عن هذا المقام خاصة ، و يجب أن يكون سليماً عن سائر الأخلاق حتمي لا يكون له علاقة بشي. ممَّا يتعلُّق بالدُّنيا حتَّى ترتحل النفس عن الدُّ نيا منقطعة العلائق عنها غير ملتفتة إليها ولا متشوِّقة إلى أسبابها فعند ذلك ترجع إلى ربّها رجوع النفس المطمئنة داضية مرضية داخلة في زمرة عباد الله من

النبيان و الصدِّيقين و الشهدا، والصالحين و حسن أولئك رفيقاً ، ولما كان الوسط الحقيقي" بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدقُّ من الشعر و أحدُ من السيف ، فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في الله نيا جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة ، و قلَّما ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم أعنى الوسط حتَّى لايميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلَّقاً بالجانب الّذي مال إليه ، فلذلك لاينفك عن عذاب ما واجتياز على الناد ، و إن كان مثل البرق قال الله تعالى : « و إن منكم إلَّا واردهاكان على ربَّك حتماً مقضيًّا ٥٠ ثمُّ ننجَّى الَّذين اتَّـقوا ، (١) أي الذين كان قربهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه ، ولا جل عسر الاستقامة وجب على كلِّ عبد أن يدعو الله سبحانه في كلِّ يوم سبع عشر مرَّة بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم، إذ قد وجبت قراءة فاتحة الكتاب في كلِّ ركعة ، فرأى بعضهم رسول الله رَهِ الله على المنام (٢) فقال: قد قلت: يا رسول الله « قد شيَّ بتني سورة هود » فلم قلت ذلك ؟ قال وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى : « فاستقم كما المرت ، (٢٠) فالاستقامة على سواء الطريق في غاية الغموض . ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقة الاستقامة ، فكل من أراد النجاة فلانجاة له إلا بالعمل الصالح ولاتصدرالا عمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتفقد كل عبد صفاته وأخلاقه وليعدِّ دها وليشتغل بعلاج واحد واحد منها على الترتيب.

## \$ (بيان الطريق الذي به يعرف الانسان عيوب لفسه ) \$

اعلم أن الله تعالى إذا أداد بعبد خير ابصر و بعيوب نفسه ، فمن كملت بصيرته لم تخف عليه عيوبه وإذاعرف العيوب أمكنه العلاج ، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولايرى الجذع في عين نفسه ، فمن أداد أن يقف على عيب نفسه فله أدبع طرق :

<sup>(</sup>۱) مريم : ۲۱ و ۲۲.

<sup>(</sup>٢) داجم تغديد الكشاف ج ٢ س ٢٢٧ ذيل الاية .

<sup>(</sup>۳) هود : ۱۱۳ .

الأول أن يجلس بين يدي بصير بعيوب النفس ، مطلع على خفايا الآفات ويحكمه على نفسه ويتتبع إشارته في مجاهدته ، وهذا قد عز ً في هذا الزّ مان وجوده .

الثاني أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليراقب أحواله و أفعاله ، فما يكرهه من أخلاقه و أفعاله وعيوبه الباطنة و الظاهرة ينبه عليه ، فهكذا كان يفعل الأكابر من أئمة الدين كان بعضهم يقول : « رحم الله ام، أهدى إلي عيوبي » (١) ، وكل من كان أوفر عقلا وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم اليها من يترك المداهنة وأعظم اليهاما لنفسه ، إلا أن هذا أيضاً قد عن ، فقل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أويترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجب ، فلا يخلو أصدقاؤك عن فيخبر بالعيب أويترك الحسد فلا يزيد على القدر الواجب ، فلا يخفو عنك بعض عيوبك ، لهذا كان داود الطائي قد اعتزل عن الناس فقيل له : لم لا تخالط الناس؟ عيوبك ، لهذا كان داود الطائي قد اعتزل عن الناس فقيل له : لم لا تخالط الناس؟ قال : ماذا أصنع بأقوام يخفون عني ذنوبي .

فقد كانت شهوة ذوي الدّين أن ينبّهوا على عيوبهم بنصيحة غيرهم ، وقد آل الأمر إلى أمثالنا و أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعر فنا عيوبنا ويكالألكون هذا مفصحاً عن ضعف الإيمان فان الأخلاق السيّئة حيّات و عقارب لدّاغة و لونبّهنا منبّه على أن تحت ثوبنا عقرباً لتقلّدنا منه منّة و فرحنا به و اشتغلنا با بعادالعقرب وقتلها ، وإنّما نكايتها على البدن ويدوم ألمها يوماً فمادونه ، ونكاية الأخلاق الرّديّة على صميم القلب ، و عسى أن يدوم بعد الموت أبداً أو آلافاً من السنين ، ثمّ إنّا لانفرح بمن ينبّهنا عليها ولا نشتغل باذالتها بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثله ونقول أنت أيضاً تصنع كيت وكيت و تشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه و يشبه أن يكون هذا من قساوة القلب الّتي أثمرته كثرة الذّانوب ، وأصل كلّ ذلك من ضعف الأيمان ، فنسأل الله تعالى أن يعر فنا رشدنا ، و يبصّرنا بعيوب أنفسنا ، و يشغلنا بمنه وفضله .

الطريق الثالث أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من لسان أعدائه فإن عين السخط

<sup>(</sup>١) راجع تحف العقول ص ٣٦٦٠

تبدي المساوي ، ولعلَّ انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه و يمدعه و يخفي عنه عيوبه إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو ، وحمل ما يقوله على الحسد ، ولكن البصير لايخلو عن الانتفاع بقول أعدائه فإن مساويه لابد وأن تنتشر على ألسنتهم .

الطريق الرابع أن يخالط الناس فكل ما يراه منموماً فيما بين الخلق فيطالب نفسه بتركه ، و ما يراه محموداً يطالب نفسه به و ينسب نفسه إليه ، فان المؤمن مرآة المؤمن فيرى في عيوب غيره عيوب نفسه ، و ليعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى فما يتصف به واحد من الأقران لا ينفك القرين الآخر من أصله ، أو عن أعظم منه ، أو عن شي منه ، فيتفقد نفسه و يطهرها عن كل ما ينمه من غيره ، وناهيك بهذا تأديباً فلوترك الناس كلم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب ، قيل لعيسى التيالي : من أد بك ؟ فقال : « ما أد بني أحد ، رأيت جهل الجاهل فجانبته ، وهذا كله حال من فقد شيخا ذكيا عادفاً بصيراً بعيوب النفس ، مشفقاً ناصحاً في الد ين ، فارغاً عن تهذيب نفسه ، مشغولاً بتهذيب عبادالله ناصحاً لهم ، فمن وجدذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه ، و ينجيه من الهلاك الذي هو بصده .

## \$(بيان شواهدالنقل من أرباب البصائر)¢

و شواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب بترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

اعلم أن ما ذكرناه إن تأمّلته بعين الاعتبار انفتحت بصيرتك و انكشفت لك علل القلوب وأمراضها و أدويتها بنورالعلم واليقين ، فإن عجزت عن ذلك فلاينبغي أن يفوتك التصديق و الإيمان على سبيل التلقي والتقليد لمن يستحق التقليدفان للإيمان درجات كما أن للعلم درجات والعلم يحصل بعد الإيمان و هو وراءه ، قال الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين الوتوا العلم درجات ، (١) فمن

<sup>(</sup>١) المجادلة : ١١.

صدّق بأنَّ مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله تعالى ولم يطّلع على سببه و سرِّ م فهو من الّذين آمنوا ، وإذا اطّلع على ماذكرنا من أغوار الشهوات وأسرارها فهومن الّذين أوتوا العلم وكلاً وعد الله الحسنى ، و الّذي يقتضي الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنّة وأقاويل العلما ، أكثر من أن يحصى .

قال الله تعالى: « ونهى النفس عن الهوى الله فا ين الجنبة هي المأوى» (١). و قال تعالى : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » (٢) قيل : نزع منها محبة الشهوات .

و قال رسول الله وَ المُؤْمِن بِين خمس شدائد: مؤمن يحسده ، ومنافق يبغضه ، و كافر يقاتله ، و شيطان يضله ، ونفس تنازعه ، (۱) فبيتن أن النفس عدو منازع يجب مجاهدته .

و روي أن الله عز وجل أوحى إلى داود عَلَيْكُ : « يا داود حذ روأندر أصحابك أكل الشهوات ، فإن القلوب المتعلقه بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة (٤).

و قال عيسى عَلَيَّكُمُ: «طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره» (٥).
و قال نبيتنا وَالْهُ لَهُ لَقُوم قد موا من الجهاد . «مرحباً بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ، فقالوا : يا رسول الله و ما الجهاد الأكبر ؟ فقال : جهاد النفس » (٦).

<sup>(</sup>١) النازعات: ٥٠ و ٤١ . (٢) الحجرات: ٣٠

<sup>(</sup>٣) أغرجه أبو بكر بن لال في مكارم الاخلاق من حديث أنس بسند ضعيف كما في المغنى .

<sup>(</sup>٤) رواء المفيد ـ رحمه الله ـ فيالاختصاص ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الغواطرج ١ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٦) تقدم آنفاً في شرح عجائب القلب .

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذى و ابن حبان فى صحيحه عن فضالة بن عبيد بسند صحيح كمانى
 الجامع الصغير .

تخاصمك يوم القيامة فيلعن بعضك بعضاً إِلَّا أن يغفر الله تعالى ويستر برحمته » (١).

قال يحيى بن معاذ: جاهد النفس بأسياف الرياضة و الرياضة على أدبعة أوجه: القوت من الطعام، والغمض من المنام، و الحاجة من الكلام، وحل الأذى من جيع الأنام، فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإ دادات، و من قلة الكلام السلامة من الآفات، ومن احتمال الأذى البلوغ إلى الفايات، وليس على العبدشي، أشد من الحلم عند الجفاء و الصبر على الأذى فأ ذا تحر كت من النفس إدادة الشهوات و الآثام و هاجت منها حلاوة فضول الكلام جر دت عليهاسيف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام، وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام، متى ينقطع من الظلم والانتقام فتأمن بوائقها في سائر الأيام وتصفيها من ظلم شهواتها فتنجو من غوائل آفاتها فتصير عند ذلك روحانية لطيفة و نورانية خفيفة فتجول في ميدان الخيرات و تسير في مسالك الطاعات كالفرس الفاره في الميدان و كالملك المتنزة، في البستان.

و قال أيضاً : أعداء الإنسان ثلاثة : دنياه وشيطانه و نفسه فاحترس من الدنيا المنائع عنه المنائع المنائع

و قال بعض الحكما. : من استولت عليه النفس صاد أسيراً في حب شهواتها ، مسجوناً في سجن هواها ومنعت قلبه الفوائد .

و قال جعفر بن حميد: أجمعت العلماء و الحكماء على أنَّ النعيم لا يدرك إلّا بترك النعيم .

و قال أبو يحيى الوراً اق : من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات .

و قال وهيب بن الورد : من أداد شهوات الدُّنيا فلينهيّأ للذُّلِّ.

و يروى أن أمرأة العزيز قالت ليوسف عَلَيْكُم بعد ما ملك خزائن الأرض: يا يوسفإن الحرص والشهوة تصيّر الملوك عبيداً وإن الصبر والتقوى يصيّر العبيد

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لمأجدله أصلا.

ملوكاً ، فقال يوسف عَلَيَّكُمُ : قال الله تعالى : «إنَّه من يتَّق ويصبر فا نَّ الله لايضيع أُجر المحسنين » (١).

و قال علي تَلْقِيْنُ : د من اشناق إلى الجنّة سلاعن الشهوات في الدُّنيا، (٢) . فا ذن قد اتّفق العلما، و الحكما، على أن الطريق إلى سعادة الآخرة لايتم النفس عن الهوى و مخالفة الشهوات ، فالا يمان بهذا واجب .

و أمّا علم تفصيل ما يترك من الشهوات و ما لا يترك فينكشف بما قد مناه و حاصل الر ياضة وسر ها أن لا تتمتع النفس بشي، ممّا لا يوجد معها في القبر إلا بقدر الضرورة فيكون مقتصراً من الأكل و النكاح واللّباس والمسكن وكل ما هو مفطر إليه على قدر الحاجة والضرورة فا نه لو تمتع بشي، منها أنس به و ألفه ، و إذا مات تمنى الر جوع إلى الد نيا بسببه ، ولا يتمنى الر جوع إلى الد نيا إلا من لا حظ له في الآخرة بحال ، ولا خلاص عنه إلّا بأن يكون القلب مشغولاً بمعرفة الله تعالى و حبه و التفكر فيه و يقتصر من الد نيا على ما يدفع به عوائق الفكر و الذكر فقط ، فمن لا يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه ، فالناس فيه أربعة : رجل استغرق ذكر الله قلبه فلا يلتفت إلى الد نيا إلا في ضرورات المعيشة فهومن الصد يقين و الثاني رجل استغرقت الد نيا قلبه فلم يبق لله عز و جل ذكر في قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذكره باللسان ، وهذا من الهالكين ، والثالث رجل أشتغل بهما اشتغل بالد نيا والد ين بنور منها سريعاً بقدر قو " قالمة ذكر الله على قلبه ، والرابع رجل أشتغل بهما أنه ينجو منها سريعاً بقدر قو " قالمة ذكر الله على قلبه ، والرابع رجل أشتغل بهما أنه ينجو منها سريعاً بقدر قو " قالمة ذكر الله على قلبه ، والرابع رجل أشتغل بهما أنه ينجو منها سريعاً بقدر قو " قالمة ذكر الله على قلبه ، والرابع رجل أشتغل بهما

<sup>(</sup>١) يوسف: ٩٠، وروى المهدوق في الإمالي ص ٤ من طريق العامة عن وهب بن منبه قال: « وجدت في بعض كتب الله عزوجل أن يوسف مرفى موكبه على امرأة المزيز وهي جالسة على مزبلة ، فقالت: المهديثة الذي جدل الملوك بمصيتهم عبيداً ، وجمل العبيد بطاعتهم ملوكا الخ > ٠

 <sup>(</sup>۲) نيج البلاغة باب العكمو المواعظ تعتدتم ٣٠ و «سلاعنه » اى نسى و ذهل ذكره .

ج ہ

جيعاً لكن الله نيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النّاد لكن يخرج منها لامحالة لقواة ذكر الله في قلبه و تمكّنه منصميم فؤاده و إن كان ذكر الدانيا أغلب عليه .

و ربَّما يقول القائل: إنَّ التنعُّم بالمباح مباح فكيف يكون التنعُّم سبب البعد من الله تعالى ؟ فهذا خيال ضعيف بل حب الد نيا رأس كل خطيئة ، والمباح الخارج عن قدر الحاجة من الد نياأيضا ، وسيأتي ذلك في كتاب ذم الد نيافا ذن لايمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الله تعالى مالم يمتنع النفس من التنعم من المباح فانُّ النفس إذا لم تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة و الفضول فحقّه أن يلزمه السكوت إلّا عن المهمَّات حتَّى تموت منه شهوة الكلام فلا يتكلِّم إلَّا بحق فيكون سكوته عبادة ، وكلامه عبادة ، ومهما اعتادالعين رمى البصر إلى كلُّ شي، جميل لم تتحفُّظ عن النظر إلى ما لا يحلُّ ، وكذلك سائر الشهوات لأنُّ الّذي يشتهي به الحلال هو بعينه يشتهي به الحرام فالشهوة واحدة ، و قد وجب على العبد منعها عن الحرام و إن لم يتعود الاقتصار على قدر الضرورة في الشبوات غلبته الشبوة .

فهذه إحدى آفات المباحات ، و وراء هذه آفة أعظم من هذه وهو أنَّ النَّفس تفرح بالتنعم بالله نيا وتركن إليها و تطمئن بها أشراً و بطراً حتى تصير بمتلية بها كالسكران الّذي لا يفيق من سكر . وذلك لأنَّ الفرح بالدُّنيا سمٌّ قاتل يسري في العروق فيخرج من القلب الحزن و الخوف وذكر الموت وأهوال القيامة وهذاهو موتالقلب ، قالالله تعالى : « وفرحوابالحيو. الدُّنيا وما الحيوة الدُّنيا فيالآخرة إلّا متاع ۽ <sup>(١)</sup>.

و قال تعالى : « اعلموا أنَّما الحيوة الدُّنيا لعبُّ ولهو ـ إلى قوله ـ إلَّا متاع الغرور ، (٢) فأولو الحزم من أرباب القلوب جر "بوا قلوبهم في حالة الفرح بمؤاتاة الدُّنيا فوجدوها قاسية بطرة بعيدة من النَّائِّر بذكر الله تعالى و اليوم الآخر ، و جرٌّ بوها في حالة الحزن فوجدوها ليُّنة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر فعلموا

<sup>(</sup>١) الرعد: ٢٦.

أنُّ النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب البطر و الفرح فقطموها عن فلادٌّ ها و عوَّدوها الصبر عن شهواتها حلالها و حرامها وعلموا أنَّ حلالها حساب و هو نوع عذاب فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذِّب فخلَّصوا أنفسهم من عذابها و توصَّلوا إلى الحريَّة والملك الدائم في الدُّنيا والآخرة بالخلاص عن أسر الشهوات و رقتها ، و الأنس بذكر الله تعالى والاشتغال بطاعته ، وفعلوا بها ما يفعل بالباذي ، إذا قصد تأديبه ونقلهعن تؤثَّبه وتوحُّشه إلى الانقياد.و التأدُّب، فا نَّه يحبسأوَّلاً في بيت مظلم و يحاط عيناه حتّى يحصل به الفطام عن الطيران في جو الهوا، ، وينسى ما كان قد ألفه من طبع الاسترسال ، ثم يرفق به باللَّحم حتَّى يأنس بصاحبه و يألفه ألفاً إذا دعاء أجابه ، ومهما سمع صوته رجع إليه ، فكذلك النفس لا تألف ربيها ولا تأنس بذكره إلَّا إذافطمت عن عاداتها بالخلوة والعزلة أو لا لتحقيظ السمع و البصر عن المألوفات ، ثمُّ عوُّدت الثناء و الذُّ كر والدُّعاء ثانياً في الخاوة حتَّى يغلب عليها الأنس بذكر الله عوضاً عن الأنس بالدُّنيا وسائر الشهوات، وذلك يثقل عليه في البداية ، ثم يتنعم به في النهاية كالصبى يفطم عن الثدي و هو شديد عليه إذ كان لايصبر عنه ساعة فلذلك يكثر بكاؤه وجزعه عند الفطام ، و يشتدُّ نفوره عن الطعام الَّذي يقدم إليه بدلاً عن اللَّبن ولكنَّـه إذا منع اللَّبن رأساً يوماً فيوماً و عظم تعبه في الصبر وغلبه الجوع تناول الطعام تكلُّفاً ، ثمُّ يصيرطبعاً له فلوردُّ إلى الثدي لم يرجع إليه فيهجر الثدي ويعاف اللّبن ويألف الطعام ، وكذلك الدَّابّـة في الابتدا. تنفرمن السرج و اللَّجام و الرُّكوب ولكن تحمل عليه قهراً وتمنع عن السرج الّذي ألفته بالسلاسل و القيود أوَّلاً ثمَّ تأنس به بحيث يترك في موضعها فيقف فيه من غير قيد ، فكذلك تؤدُّب النفس كماتؤدَّب الطيور والدَّواب وتأديبها بأن تمنع عن البطر والأشر و الغرج بنعيم الدُّنيا ، بل بكلِّ ما يزايلها بالموت فيقال لها: أحببي ما أحببت فإنَّك مفادقه ، فإذا علم أنَّه من أحبُّ شيئاً يلزمه فراقه فيشقى لا عالة لفراقه ، وشغل قلبه بحبٌّ مالا يفارقه و هو ذكر الله تعالى ، فا نُّ ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه ، وكلُّ ذلك يتم " بالصبر أيَّاماً قلائل فالعمر

قليل بالاضافة إلى مدَّة حياة الآخرة ، و مامن عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقَّة في سفر و تعلَّم صناعة وغير ذلك شهراً ليتنعَّم به سنة ، فكلُّ العمر بالإضافة إلى الاَّبد أقلُّ من الشهر بالاَضافة إلى عمر الدُّنيا فلابدً من السبر و المجاهدة « فعند الصَّباح يُحمد القوم السرى ».

وطرق المجاهدة والر ياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله والأصل فيه أن يترك كل أحد ما به فرحه من أسباب الد نيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعز في القضاء و الولاية أو بكثرة الاتباع في التدريس و الإفادة فينبغي أن يترك أولا ما به فرحه فانه إن منع عن شي، منذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمنع في الد نيا فكره ذلك وتألم به فهو عن فرح بالحياة الد نيا و الممأن بها و ذلك مهلك في حقه ثم إذا ترك أسباب الفرح فليعتزل الناس و لينفرد بنفسه وليراقب قلبه حتى لا يشتغل إلابذكر الله و الفكر فيه ، وليترصد لما يبدوله في نفسه من شهوة و وسواس حتى يقمع ماد ته مهما ظهر فان لكل وسوسة سبباً ولا تزول إلا بقطع السبب والعلاقة وليلازم ذلك بقية العمر ، فليس للجهاد آخر إلا الموت و السلام .

### \$(يان علامات حس الخلق)\$

اعلم أن كل إنسان جاهل بعيب نفسه و إذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي فربما يظن بنفسه أنه قد هذاب نفسه و حسن خلقه و استغنى عن المجاهدة ، فلابد من إيضاح علامات حسن الخلق فإن حسن الخلق هو الأيمان وسوء الخلق هو النفاق ، وقد ذكر الله سبحانه صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه و هي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق ، فلنورد جلة من ذلك ليعلم بها حسن الخلق .

قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون - إلى قوله .. : أولئك هم الوارثون » (١). و قال عز و جل : « التائبون العابدون - إلى قوله .. : وبشر المؤمنين ، (١).

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١ الى ١٠ . (٢) التوبة : ١١٢ .

وقال عن وجل وإنما المؤمنون الذين إذاذ كرالله وجلت قلوبهم ـ إلى قوله ـ : اُولئك هم المؤمنون حقاً ، (١).

و قال تعالى : « و عباد الرَّحمن الّذين يمشون على الأرض هوناً \_ إلى آخر السورة \_ ، (٢).

فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات ، فوجود جميع هذه الصفات علامة حُسن الخُلق ، وفقد جميعها علامة سو، الخلق ، و وجود بعضها دون بعض يدلُّ على البعض دون البعض ، فليشتغل بتحصيل ما فقده و حفظ ما وجده ، وقدوصف رسول الله وَ المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق . فقال بَالْهُمَا : دالمؤمن بحث لأخمه ما يحث لنفسه » (٣).

وقال وَ الله عنه عنه عنه عنه الله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه ، (٤) .

وقال وَ الله عَلَيْهِ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أوليصمت ، (٦).

وذكر وَ الْمُعْتَةِ أَنَّ صفات المؤمنين هي حُسن الخلق فقال وَ المُعْتَةِ : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً» (٢).

و قال المنافقية : « إذا رأيتم المؤمن صموتاً و قوراً فادنوا منه فا نه يلقن الحكمة » (٨).

 <sup>(</sup>١) الانفال : ۲ و ۳ .
 (١) الفرقان : ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخارى ج ١ ص ١١ باسناده عن انس عن النبى صلى الله عليه و آله قال : « لايؤمن أحدكم حتى يعب لاخيه مايحب لنفسه » .

<sup>(</sup>٤) و (٥) و (٦) أخرج مسلم في صحيحه ج ١ ص ٤٩ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله قال : < من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فيقل خيراً اوليصمت ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه » .

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٢٣ .

 <sup>(</sup>A) أخرج ابن ماجه في السنن عن ابي خلاد قال قال: رسول الله صلى الله عليه وآله:
 ( اذا رأيتم الرجل قد اصلى زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتر بوامنه فانه يلفن الحكمة > .

و قال المنظمة : « من سر ته حسنة وساءته سينة فهو مؤمن (١).

و قال المنافية : « لا يحلُّ لمؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه » (٢).

و قال والقطيع : و لا يحل لمسلم أن يروّ ع مسلماً ع (١).

و قال وَ اللهُ عَلَيْ وَ حِل ، فلا يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز و جل ، فلا يحل لا حدهما أن يفشى على أخيه ما يكرهه » (٤).

و جع بعضهم علامات حُسن الخُلق فقال هو: أن يكون كثير الحياء ، قليل الأذى ، كثير الصلاح ، قليل الفساد ، صدوق اللسان ، قليل الكلام ، كثير العمل قليل الزلل ، قليل الفضول ، بر"اً وصولاً وقوراً صبوراً رضياً شكوراً حليماً رفيقاً عفيفاً شفيقاً ، لا لعاناً و لا سبّاباً و لا نمّاماً و لا شتّاماً و لا مغتاباً و لا عجولاً ولا حقوداً ولا بخيلاً و لا حسوداً ، هشّاشاً بشّاشاً ، يحب في الله و يبغض في الله ، ويرضى في الله و يبغض في الله ، فهذا هو حسن الخلق .

و سئل رسول الله والمنظمة عن علامة المؤمن و المنافق فقال : « إن المؤمن همته في الصلاة و العبادة ، و المنافق همته في الطعام والشراب كالبهيمة ، (°).

وقال حاتم الأصم : المؤمن مشغول بالفكر والعبر، و المنافق مشغول بالحرس و الأمل ، و المؤمن آيس من كل أحد إلا من الله ، والمنافق راج كل أحد إلاالله ، والمؤمن آمن من كل أحد إلامن الله ، والمؤمن كل أحد إلامن الله ، والمؤمن يحسن ويبكي، والمنافق يقد ماله دون دينه ، والمنافق يقد منافق يحب الخلطة و الملا ، يشمي، و يضحك ، والمؤمن يحب الوحدة والخلوة ، والمنافق يحب الخلطة و الملا ، و المؤمن يزرع و يخشى الفساد ، و المنافق يقلع و يرجو الحصاد ، و المؤمن يأمى

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبر انى فى الكبير عن ابى موسى الاشعرى بسند حسن كما فى الجامع الصفيد

<sup>(</sup>٢) أُخرجه ابن المبادك في الزهد والرقائق وفي البروالصلة مرسلا (المغني)

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابوداود ج٢ ص ٥٩٧ . والطبراني في الكبير ورواته ثقات ، و رواه . البزار من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوالشيخ عن ابن مسعود كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٥) قال العراقي لم أجدله اصلا.

و ينهى للسياسة فيصلح ، و المنافق يأمر وينهى للرّ ياسة فيفسد ، و أولى ما يمتحن به حسن الخلق الصبر على الأذى و احتمال الجفاء ، و من شكا من سوء خلق غيره فيدل ذلك على سوء خلقه لأن عسن الخلق احتمال الأذى .

فقد روي أن رسول الله والهوالية والمالية والموالية والموالية والموالية والموالية والهوالية والهوالية والموالية والهوالية والموالية والموالية والمراكزة والمر

و روي دأن علياً عَلَيْكُم دعا غلاماً له فلم يجبه فدعاه ثانياً و ثالثاً فلم يجبه فقال : فما حلك على فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال : أما تسمع ياغلام ، فقال : نعم قال : فما حلك على ترك جوابي ؟ قال : آمنت عقوبتك فتكاسلت ، فقال : امض فأنت حر لوجهالله (٣).

أقول: ثم ذكر أبو حامد حكايات عن الصوفية زعم أنها تدل على حسن أخلاقهم بتذليل أنفسهم للناس وقد عرفت من طريق أهل البيت عَليه أن الله لميأذن لعبده أن يذل نفسه ، فلا حاجة بنا إلى نقلها ، و قد ذكرنا في كتاب أخلاق الا مامة و آداب الشيعة من ربع العادات من أخلاق أهل البيت وكلماتهم عَليه في عاسن الأخلاق و صفات المؤمنين ما فيه بلاغ لقوم عابدين ، وكذا في كتاب آداب الصحبة والمعاشرة من ذلك الر بع ، وأفعال أهل البيت وأقوالهم عَليه هي الحجة والقدوة في كل باب ، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البعارىج ٧ ص١٨٩. من حديث أنس ٠

 <sup>(</sup>۲) القلم : ٤ . والخبر أخرجه ابن حبان والبيهةى فى الدلائل من حديث سهل بن
 سعد ( المغنى) .

<sup>(</sup>٣) أورده ابن شهر آشوب في المناقب في فصل حلبه وشفقته علي .

## \$( بيانالطريق في رياضة المبيان)\$ \$(في أول النشوء و وجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم)\$

اعلم أنُّ الصبيُّ أمانة عند والديه ، وقلبه الطاهر جوهرة تعيسة ساذجة خالية عن كلِّ نقش وصورة ، و هو قابل لكلِّ نقش و مائل إلى كلِّ ما يمال به إليه فا ن عوَّد الخير وعلَّم نشأ عليه وسعد في الدُّنيا والآخرة شاركه في ثوابه أبواه ، وكلُّ معلَّم له ومؤدَّب ، وإن عوَّد الشرُّوا ُهمل إهمال البهائم شقى وهلك ، و كان الوزر في رقبة القيّم به و الوالى عليه ، و قد قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنفسكم و أهليكم ناداً ه (١) و مهما كان الأب يصونه من نار الدانيا فبأن يصونه من نار الآخرة أولى وصيانته بأن يؤدُّ به ويهذُّ به و يعلُّمه محاسن الأخلاق و يحفظه من القرناء السوء ولايعوده التنعم ولا يحبب إليهالن ينة وأسباب الر فاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر و يهلك هلاك الأبد بل ينبغي أن يراقبه من أوَّل أمره فلايستعمل في حضانته وإرضاعه إلَّا امرأة صالحة متديَّمنة تأكل الحلال فا ن اللَّبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه ، فإذا وقع عليه نشو. الصبيُّ انعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث ، ومهما بدافيه مخايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته و أو لذلك ظهور أوائل الحياء ، فإذا كان يحتشم ويستحيي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلَّا لا شراق نور العقل عليه ، حتى رأى بعض الأشياء قبيحاً و مخالفاً للبعض ، فصار يستحيي من شي، دون شي، ، وهذه هديت من الله تعالى إليه و بشارة تدلُّ على اعتدال الأخلاق و صغا. القلب ، و هو مبشَّر بكمال العقل عند البلوغ فالصبى المستحيى لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه و تمييزه ، وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدَّب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إِلَّا بيمينه ، ويقول : « بسم الله عند أخذه ، ويأكل منا يليه ، و لا يبادر إلى الطَّعام قبل غيره ، ولا يحدق إلى الطعام ولا إلى من يأكل ، ولايسرع فيالأ كل و يمضغ ـ (١) التحريم: ٦.

الطعام مضعاً جيداً ولايوالي بين اللَّقم ولا يلطخ ثوبه ولايده ، ويمود الخبر القفار (١) في بعض الأوقات حتَّى لا يصير بحيث يرى الادم حتماً ، و يقبِّح عنده كثرة الأكل بأن يشبه من يكثر الأكل بالبهائم ، وبأنيذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ، و يمدح بين يديه الصبيُّ المتأدَّب القليل الأكل ، و يحبَّب إليه الإيثار بالطعام وقلَّة المبالاة به ، و القناعة بالطعام الخشن أيِّ طعام كان ، و يحبُّبُ إليه من الثياب البيض دون الملوُّن والأبريسم ، ويقرُّد عنده أنُّ ذلك شأن النساء و المخنَّشين و أنُّ الرِّ جال يستنكفون منه ، و يكرر عليه ذلك ، و مهما رأى على صبيٌّ ثوباً من أبريسم أو ملو "ن فينبغي أن يستنكر ويذم " ذلك ، ويحفظ الصبي " عن الصبيان الذين تعوُّدوا التنعُّم و الترفُّه ، ولبس الثياب الفاخرة ، وعن مخالطة كلِّ من يسمعهما يرغّبه فيه ، فا نُّ الصبيُّ إذا أُهمل في ابتدا. نشو. و خرج في الأكثر ردي ّ الأخلاق ، كذَّاباً حسوداً سروقاً نمَّاماً لجوجاً ذا فضول و ضحك، و كياد، و مجانة، وإنَّما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب، ثمُّ ينبغي أن يشتغل في المكتب بتعلُّم القرآن و بأحاديث آلاً خيار و حكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حبُّ الصالحين ، و يحفظ عن الأشعار الَّتي فيها ذكر العشق و أهله ، و يحفظ عن مخالطة الأدباء الدين يزعمون أنُّ ذلك من الظرف ورقة الطّبع، فإنّ ذلك يغرس في قلوب الصبيان بذر الفساد.

ثم مهما ظهر من الصبي خلق جعيل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاذى لأجل ذلك بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه، ولايهتك ستره، ولايكاشف به، ولا يظهر له أنّه يتصو رأن يتجاسر أحد على مثله لاسيها إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه فإن إظهاد ذلك دبما يفيده جسارة حتى لايبالي بالمكاشفة بعد ذلك فإن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا ويعظم الأمر فيه، ويقال له: إيناك أن يطلع عليك في مثل هذا أحد فتفتضح بين يدي الناس ولاتكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فا نه يهو ن عليه سماع الملامة و ركوب القبايح و يسقط وقع الكلام من قلبه، وليكن الأب

<sup>(</sup>١) في القاموس : خبر قفر وقفار : غير مأدوم .

ج ہ

حافظاً هيبة الكلام معه ولا يوبيُّخه إِلَّا أحياناً و ينبغي للأمِّ أن تخوِّ فه بالأب وتزجره عن القبايح و ينبغي أن يمنع النوم نهاداً فا نه يودث الكسل و لايمنع النوم ليلاً ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتمى يتصلُّب أعضاؤه ولا يسخف بدنه ، فلا يصبر عن التنعيم بل يعو دالخشونة في المفرش والملبس والمطعم ، وينبغي أن يمنعمن كل ما يفعله في خفية فا نَّه لايخفيه إلَّاوهو يعتقد أنَّه قبيحٌ فا ذا ترك تعوُّد فعل القبيح ، ويعوُّد في بعض النهاد المشي و الحركة والربِّ ياضة حتى لايغلب عليه الكسل ، ويعود أن لايكشف أطرافه ولايسرع المشى ولايرخي يديه بليضمهما إلى صدده ، و يمنع من أن يفتخر على أقرانه بشي ممَّا يملكه والده أوبشي من مطاعمه و ملابسه ، أولوحه أودواته ، ويعوِّ د التواضع والإكرام لكلِّ من عاشره والتلطُّف معهم في الكلام ، و يمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً فيه بذالة حشمته إن كان من أولاد المحتشمين ، بل يعلم أنَّ الرفعة في العطاء لا في الأخذ، و أنَّ الأخذ لؤم و خسَّة ، وإن كان من أولاد الفقرا، فيعلم أنَّ الأخذ والطمع مهانة ومذلَّة وأنَّ ذلك مندأب الكلب فإنَّه يتبصص في انتظار لقمة .

و بالجملة يقبِّح إلى الصبيان حبُّ الذِّهب والفضّة والطمع فيهما و يحذُّر منهماأ كثر ممّا يحذّر من الحيّات والعقارب فإن آفة حبّ الذهب والفضّة والطمع فيهما أكثر من آفة السَّموم على الصَّبيان بل على الأكابر أيضاً ، وينبغي أن يعوُّد أناليبسق في مجلسه ، واليتمخط ، واليتمطط ، واليتثاب بحضرة غيره ، واليستدبر غيره ، ولا يضع رجلاً على رجل ، ولا يضرب كفَّه تحت ذقنه ، ولايعمد رأسه بساعده ، فإن ذلك دليل على الكسل ، ويعلّم كيفيّة الجلوس ، وينبغي أن يمنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأن ذلك فعل أولاد اللَّام ، ويمنع اليمين رأساً صدقاً أو كذباً حتى لايتعود في الصغر ، ويمنع من أن يبتدى. بالكلام ويعود أن لايتكلم إلا جواباً و بقدرالسؤال ، و أن يحسن الاستماع مهما تكلم غيره ممَّن هو أكبر منه سنًّا ، وأنيقوم لمن فوقه ، ويوسَّع المكان له ، ويجلس بينيديه ، ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللّعن و السبِّ ، ومن مخالطة من يجري على

لسانه شي. من ذلك فا ينه يسري لامحالة من القرنا. السّو. ، وأصل تأديب الصّبيان الحفظ من القرناء السوء، وينبغي إذا ضربه المعلم أنلا يكثر الصراخ والشغب، ولايستشنع بأحد بليصبر ويذكر له أنَّ ذلك دأب الشجعان و الرِّ جال و أن كثرة الصراخ دأب المماليك والنسوان ، و ينبغي أن يؤذِّن له بعد الفراغ من المكتب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب الأدب بحيث لايتعب في اللُّعب فانَّ منع الصبي من اللَّعب وإرهاقه إلى التعلُّم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينعُّس العيش عليه حتى يطلب الحيلة في الخلاصمنه رأساً ، وينبغي أن يعلم طاعة والديه و معلمه و مؤدِّ به و كلِّ منهوأ كبر سناً منه من قريب و أجنبي وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللُّعب بين أيديهم ، ومهما بلغ سنَّ التميين ينبغي أن لايسامح في ترك الطهارة والصلاة و يؤمر بالصوم في بعض الأيّام من شهر رمضان ويجنّب لبس الحرير والذُّهب و يعلُّم كلُّ ما يحتاج إليه من حدود الشرع ، ويخوُّ ف من السرقة وأكل الحرام والكذب والخيانة والفحش ، وكلُّ ما يغلب على الصبيان ، فا ذا وقع نشوءه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور فيذكر له أنُّ الأنطعمة أدوية وإنَّما المقصودمنهاأن يقوي الإنسان بها على عبادةالله وأنَّ الدُّنيا كنَّها لأأصل لها إذلابقاء لها ، وأنَّ الموت يقطع نعيمها ، وأنَّها دارعمر " لادار مقر" ، وأنَّ الآخرة دارمقر"لادار بمر" ، وأنَّ الموت ينتظر في كلُّ ساعة ، وأنَّ الكيس العاقل من تزوُّد من الد نيا للآخرة حتى تعظم عندالله درجته ، و يتسع في الجنان نعمته ، فا ذا كان النشو. صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثّراً ناجعاً يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجروإن وقع النشو. بخلاف ذلك حتى ألف الصبيُّ اللَّعب والفحش والوقاحة وشره الطعام واللَّباس والتزيِّن والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحقِّ نبوة الحائط عن التراب اليابس فأوائل الأمور هي الَّتي ينبغي أن تراعى فا ن " الصبي " خلق بجوهر. قابلاً للخير والشر و إنَّما أبوا. يميلان به إلى أحد الجانبين قال رسول الله وَ الْمُؤْتِينَ : وكلُّ مولود يولد على الفطرة وإنَّما أبواه يهو دانه و ينصرانه و يمجسانه، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٥٢ من حديث ابي هريرة .

# ثي (بيان شروطالارادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريدفي ) ث شاوك سبيل الارادة )ث

اعلم أن من شاهدالآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريداً حرث الآخرة ، مشتاقاً إليه ، سالكاً سبيلها ، مستهيناً بنعيم الدُّنيا و لذَّاتها فا ن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة ، و قويت إدادته في بيعها بالجوهرة ، فمن ليس مريداً حرث الآخرة ولا طالباً للقاء الله فهو لعدم إيمانه بالله و رسوله واليومالآخر ، ولست أعني بالإيمان حديث القلب وحركة اللَّسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاس فا ن ذلك يضاهي قول من صد قبأن الجوهرة خير من الخرزة إلَّا أنَّه لا يدري من الجوهر، إلَّا لفظها فأمَّا حقيقتها فلا ، و مثل هذا المصدِّق إذا ألف الخرزة قد لايتركها ولايعظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن المانعمن الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة والمانع من الإرادة عدم الإيمان وسبب عدم الايمان عدم الهداة المذكرين والعلماء بالله الهادين إلى طريقه والمنبهين على حقارة الدُّنيا وانقراضها و عظم أمر الآخرة و دوامها ، فالخلق غافلون قدانهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رغدتهم ، وليس في علما. الدِّين من ينبِّههم ، فان تنبُّه منهم متنبَّه عجز عن سلوك الطريق لجهله فا ن علم الطريق من العلما، وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق فصار ضعف الإرادة و الجهل بالطريق و نطق العلماء بالهوى سبباً لخلو طريق الله عن السالكين، و مهما كان المطلوب محجوباً و الدليل مفقوداً والهوى غالباً و الطالب غافلاً امتنع الوصول و تعطَّلت الطرق لا عالة ، فإن تنبُّ متنبَّ من نفسه أو من تنبيه غيره و انبعثت له إدادة في حرث الآخرة وتجارتها فينبغيأن يعلم أنَّ لمشروطاً لابدُّ من تقديمها في بداية الارادة وله معتصم لابد من التمسلك به وله حصن لابد من التحصن به ليأمن الأعداء القطاع لطريقه و عليه وظائف لابدُّ من ملازمتها في وقت سلوك الطريق ، فأمَّا الشروط الَّتي لابد من تقديمها في الإرادة فيرجع مجامعها إلى رفع السد و الحجاب الذي بينه و بين الحقُّ فا إنَّ حرمان الخلق عن الحقِّ سببه تراكم الحجب و وقوع السدِّ المحجة سد

على الطريق قال الله تعالى : « و جعلنا من بين أيديهم سدًا و من خلفهم سدًا الآية . » (١) و السدّ بين المريد والحقّ أدبعة المال والجاه والتقليد والمعصية ، وإنّما يرتفع حجاب المال بأن يفر قه ويخرجه عن ملكه حتّى لا يبقىله إلا قدد ضرورته ، فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيّد به محجوب عن الله تعالى ، و إنّما يرتفع حجاب الجاه بالبعد من موضع الجاه وبالتواضع و إيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر و تعاطي أعمال تنفّر قلوب الخلق عنه ، وإنّما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعمّب للمذاهب وأن يصد ق بمعنى قوله : « لا إله إلا الله على رسول الله تصديق إيمان و يخوض في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله ، و أعظم معبود له الهوى حتّى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقّفه تقليداً فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لا من المجادلة ، فإن غلب عليه التعصّب لعقيدة ولم يبق في قلبه متسع لغيرها صار ذلك قيداً له و حجاباً إذ ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معيّن أصلاً (٢).

أقول: هذا إنها يصع على مذاهب العامّة حيث يتعصّبون في الأصول للأشعري والمعتزلي ونحوهما من أهل الآرا، و في الفروع لأبي حنيفة و الشافعي وشبههما من أصحاب الأهوا، ، وأمّا على مذهبنا الحق من وجوب النمسّك بحبل أهل البيت الذين هم مشايخنا وحصوننا فالانتماء إليهم شرطالاهتدا، لأحكام الدين و التعصّب لهم يزيد السالك في سلوكه يقيناً إلى يقين .

قال: وأمّّا المعصية فهي حجاب ولا يرفعها إلّا التوبة و الخروج عن المظالم و تصميم العزم على ترك العود و تحقيق الندم على ما مضى و ردّ المظالم و إرضاء الخصوم، فان من لم يصحّح التوبة ولم يهجر المعاصي الظاهرة، و أداد أن يقف على أسرار الدّين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو لا يعلم لغة العرب، فان ترجعة عربية القرآن لابد من تقديمها أولًا ، ثم الترقي منها إلى أسرار معانيه، فكذلك لابد من تصحيح ظاهر الشريعة بامتثال

 <sup>(</sup>١) سورة يس : ١٠.
 (٢) الانتماء الى الشيء : الانتساب اليه .

الأوامر و الانزجار عن النواهي ، ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها ، فا ذا قدم هذه الشروط الأربعة كان حينئذ كمن تطهر وتوضا و رفع الحدث ، صارصالحا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدي به ، وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ واستاذ يقتدي به لاعالة ليهديه إلى سوا، السبيل ، فان سبيل الد ين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة ومن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لاعالة فمن سلك البوادي المهلكة من غير خفير (۱) و دليل فقد خاطر بنفسه و ربما أهلكها ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تنبت بنفسها فا نها تجف على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر ، فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطى، النهر بالقائد بحيث يفوض إليه أمره بالكلية ، ولا يخالفه في ورده ولاصدره ، ولايبقى في متابعته شيئاً ولايذر ، وليعلم أن تفعه في خطأشيخه لوأخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لوأصاب .

أقول: إذا جاز على الشيخ الخطأ فربما يكون إفساده أكثر من إصلاحه بل الحق أنّه لا يجوز الاعتماد في الاعتقاد والعمل إلّاعلى معصوم من الخطأ والزّالل عرف عصمته من الله عزّ وجلّ وليس إلّا أئمتنا كالله ، ثمّ من أذنوا لنا في الأخذ عنه من شيعتهم الآخذين عنهم وعن محكماتهم ، قال الصّادق عَلَيّه : « إيّاك وأن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدّقه في كلّ ماقال » (٢) وقد ورد عنهم في الآداب والسّنن وكيفيّة السلوك في كلّ أم مايغني عن كثير ممّاسرده أبوحامد ولله الحمد .

قال: فأ ذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه و يعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أدبعة المور: الخلوة و الصمت والجوع

<sup>(</sup>١) التخفير بالخاء المعجمة: الحامي، والمحافظ، والمجير.

<sup>(</sup>٢) رواه الصدوق... رحمه الله معانى الاخبار ص ١٦٩ في حديث عن ابي حمزة قال : قال ابو عبدالله ﷺ : ﴿ اياك و الرئاسة و اياك أن تطأ أعقاب الرجال ما في يدى الامما جملت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها ، واما أن أطأ أعقاب الرجال فماثلثا ما في يدى الامما وطأت أعقاب الرجال ؛ فقال : ليس حيث تذهب اياك أن تنمب رجلا دون العجة فتصدقه في كل ماقال ﴾ .

و السهر فهذا تحصن من القواطع ، فإن مقصود المريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه ، أمّا الجوع فا نه ينقص دم القلب فيبيضه و في بياضه نوره ، ويديب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رقّته وفي رقته مفتاح المكاشفه كما أن قسوته سبب الحجاب ، ومهما نقص دم القلب ضاق منه مسلك العدو فإن مجاديه العروق الممتلئة بالشهوات ، قال عيسى عَلَيْنَ : و يامعشر الحواريين جو عوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم » .

قال سهل : ماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال إخماس البطون والسهرو السمت و الاعتزال عن الناس ، ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة ، وسيأتى بيان وجهالتدريج فيه « في كتاب كسرالشهوتين » وأمّا السهر فا نه يجلو القلب ويصفيه وينو ده وينضاف إلى الصفاء الّذي حصل من الجوع ويصير القلب كالكوكب الدّري و المرآة المجلونة ، فيلوح فيه جمال الحق ويشاهد فيه رفيع الدّرجات في الآخرة و حقارة الدّنيا و آفاتها ، فيتم به رغبته عن الدّنيا و إقباله على الآخرة.

والسهر أيضاً نتيجه الجوع فإن السهرمع الشبع غير بمكن ، والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذاكان بقدرالضرورة ، فيكون حينئذ سبب المكاشفة لأسرار الغيب ، فقد قيل في صفة الأبدال: إن أكلهم فاقة ، و نومهم غلبة ، وكلامهم ضرورة ، و قال إبراهيم الخو اس: اجتمع رأي سبعين صد يقاعلى أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء . و أمّا الصمت فانه يسهله العزلة ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه أو تدبيراً من فينبغي أن لا يتكلم إلّا بقدر الضرورة فان الكلام يشغل

القلب وشرهالقلوب إلى الكلام عظيم ، فا نله يستروح إليه ويستثقل التجر دللذكر والفكرويستريح إليه ، فالصمت يلقح المقل ، ويجلب الورع ، ويعلم التقوى .

وأمّّا الخلوة ففائدتهادفع الشواغل وضبط السمع والبصر، فا نتهمادهليز القلب و القلب في حكم حوض انصب إليه مياه كددة قددة من أنهاد الحواس و مقصود الرسياضة تفريغ الحوضمن تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر فكيف يصح أن ينزح الماء من الحوض و الأنهاد

مفتوحة إليه ، فيتجدُّ د في كلِّ حالة أكثر عمَّا ينقص ، فلابدُّ من ضبط الحواسُّ إلَّا عن قدر السرورة وليس يتم ذلك إلَّا بالخلوة في مكان مظلم ، فإن لميكن له مكان مظلم فليلف دأسه في جيبه أويتدتر بكسا. أو إذار ، ففي مثل هذه الحالة يسمع ندا. الحق " ويشاهد جال الحضرة الرَّبوبيَّة ، أما ترى أنَّ ندا. رسول الله بَالْمُثِيِّةُ بِلغه و هو على هذه الصفة ، فقيل له : « يأأيُّها المدُّثِّر » « يا أيَّها المزُّمِّل » (١) فهذه الأربعة جُنَّة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق ، فا ذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنَّما سلوكه بقطع العقبات ، ولاعقبة على طريق الله إلاَّصفات القلب الَّتي سببها الالتفات إلى الدُّنيا ، وبعض تلك العقبات أعظم من بعض ، والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل و هي. أعني تلك الصُّفات. أسرار العلائق الَّتِي قطعها في أوَّل الارادة وآثارها أعني آثار المال والجاه وحبُّ الدُّنيا والالتفات إلى الخلق و التشوُّف إلى المعاصي فلابدُّ وأن يخلي الباطن عن آثارها كما أخلى الظُّاهر عن أسبابها الظاهرة و فيهتطول المجاهدة ويختلف ذلك باختلاف الأحوال فربُّ شخص مكفى قد كفي أكثر الصَّفات فلايطول عليه المجاهدة ، و قد ذكرنا أنُّ طريق المجاهدة هومضادَّة الشهوة و مخالفة الهوى في كلِّ صفة غالبة على نفس المريد كما سبق ذكر. و إذا كفي ذلك أو ضعف بالمجاهدة فلميبق في قلبه علاقة تشغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدُّوام ويمنعه من تكثير الأوراد الظاهرة بل

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاری ج ۲ ص ۲۰۰ من حدیث جابر بن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و آله قال : « جاورت بحراه فلما قضیت جواری هبعلت فنودیت فنظرت عن یمینی فلم ادشیئاً ، ونظرت عن شمالی فلم آدشیئاً ، ونظرت أمامی فلم آدشیئاً ، ونظرت أمامی فلم أدشیئاً ، فرفت رأسی فرأیت شیئاً ، فأتیت خدیجة فقلت دثرونی وصبوا علی ماه بارداً ، قال : فنزلت : یا ایها المدثر \_ الایات \_ > . وفی بحض الروایات « فقلت : زملونی و ملونی و فرملونی و فرملونی \_ العدیث > .

أتول : من نظر في هذه الروايات وماذكره المؤدخون والمفسرون في مبده الوحى و شأن نزول هذه الايات علم جداً أن النبي صلى الله عليه و آله بعد مشاهدة تلك الاثار عرضت عليه حالة وحثة عبيبة ورهبة شديدة، عالمبها بالتزمل والتدثر ولم يبعل ذلك نوع رباضة لنفسه صلى الله عليه وآله حتى يسكن أن يستدل بذلك على مااستدل به أبو حامد .

يقتصر على الفرائض والر واتب ويكون ورده ورداً واحداً وهولباب الأوراد وثمرتها أعني ملازمة القلب لذكرالله تعالى بعد الخلو عن ذكر غيره ولا يشغله به مادام قلبه ملثفتاً إلى علائقه .

قال الشبلي للحصريِّ: إن كان يخطرعلى قلبك من الجمعة إلى الجمعةالَّتي تأتيني شيءٌ غير الله فحرامٌ عليك أن تأتيني ، و هذا التجرُّ د لايحصل إلَّا مع صدق الا رادة واستيلاء حبِّ الله على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الّذي ليس له إلا هم واحد فا ذا سار كذلك ألزمه الشيخ ذاوية ينفرد فيها ويوكّل به من يقومله بقدر يسيرمن القوت الحلال ، فا ن أصل طريق الدِّين القوت الحلال ، وعند ذلك ملقنه ذكر أمن الأذكارحتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلاً ولا إله إلَّا الله ، أوالله الله الله ، أوسبحان الله أو ما يأمره الشيخ من الكلمات ولا يز ال يواظب عليه حتّى يسقط حركة لسانه ويكون الكلمة كأنّها جارية على اللّسان من غير تحريك ثم الله الله الله عليه حتى يسقط الأثر عن اللهان ويبقى صورة اللَّفظ في القلب ، ثم لايزال كذلك حتى ينمي عن القلب حروف اللَّفظ و صورته و يبقى حقيقة معناه لازماً للقلب، حاضراً معه ، غالباً عليه، قد فرخ القلب عن كلِّ ماسواه ، لأن القلب إذا شغل بشي. خلاعن غير، أي شي، كان فا ذا شغل بذكر الله وهوالمقصود خلاعن غيره لامحالة، و عند ذلك يلزمه أن يراقب و سواس القلب و الخواطر الَّتي يتعلَّق بالدُّ نيا وماينذكِّر فيه ممَّا قدمضيمن أحواله وأحوال غيره ، فا ينه مهما اشتغل بشي. منه ولو فيلحظة خلاقلبه عن الذّ كرفي تلك اللّحظة وكان ذلك نقصاناً فليجتهد في دفع ذلك و مهما دفع الوسواس كلُّها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس من هذه الكلمة ، وأنَّها ماهي ومامعني قولناالله ؟ ولايٌّ معنى كان إلها و كان معبوداً ؟ ويعتريه عند ذلك خواطر يفتح عليهباب الفكر ، وربماير دعليه من وساوس الشيطان ماهو كفر أوبدعة ، و مهما كان كارهاً لذلك ومتشمَّراً لا ماطته عن القلب لم يضرُّه ذلك ، والخواطر منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أنَّ الله منزَّه عنه ولكنَّ الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويجريه علىخاطره ، فشرطه أن لايباليبه ويغزع إلى ذكر الله و يبتهل إليه

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٩٩ . (٢) الاعراف: ٢٠١ .

<sup>(</sup>٣) قال العراقى: < قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة: هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف له على العرجم اليه من رواية صحيحة ولاسقيمة الغانتهى . أقول: نسبه جماعة من الاكابر الى سفيان الثورى منهم الشيخ البهائى و الفاضل الجواد فى غاية المأمول و ظاهر الماز ندرانى فى شرحه على الزبدة حيث نقل ما يدل على أنه من كلام سفيان على نحو ما نقله صاحب القوانين فى الباب السابع منه حيث قال: والمستفاد من كلام المحقق البهائى فى حاشية الزبدة أن هذا هو حكاية دولابها وكف اليد عن تحريكها لإظهار اعتقادها بوجود السانع المحرك للافلاك المدبر للمالم والذى ذكره القوشجى و تبعه الفاضل البحواد حرصه الله مومادوى أن عروبن عبيد لما أثبت منزلة بين الكفر والإيمان فقالت عجوزة قال الله تمالى < هو الذى خلفكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن > فلم يجمل الله من عباده الالكافروا أمومن ، فقال سفيان : عليكم بدين المجائزانتهى . ولا يخفى أن صدوره الكلام عن سفيان لاينافى صدوره عن النبى صلى الله عليه وآله ، لكن قال السخاوى لا أصل له .

-140-

و ظاهر الاعتقاد بطريق التقليد و الاشتغال بأعمال الخير فا ن الخطر في العدول عن ذلك كثير ولذلك يجب على الشيخ أن يتفرُّس في المريد فا ِن لم يكن ذكيًّا فطناً متمكّناً من الاعتقاد الظاهر لم يشغله بالذِّكر و الفكر بل يردُّه إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة ، أو يشغله بخدمة المتجر دين للفكر ليشمله بركتهم فإنَّ العاجز على المجاهدة في صفِّ القتال ينبغي أن يسقي القوم و يتعهَّد دوابُّهم ليحشر يوم القيامة في ذمرتهم وتعمُّه بركتهم ، وإن كان لايبلغ درجتهم ، ثمُّ المريد المتجرَّد للذَّكر و الفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب و الرِّيا، و الفرح بما ينكشف له من الأحوال و ما يبدو من أوائل الكرامات ، ومهما التفت إلى شي، من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتوراً في طريقه ووقوفاً ، بل ينبغي أن يلازم حاله جلة عره ملازمة العطشان الَّذي لاترويه البحار ولو أُ فيضت عليه ويدوم على ذلك ورأس ماله الانقطاع عن الخلق والخلوة ، قال بعض السياحين : قلت لبعض الأبدال المنقطعين عن الخلق: كيف الطريق إلى التحقيق قال: أن تكون في الدُّنيا كأنَّك عابرطريق، و قال : قلتله مرَّة أخرى : دلَّني على عمل أعمله أجد فيه قلبي معالله في كلِّ وقت على الدُّوام فقال لي : لاتنظر إلى الخلق فان " النظر إليهم ظلمة ، قلت : لابدُّ لي منهم ، قال : فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة ، قلت : لابدًّلي من ذلك ، قال: فلا تعاملهم فان معاملتهم وحشة ، قلت : أنا بين أظهرهم و لابد لي من معاملتهم ، قال: فلا تسكِّن إليهم فان السكون إليهم هلكة ، قلت : هذا لعلَّه ، قال : يا هذا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تجد قلبكمم الله على الدُّوام وهذا عمَّا لايكون أبداً (١).

<sup>(</sup>١) لايخنىأن امثالهذه التماليم ينجرالي تعطيل الجمعة والجماعات والحج والتزاور و التواخي والاجتماعات و الضيافات ، و يؤول الى الانزوا، عن الناس و الاعتزال عنهم و ترك المعاشرة معهم و المؤانسة بهم ، ومعلوم أن الاعتزال و الانقطاع همامنيت النفاق و منرس الوسواس و العرمان عن البشرب الاتم المعمدي صلى الله عليه و آله والبقام المحمود الجمعي وموجب لترك كثير من النشائل والخيرات ونوت السنن الشرعية .

ج ٥

أقول: قد أطال أبو حامد في كلامه الخوس في أودية السلال وادُّعي جوازما هو من قبيل المحال على أنه إبدا، شريعة وإحداث بدعة شنيعة مع اشتماله باعترافه على المهالك والمفاسد التي لا ينجو منها من ألف ألف واحد ، و لو كان طريق إلى الحقِّ أهدى ممَّا ارسل به نبيتنا والمناع المجاوبه دونه ، لأنَّ شرعه خير الشرائع كما أنَّه خير الأنبيا، وقدورد في التنزيل: دوأن هذاص اطي مستقيماً فاتَّبعوه ولاتتَّبعوا السبل فتفر ق بكم عن سبيله » (١) فلا محالة فيما جاء به كفاية للاهتداء ، و ليس فيما جاء به شيء ممّا تكلُّفوه ، بل إنَّما ورد النسوس على خلافهما وضعوه ، أمَّما رفضهم المال و الجاه بالمرَّة فقد ورد الحثُّ الأكيد على طلب الخلال و إحراز قدر قوت السنة من المال ، وأن من ألقى كلَّه على الناس فهو ملعون (٢) ، « و من أذل الله على الناس فهو ملعون نفسه فهو ملوم مطعون ، (٢) و إنَّما المذموم حبُّ المال و الجاه لا إحرازهما بقدد الضرورة من دون حب"، وترك النعصيب ، فقد ورد « أنَّ أفضل القربات الحبُّ فيالله والبغض في الله ، (٤) دو أنَّ الدِّين إنَّما هو الحبُّ و البغض ، (٥) و ما في معناه ، و أمَّا البينوتة في بيت وحد. فقد ورد « أنَّ الشيطان أجرأ ما يكون على الإنسان و أشد ما يهم به إذا كان وحده ، (٦) و أمَّا الاقتصار في الأوراد على كلمة واحددة فقد ورد في فضل تلاوة القرآن والدُّعاء ما ورد وهأنَّ مخُّ العبادة الدُّعاء ٤ (٧) وطلب \_

<sup>(</sup>١) الإنام: ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) رواه الكليني فيالكاني ج ٥ ص ٧٢ تعت رقم ٧ . و رواه الشيخفيالتهذيب . 33 or YE

<sup>(</sup>٣) داجم وسائل الشيعة ج ٢ ص ٤١٤ باب كراهة التعرض لللل .

<sup>(</sup>٤) و رواه الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٦؛ بادني اختلاف في اللفظ. وأغرجه (a) روى البرقي في المعاسن في حديث ص٢٦٣ نعوه . أبو داودج ۲ س٤٠٥ . (٦) رواه الكليني في الكافي ج ٦ ص ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي ج ١٢ ص ٢٦٦ من حديث أنس ، والبخ خالص كل شي، و إنها كان الدماء كذلك لان حقيقة العبادة هو التعنوع والتدلل و هو حاصل في الدعاء أهد العصول وفي الكاني ج ٢ ص ٤٦٧ < ان الدعاء هو العبادة > وهكذا رواء ابن ماجه تحت رقم ۲۸۲۸ .

-177-

الحاجة إلى الله هذا معما وردني فضل الجمعة والجماعات وبركة التزاور والاجتماعات و في الحديث المتَّفق عليه بين الخاصَّة و العامَّة و لارهبانيَّة في الاسلام ، (١) و أنَّ « من رهبانية أمّتي السيام » (٢) وفي حديث آخر «أنَّ رهبانية المّتي الجلوس في المساجد » (٣) إلى غير ذلك منا يباين طريقة هؤلا، فهؤلا، المبتدعون جعوابين الجهل وسو. الأدب معاللة ورسوله ، أمَّا الجهل فلكونهم ماعرفوا وِجود الحكمة فيماكلُّف الله به عباده من الأوامر و النواهي على حسب ما يليق بهم و بما هو أوفق لأ فهامهم وأمرجتهم ، وأمَّا سو. أدبهم فمعادضتهمله سبحانه ولرسوله بما وضعو. منعند أنفسهم ممَّا زَعُوهُ طَرِيقاً إِلَى مَعَرَفَةَ الله وَ هُمُ الَّذِينَ رَوْوا عَنِ النَّبِيُّ وَالْكِيْرُ أَنَّهُ قَال : دَمَن أحدث في ديننا ماليس فيه فهو ردٌّ ع (٤) وفي حديث آخر د من غشَّ المَّتي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجعين ، قيل يا رسول الله : و ما غشَّ المَّمَّك؟ قال : أن يبتدع بدعة يحمل الناس عليها ع (٥) وفي آخر دان لله ملكاً ينادي كل يوم من خالف سنة رسول الله لم تنله شفاعته » (٦) وهم الدين قالوا : مثال الجاني على الدين با بداع ما يحالف السنّة بالنسبة إلى من يذنب ذنباً مثال من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمره في خدمة معينة ، وذلك قد يغفر ، فأمَّا قلب الدُّولة فلا ، ثمُّ ما يقولونه لايتم إلَّا برفع الخواطر وهذا شي. ليس في وسع البشر ولا سيَّما العوام منهم ، قيل لمولانا الصادق عَلَيْكُم : ﴿ إِنَّ لَى أَهل بِيت قدريَّة يقولون نستطيع أن نعمل كذاو كذا و نستطيع أن لا نعمل فقال علي : قل له هل تستطيع أن لا تذكر ما تكره و أن لاتنسي ماتحب ؟ فا ن قال : لافقد ترك قوله ، و إن قال : نعم فلا تكلُّمه أبداً فقد ادُّ عي الر وبيَّة ، ولا يتم أيضاً إلَّا بمتابعة شيخلايخالفه في شي. تمَّ ايأتيبه ويندكما

<sup>(</sup>۱) راجع بعادالاتوازج ۱۵ الجزء الثانى ص ۵۲ واغرجه احبه فىالسنه ج ٦ ص ٢٢٦ حكاداً < أن الرعبانية لم تكتب علينا >٠

<sup>(</sup>٢) ماعثرت على اصلله الابهذا للغظ « شعمىامتىالصيام والقيام > دواء أحمد ·

<sup>(</sup>٣) أغرجه البنوي في المصابيح ج ١ ص ٤٩ من حديث عشان بن مظمون ٠

<sup>(</sup>٤) أغرجه ابن ماجه في السنن تحت رقم ١٤ ، وأحبه ج ٦ ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) و (٦) ماعثرت على اصل لهما ،

ج ہ

قالوه ، و الشيخ جائز الخطأ باعترافهم فا نهم لايشترطون العصمة فيه و على هذا فيجوز أن يكلف المريد بما فيه هلاكه في دينه أو دنياه كما اعترفوا به أيضاً و نحن قد رأينا ذلك فمنهممن مات من رياضته ومنهممن فسد دينه ، ولهذا قال مولانا الصادق عَلَيْكُم و إيّاك أن تنصب رجلا دون الحجّة فتصد قه في كل ما قال ، (۱) وهذا أحد معاني قوله سبحانه : « والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» (۱) فإن متابعة مثل هذا الشيخ المبتدع الذي لا يقول عن الله ، و جاز عليه الخطأ عبادة الطاغوت ، على أنّا نرى أكثر مشايخهم الذين سلكوا هذه الطريقة الشنعا، (۱) وحملوا الناس عليها كانوا في حيرة وعمى من معرفة الإمام ، مع أن بنا، معرفة الدرين علماً وعملا على معرفة الإمام المنصوب من الله سبحانه بالوحي .

و قد قال النبي تَهَافِئُو في الحديث المتّفق عليه بين الخاصة و العامّة: دمن مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية ، (٤) د ومن أضل مين الله لا يهدي القوم الظالمين، (٥).

و عن الباقر عَلَيْكُ «كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه و لا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ، وهوضال متحيّر ، والله شانى لأعماله (٢) ، ومثله كمثل شاة ضلّت عن راعيها وقطيعها ، فهجمت ذاهبة (٧) و جائية يومها ، فلمّا جنّها اللّيل بصرت بقطيع من غير راعيها ، فحنّت إليها (٨) واغتر ت بها ، و باتت معها فيمر بضها، فلمّا أنساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيّرة تطلب راعيها فلمّا أنساق الرّاعي قطيعه أنكرت راعيها وقطيعها ، فهجمت متحيّرة تطلب راعيها

<sup>(</sup>١) رواء السنوق ني معاني الاخبار ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) الزمر : ١٩ . والطاغوت نملوت من الطغيان •

<sup>(</sup>٣) أى العلربقة القبيحة المستهجنة .

<sup>(</sup>٤) تقدم في مجلد الرابع ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٥٠ . (٦) أي مبشن لا فعاله .

<sup>(</sup>٧) أى دخلت بلاروية .

<sup>(</sup>٨) أى اشتاقت ، والعنن الشوق وتوقان النفسكما في القاموس .

و قطيعها ، فبصرت بغنم مع راعيها فحنّت إليها ، واغترّت بها ، فصاح بها الرّاعي الحقي براعيك وقطيعك فا ننك تائهة متحيّرة عن راعيك وقطيعك ، فهجمت ذعرة متحيّرة نادّة (١) لا راعي لها يرشدها إلى مرعاها و يردّها ، فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ، وكذلك والله من أصبح من هذه الامّة لا إمام له من الله عزّ وجل ظاهراً عادلاً أصبح ضالًا تائهاً ، و إن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ، واعلم أن أئمّة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله قد ضلّوا وأضلّوا فأعمالهم الّتي يعملونها كرماد اشتدّت به الرّيح فيهوم عاصف لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» (١).

و عن الصادق عَلَيْنَ : «والله لوأن إبليس سجد الله تعالى بعد المعصية والتكبر عمر الد نيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله تعالى مالم يسجد لا دم كما أمره الله أن يسجد له و كذلك هذه الا مم العاصية المفتونة بعد نبيها وَ الله على وبعد تركم الا مام الذي نصبه نبيهم وَ الله على يقبل الله لهم عملاً ، ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم و يتولوا الا مام الذي أمروا بولايته ، ويدخلوا في الباب الذي فتحه الله و رسوله لهم » .

فإن قلت: فما الطريق إلى معرفة أسرار الدّين وتحصيل اليقين؟ فاعلم أن الله سبحانه جعلنا أزواجاً وجعل لكل منا شرعة ومنهاجاً ، و ليس لعامة الناس أن يسلكوا مسلك الحكما، الألبّاء أو ينهجوا منهج الرّبّانيّين من العلما، فإنّ جناب الحقّ جلّ أن يكون شريعة لكلّ وارد أويطلع عليه إلّا واحد بعد واحد ، والمؤمن الموقن أعز من الكبريت الأحمر ، ثمّ لابد لمن أداد الشروع في تحصيل العلم المكنون عند أهله المضنون به عن غير أهله أن يكون شابّاً صحيح المزاج ، ذكيتاً أميناً عفيفاً صدوقاً ، مهذاب الأخلاق ، مبراً عن الرّيا، و النفاق ، مبغضاً لفضول الدُّنيا ، معرضاً عن المكر والغدر والخيانة ونحوها ، معظماً للعلم والعلماء ، مقبلاً

<sup>(</sup>١) ﴿ ذَعُرَةٌ ﴾ كُوجِلةً وَزْنَا وَمَعْنَى . وَنَهُ الْبِمِيْرِنَدَا وَنُدَادًا : شَرِدُ وَنَفْرٍ .

<sup>(</sup>۲) الکافی ج۱ س ۳۲۵،

00

على الوظائفالشرعيَّة فرائضها ونوافلها بعدأن تعلَّم أحكامها وعرف حلالها وحرامها وكان قدأخذها عن أهلها وإمامها ، قال الصادق عَلَيْكُم : ﴿ إِنَّ آية الكذَّابِ أَن يَخْبِركُ بخبر السماء و الأرض فا ذا سئل عن شيء من مسائل الحلال و الحرام لميكن عنده شيء > (١) ثم بعد ذلك كله اشتغل بتحصيل هذا العلم من طريقه وعلى وجهه بتقديم الا تيان بالفرائض ، ثمُّ النوافل ، ثمُّ مراعاة الآداب والسنن ، ثمَّ الصبر على البلايا و المحن وملازمة الذكر و مداومة الفكر حسب الميسود ، و التخلَّى عن الشهوات النَّفسانيَّة و الخواطر الشيطانيَّة بالمقدور ، و جعل الهموم همنَّا واحداً مع إخلاص النيّة وصفاه الطويّة والعمل بما يتعلّمه شيئاً فشيئاً ، و مراقبة النفس آناً فآناً حتى يصير العلم عياناً له بعد يقين ويترقي منعلم اليقن إلى عن اليقن إلى حقّ اليقن ، و العمدة فيه الزُّهد في الدُّنيا و متابعة الشرع من طريق أثمَّة الهدى و ملازمة التقوى ، قال الله تعالى : ﴿ وَ اتَّقُوا اللهُ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللهُ ﴾ (٢) .

و قال : ﴿ إِن تَشْقُوا اللهُ يَجْعُلُ لَكُمْ فُرْقَاناً ﴾ (٣).

و قال : دولو أنَّ أهل القرى آمنوا و اتَّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضى (٤).

و قال : دو من يتنَّق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب، (٥). و قال : « والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا ع(٦).

و قال أمير المؤمنين عَلِيَّا : (٧) وإن من أحب عبادالله إليه عبداً أعانمالله على نفسه (٨) ، فاستشعر الحزن و تجلب الخوف ، فزهر مصباح الهدى في قلبه .. إلى إن قال : . قد خلع سرابيل الشهوات و تخلَّى من الهموم إلَّا هماً واحداً انفرد به ،

<sup>(</sup>١) الكاني ج ٢ ص ١٠٤٠. (٢) البقرة: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) الإنفال : ٢٩ . (٤) الاعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) الطلاق: ٢. (٦) الفتكبوت : ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) نهيج البلاغة في باب الخطب تحت رتم ٨٥.

<sup>(</sup>۸) أى قواه وظاهره حتى غلب .

فخرج منصفة العمى ومشادكة أهل الهوى وصادمن مفاتيح أبواب الهدى ، ومغاليق أبواب الردى ، ومغاليق أبواب الردى ، (١) قد أبصر طريقه ، و سلك سبيله ، وعرف مناده ، وقطع غماده (٢) و استمسك من العرى بأوثقها ، و من الحبال بأمتنها ، (٢) ، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس » .

قال أبو حامد : فا ذن منتهى الرياضة أن يجد المريد قابه مع الله أبداً ، و لايمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره و لا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة فا ذا حصل قلبه مع الله انكشف له جلال الحضرة الريوبية وتجلّى له الحق ، و ظهر له من لطائف رحة الله مالا يجوز أن يوصف بل لا يحيط الوصف به أصلاً و إذا انكشف للمريد شي، من ذلك ، فأعظم القواطع عليه أن يتكلّم به وعظا أو نصحا أو يتصدى للمريد شي، من ذلك ، فأعظم القواطع عليه أن يتكلّم به وعظا أو نصحا أو يتصدى للتذكير فيجد للنفس فيه لذة اليس ورامها لذة ، فندعوه تلك اللذة إلى أن يتفكّر بالحكايات و شواهد القرآن و الأخبار و تحسين صورة الكلام لتميل إليه القلوب بالحكايات و شواهد القرآن و الأخبار و تحسين صورة الكلام لتميل إليه القلوب بالحكايات و الشيطان ربما يخيل إليه أن هذا منك إحياء لقلوب الموتى الفافلين عن الله ، وإن المن أن يظهر فيأقرانه من يكون أحسن كلاما منه ، وأجزل لفظا ، و أقدر على جلب قلوب العوام ، فا نه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا محالة إن كان محرك له لذة القبول ، و إن كان محرك هو الحق حرصا على دعوة عباد الله عز وجل إلى صراطه المستقيم فيعظم به فرحه ويقول : الحمد لله الذي عضدني و أيدني بمن يوازدني على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلا أن الذي عضدني و أيدني بمن يوازدني على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلا أن الذي عضدني و أيدني بمن يوازدني على إصلاح عباده كالذي وجب عليه مثلاً أن

<sup>(</sup>١) المغلاق ـ وزان المفتاح ـ خده يمنى ما يغلق به الباب.

 <sup>(</sup>۲) بكس الغين جمع ضر بالفتح و هو معظم البحر والماء الكثير ، ولمل المراد بقطع الغمار خروجه عن فتن الدنيا و مضلاتها بسنن النجاة والهدايات خاصة . ( بهجة العدائق) .

<sup>(</sup>٣) لمل المراد بأوثقها الايمان و بامتن العبال اثباع أوامر الله و متابعة سبيل الهدى ( البهجة ) .

يحمل ميتاً ليدفنه إذا وجده ضائعاً ، و تعين عليه ذلك شرعاً ، فجاء من أعانه عليه فا ننه يفرح به ولا يحسد معينه ، فالغافلون موتى و الوعاظ هم المنبهون و المحيون لهم ففي كثرتهم استرواح وتناصر ، فينبغي أن يعظم الفرح بهم ، وهذا عزيز الوجود جداً فينبغي أن يكون المريد على حند منه فا ننه أعظم حبائل الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق فان أيثاد الحياة الدنيا طبع غالبعلى الا نسان ولذلك قال الله تعالى : « بل تؤثرون الحيوة الدنيا » (١) ثم بين سبحانه أن الشرقديم في الطباع ، غالب على الا نسان وأن ذلك مذكور في الكتب السالفة فقال سبحانه : « إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى " (٢).

فهذا منهاج رياضة المريدين وترتيبه في التدريج إلى لقاء الله سبحانه أمّاتفصيل الرّياضة في كلّ صفة فسيأتي بيانه فان أغلب الصفات على الإنسان بطنه و فرجه ولسانه أعني به الشهوات المتعلقة بها ، ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات ثمّ مهما أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بها أحب الدنيا ولم بتمكن منها إلا بالمال والجاه حدث فيه العجب والكبر والرئاسة ، و إذا ظهر ذلك ولم تسمح نفسه بترك الدين رأساً تمستك من الدين بمافيه الرئاسة وغلب عليه الغرور .

فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكمل ربع المهلكات بثمانية كتب:

كتاب في كسر شهوة البطن والفرج؛ وكتاب في آفة اللسان؛ وكتاب في كسر الفضب و الحسد و الحقد؛ وكتاب في ذمِّ الدنيا و تفصيل خدعها؛ وكتاب في كسرحبُّ المال وذمُّ البخل، وكتاب في ذمِّ الرِّيا، وحبُّ المجاه؛ وكتاب في الكبر والعجب؛ وكتاب في بيان مواقع الغرور.

و بذكر هذه المهلكات و تعليم طرق المعالجة فيها يتم عُرضنا من هذا الربع ربع المهلكات إن شاء الله فا إن ما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب الذي هو معدن المهلكات والمنجيات ، وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كليّة

<sup>(</sup>۱) الاعلى : ۱.۸ و ۱۹ .

إلى طريق تهذيب الأخلاق و معالجة أمراض القلوب ، أمَّا تفصيلها فا نَّه يأتي في هذه الكتب إن شاء الله والحمد لله ربِّ العالمين .

هذا آخر كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق و معالجة أمراض القلب من المحجدة البيضا، في تهذيب الإحيا، ويتلومإن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن و الفرج .

و الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً و باطناً.

\_

# كتاب كسر الشهوتين شهوة البطن والغرج

وهو الكتاب الثالث من به المهلكات من المحجَّة البيضاء في تهذيب الإحياء .

# بنيم ألفواله والتحواله

الحمد الله المتفرد و التقديس المستحق المستحق المتحميد والتقديس و التسبيح و التنزيه ، القائم بالعدل فيما يبرمه و يقضيه ، (١) المتطول (٢) بالفضل فيما ينعم به و يسديه ، المتكفل بحفظ عبده في جميع موادده و مجاديه ، و المنعم عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل بما يفي بأمانيه ، فهو الذي يرشده و يهديه ، و هو الذي يميته ويحييه ، و إذا ضعف فهو يقويه ، و هو الذي يوفقه للطاعة ثم يرتضيه ، و هوالذي يطعمه ويسقيه ، و هو الذي يحفظه عن المناعة المهاعة ثم يرتضيه ، و هوالذي يطعمه ويسقيه ، و هو الذي يحفظه عن الهلاك و يحميه ، ويحرسه بالطعام والشراب عمايهلكه ويرديه ، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقويه ، (٤) حتى يضيق بعمجادي الشيطان الذي يناويه ، (٩) ويكس بقليل القوت ويقويه ، (٤) حتى يضيق بعمجادي الشيطان الذي يناويه ، (٩) ويكس به سطوة النفس التي تعاديه ، فيدفع شرهما ثم يعبد ربه و يتقيه ، هذا بعد أن يوست عليه ما يلتذ به و يشتهيه ، ويكثر عليه ما يهيج بواعثه و دواعيه ، وكل ذلك ليمتحنه و يبتليه ، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه ويبتغيه (٢) وكيف يحفظ أوامره وينتهي عن نواهيه ، ويواظب على طاعته ، وينزجر عن معاصيه .

المحجة عد

<sup>(</sup>١) ابرم الامر: أحكيه .

<sup>(</sup>٢) من الطول ـ بالغتح ـ و هو السعة .

<sup>(</sup>٣) اسدى بلان الى ملان معرومًا أى صنعه اليه .

 <sup>(</sup>٤) كذا و في بعن النسخ [ يقريه ] من قرى الضيف قرى ـ بالكسر ـ و قراء
 بالنتح والمد ـ أى أضافه .

<sup>(</sup>٥) أي الذي يبغضه و يعاديه .

<sup>(</sup>٦) أى يطلبه و في بعش النسخ [ ينتحيه ] من نحاه ينحو أي يقمِمه .

و السلاة على جماعيده النبيه ، (١) و رسوله الوجيه ، صلاة تزلفه و تحظيه (٢)، و ترفع منزلته و تعليه ، وعلى الأبرار من عترته و أقربيه ، و الأخيار من صحابته و تابعيه .

أما بعد فأعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن ، فيها أخرج آدم علي وحواء من دار القرار إلى دار الذّل والافتقار ، إذنها عن أكل الشجرة فغلبتهما شهواتهما حتى أكلا منها فبدت لهما سوآتهما ، والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات و منبت الأدواء والآفات ، إذ يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات ، (٦) ثم تتبع شهوة المطعم و المنكح شدة الرعبة في المال والجاء اللذين هما الوسيلة إلى التوسيع في المطعومات و المنكوحات ، ثم يتبع استكثار المال و الجاء أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات ، ثم يتولد من ذلك آفة الرياء و غائلة التفاخر و التكاثر والكبرياء ، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد و الحقد و العداوة و البغضاء ، ثم يفضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى والمنكر والفحشاء .

وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة ومايتولد منها من بطر الشبع والامتلاء ، ولوذلل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجاري الشيطان لأ ذعنت لطاعة الله و لم تسلك سبيل البطر و الطغيان و لم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا (٤) .

و إذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحدِّ وجب شرح غوائلها و آفاتها تحذيراً منها، و وجب إيضاح طريق المجاهدة لها والتنبيه على فضلها ترغيباً فيها،

<sup>(</sup>١) أى الشريف ، و في الصحاح نبه الرجل شرف واشتهر ، ينبه نباهة فهو نبيه و نابه و هو خلاف التعامل .

 <sup>(</sup>۲) تزلفه أى تقربه، وتحظيه أى جعله ذاحظوة، وفي الصحاح رجل حظى اذاكان
 ذا حظوة و منزلة .

<sup>(</sup>٣) الشبق : شدة شهوة الجمام .

<sup>(</sup>٤) تكالب القوم : تجاهروا بالعداوة ، وتكالبوا على كذا أى تواثبوا عليه ، وتكالب الناس على الدنيا أى اشتد حرصهم عليها .

وكذلك شرح شهوة الغرج فا نبها تابعة لها ، ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى ونبينه في فسول تجمعها و هي بيان فسيلة الجوع ، ثم فوائد الجوع ، ثم طريق الرسيان في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام و التأخير ، ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ، ثم بيان الرسياسة في ترك الشهوة ، ثم بيان القول في شهوة الفرج ، ثم بيان ما على المريد من ترك التزويج وفعله ، ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين .

#### الله المرابع المعرع ودم الشبع) المرابع المربع المرب

قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ إِنَّهُ لَيْسَ مِن عَمْلُ أَحْبُ إِلَى اللهُ تَعَالَى من جوع ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله ، و إنّه ليس من عمل أحب إلى الله تعالى من جوع وعطش ، (١).

قال: ابن عباس: قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ عَلَيْدَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

و قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل ؟ قال: « من قل طعمه وضحكه و رضي بما يستربه عورته » (٣).

و قال.أبو سعيد الخدري: قال النبي عَلَيْكَ البَّهِ عَلَيْكَ السوا [ الصوف و شمسرو] و كلوا في أنصاف البطون فا نه جزء من النبوة » (°).

و قال الحسن : قال النبي مَ المُجَاءِ : « الفكرنسف العبادة ، وقلَّة الطُّعام هي العبادة » (٦) .

و قال رسول الله وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَوْمُ القيامة الطولكم جوعاً وتفكّراً ، وأبغضكم إلى الله تعالى كل تؤم أكول شروب» (٧).

(١) الى (٧) قال العراقى: لمأجد لهذه الاحاديث أصلاً . أقول قد ورد مضبون بعضه فى حديث المعراجية الذى أورده الديلبي في ارشاده مرسلاً . وهو حديث طويل طبع مسنداً بضيبة تعف العقول العليم العجرى س١٢٨ .

و في الخبر دأن "رسول الشرائين كان يجوع من غير عوز "(١) أي مختاراً لذلك . وقال تَلْمُونِينَ : د إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعمه في الدنيا يقول : انظروا إلى عبدي ابتليته بالطّعام و الشراب في الدُّنيا فتركهما لأَجلي الهدوا يا ملائكتي ما من أكلة تركها لأُجلي إلّا أبدلته بها درجات في الجنّة ، (١).

و قال عليه الماء » (الم تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فا إن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء » (الم).

و قال و قال المنافظة : « ما ملا ابن آدم وعا، شرا من بطنه ، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فا نكان هوفاعلا لا محالة فثلث لطعامه و ثلث لشرابه و ثلث لنفسه ، (٤). و في حديث أسامة بن زيد (٥) « إن أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال جوعه و عطشه وحزنه في الدنيا ، هم الأحقياء الانتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا تعرفهم بقاع الأرض وتحف بهم ملائكة السماء ، نعم

<sup>(</sup>۱) في القاموس: العوز بالتحريك \_: الحاجة ، عوز الشيء \_ كفرح \_ لم يوجد والرجل افتقر كأعوز ، وماعثرت على لفظ النعبر في أصل الاان البيبقي دوى في الشعب عن عائشة قالت: « لوشئنا ان نشبع لشبعنا ولكن معمداً صلى الله عليه وآله كان يؤثر على نفسه > و قال العراقي بعد نقله: واسناده معضل .

<sup>(</sup>٢) قال المراقى: أخرجه ابن عدى في الكامل.

 <sup>(</sup>٣) ماعثرت على اصل مسئد له . الآأن أورده الطبرسي في المكادم في باب آداب
 الإكل ص ١٧١ مرسلا من كتاب روخة الواعظين للفتال .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترملى ج ٩ س٢٢٤ وفيه داكلات يقمن ٩ و ابن ماجه و ابن حبان فى صحيحه الأأن ابن ماجه قال : فان غلبت الادمى نفسه فثلث للطمام الحديث . راجم الترغيب والترهيب ج٣ س١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٥) قال العراقى : أخرجه الخطيب فى الز... بطوله من حديث سعيدبن زيد قال : سبعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأقل على اسامة بن زيدند كره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الموضوعات و فيه حباب بن عبدالله بن جبلة أحد الكذابين و فيه من لا يعرف وهومنقطع أيضاً ورواه الحارث بن ابى اسامة من هذا الوجه .

الناسباله أنيا ونعموا بطاعة الله ، افترشالناس الفرش الوثيرة (۱) ، وافترشوا الجباه و الركب ، ضيعوا الناس فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوها هم ، تبكى الأرض إذا فقدتهم ويسخط الله تعالى على كل بلدة ليس فيها منهم أحد ، لم يتكالبوا على الد أنيا تكالب الكلاب على الجيف ، أكلوا العلق و لبسوا الخرق شعناً غبراً يراهم الناس فيظنون أن بهم دا، وما بهم دا، و يقال : قد خولطوا وذهبت عقولهم وماذهبت عقولهم ولا خولطوا ولكن نظر القوم بقلوبهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الد نيا فهم عند أهل الد أنيا يمشون بلاعقول ، عقلوا حيث ذهبت عقول الناس ، لهم الشرف في الد أنيا ولهم الشرف في الد أنيا الشرف في الد أنيا منه والم الشرف في الأخرة ، يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك المبلدة ، ولا يعذ ب الله تعالى قوماً هم فيهم ، الأرض بهم فرحة ، والجباد عنهم داض ، المبلدة ، ولا يعذ ب الله تنجوبهم وإن استطعت أن يأتيك الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافعل فا نبك تدرك بذلك شرف المناذل و تحل مع النبيين و بغرح بقدوم دوحك الملائكة ويصلى عليك الجباد » .

و قال عيسى عَلَيْكُمُ : «أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم فلعل قلوبكم ترى الله عن وجل ، وروي ذلك أيضاً عن نبياً وَالْمُنْكُونِ» (٢) .

و في التورية مكتوب « ان الله ليبغض الحبر السمين » لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل و ذلك قبيح خصوصاً بالحبر، ولأجله قال ابن مسعود : إن الله يبغض القادى، السمين ، وفي حديث مرسل « أن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضي قوا مجاريه بالجوع والعطش » (٢).

و فيالخبر و إن الأكل على الشبع يودث البرس ، (٤) .

<sup>(</sup>١) الوثيرة أي الكثيرة اللحم.

<sup>(</sup>٢) ماعثرت على أصل له .

<sup>(</sup>٣) تقدم كراراً .

<sup>(</sup>٤) دواه الشيخ في اماليه باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه و آله كمافي الوسائل كتاب الاطمعة باب آداب الهائدة الباب الثاني تحت رقم ٨.

وقال عَلَيْكُمُ : « المؤمن يأكل في معى واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء » (١) إي يأكل سبعة أضعاف ماياً كله المؤمن وتكون شهوته سبعة أضعاف شهوته ، ويكون المعى كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام و تأخذه كما يأخذ المعى وليس المعنى زيادة عدد معى المنافق على معى المؤمن .

و عنه وَ عَنْهِ عَالَمْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

وروي « أنَّ أباجحيفة تجشاً في مجلس رسول الله وَ المُنْ المُنْ اللهُ عَلَى له : « أقسر من جشائك فا نُ أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثر هم شبعاً في الدَّنيا ، (٣) .

و كانت عائشة تقول: إن رسول الله وَاللّهِ اللهِ لَمْ اللهُ عَلَيْتُ لَمْ يَمِنَلُ شَبِعاً قَطْ و ربّما بكيت رحة ممّا أدى به من الجوع فامسح بطنه بيدي و أقول: نفسي لك الفداء لوتبلّغت من الد نيا بقدر ما يقوتك ويمنعك من الجوع ، فيقول: ديا عائشة إخواني من أولى العزم من الرسل قد صبر واعلى ماهو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم ، فأجدني أستحي إن ترفّهت في معيشتي أن يقصر بي غدادونهم فا نأصبر أيّاماً يسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غداً في الآخرة ومامن شيء أحب إلي من اللّحوق با خواني وأخلاقي وقالت : فوالله ما استكلمت بعد ذلك جعة حتى قبضه الله تعالى (٤) .

وعن أنس قال : جاءت فاطمة بكسرة خبن إلى رسول الله وَالْمُ اللَّهُ وَقَال : ماهذه الكسرة ، قالت : قرس خبزته ولم تطب لنفسي حتى أتيتك منه بهذه الكسرة ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ج ۷ س ۹۲ . و فيه «والكافر» مكان «المنافق» . و أخرجه مسلم ج٦ ص ١٣٢ هكذا و رواه الصدوق في الخصال ج ٢ ص٧ باسناده عن ابي عبدالله على النبي صلى الله عليه وآله كماني المعجمين .

<sup>(</sup>٢) قال المراقى: لم أجدله أصلا.

<sup>(</sup>٣) حديث ابي جعيفة رواه الطبراني في الاوسط و الكبير باسانيد راجع مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣١.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبوموسى المديني المتوفى سنة ١٨٠ في كتاب استحلاه الموت .

و قال المُتَلَّدُ : • أهل الجوعفي الدّنيا هم أهل الشبع في الآخرة وإنّ أبغض النّاس إلى الله تعالى المتّخمون الملائى ، وماترك عبداً كلة فيشتهيها إلّا كانت له درجة في الجنّة ، (٢) .

أقول: روى في الكافي با سناده عن أبي عبدالله علم قال : « كثرة الأكل مكروه » (٢).

و عنه عَلَيْكُمْ قال : «قال رسول الله والمُتَّاتِينَ ؛ بئس العون على الدُّين قلب نخيب : وبطن رغيب ، ونعظ شديد » (٤).

و عنه عَلَيْ قال : « إنَّ البطن ليطغى من أكله و أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى إذا جفَّ بطنه ، وأبغض ما يكون العبد إلى الله تعالى إذا امتلاء بطنه ، (٥) .

و عنه ﷺ قال أبوذر رحمالله : د أطولكم جشا، في الدُّنيا أطولكم جوعاً في الآخرة ، أوقال : يوم القيامة ، (٦)

و عنه عَلَيْكُمْ قال : ﴿ الأَكُلُ عَلَى الشَّبِعِ يُورِثُ البَّرِسِ ﴾ (٧) .

وعنه عَلَيْكُ قال : وكل داء من التخمة ماخلا الحملي فا نمها ترد وروداً ، (٨) .

و عنه عَلَيْكُمْ قال : « ليس لابن آدم بدّ من الكلة يقيم بها صلبه ، فا ذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه للطعام ، و ثلث بطنه للشراب ، وثلثه للنفس ولاتسمّنوا سمن الخنازير للذّ بح ، (٩).

و عن أبي جعفر تَكَلِينًا قَالَ : ﴿إِذَا شَبِعَ الْبَطْنَ طَعَى ﴾ (١٠). و عنه تَكْلِينًا قَالَ : ﴿ مَا مِن شِي أَبْغَضَ إِلَى اللهُ مِنْ بِطَنِ مُلُو . ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي اسامة في مسنده بسند ضعيف كما في المغني .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني وابونميم فيالحلية من حديث ابن عباس بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٣) و (٤) و(٥) الكاني ج ٦ ص ٢٦٩ والنعيب : الجبان الذي لانؤاد له ، وقيل المفاسد العقل ، والرغيب : الواسع ويكني به عن كثرة الاكل . وانعظ الرجل أذا أشتهى الجباع والانعاظ : الشبق يعنى أنه أمرشديد .

<sup>(</sup>٦) الى (١١) الكانى ج ٦ ص ٢٦٩ و ٢٧٠.

و فيمساح الشريعة (۱) عن السّادق عَلَيْكُمُ قال : « قلّة الأكل محمودُ على كلّ حال و عند كلّ قوم ، لأن فيه المسلحة للباطن والظاهر ، والمحمود من المأكول أربعة : ضرورة وعدة وفتوح وقوت ، فالضرورة للأصغياء ، والعدّ قوام الأتقياء ، والمعتوح للمتوكّلين ، و القوت للمؤمنين . و ليس شيء أضرُ لقلب المؤمن من كثرة الأكلوهي مورثة شيئين قسوة القلب وهيجان الشهوة ، والجوع إدام للمؤمن ، وغذاء للروح ، وطعام للقلب ، و صحّة للبدن ، قال رسول الله والمعتمدة عنه المن من بطنه » .

و قال داود عَلَيْنَ : ترك لقمة مع الضرورة إليها أحب إلي من قيام عشرين ليلة ، قال النبي عَلَيْنَ : « المؤمن يأكل بمعى واحدة والمنافق يأكل بسبعة أمعا، و قال النبي عَلَيْنَ : « ويل للناس من القبقين فقيل : وما هما يا رسول الله ؟ قال : الحلق والفرج » وقال عيسى ابن مريم عَلَيْقَلْا أَن : « ما أمرض القلب بأشد من القسوة ، وما اعتلت نفس بأصعب من نغض الجوع وهما ذماما الطرد والخذلان » .

قال أبوحامد : وأمّاالاً ثار قال لقمان لابنه : «يابني ّإذا امتلات المعدة نامت الفكرة و خرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة » .

و قال شقيق : العبادة حرفة وحانوتها الخلوة وآلتها المجاعة .

و قال الفضيل : إلهي أجعتني وأجعت عيالي و تركتني في ظلم اللّيالي بلا مصباح ، و إنّما تفعل هذا بأوليائك فبايّ منزلة نلت هذا منك .

وقال يحيى بن معاذ: جوعالر اغبين منبهة ، وجوع التائبين تجربة ، وجوع المجتهدين كرامة ، وجوع الصابرين سياسة ، وجوعالز المدين حكمة ، وفي التورية إتّـقالله وإذا شبعت فاذكر الجياع .

و قال أبو سليمان : لأن أترك لقمة من عشائي أحب إلي من قيام ليلتي إلى الصّبح».

و قال أيضاً : الجوع عندالله في خزائنه لايعطيه إلَّا لمن أحبُّ .

<sup>(</sup>١) المصدر باب ٤١ باب الاكل.

وكانسهل التستري : يطوي نيناً وعشرين يوماً لاياً كل وكان يكفيه لطعامه في السنة درهم وكان يعظم الجوع ويبالغ فيه حتى قال : لايواني يوم القيامة عمل بر أكبر من ترك فضل الطعام والاقتداء بالنبي والشيئة في أكله .

و قال: لم يرالأكياس شيئاً أنفع من الجوع للدِّين والدُّنيا.

و قال : الأعلم شيئاً أضر على طلاب الآخرة من الأكل الكثير .

و قال : وضعت الحكمة والعلم في الجوع و جعل الجهل والمعصية في الشبع .

و قال : ما عبدالله بشي. أفضل من مخالفة الهوي في ترك الحلال .

و قال في الحديث : ثلث للطعام فمن زاد عليه فا نِّما يأ كلمن حسناته .

و سئل عن الزيادة فقال : لايجد الزيادة حتّى يكون الترك أحبّ إليه من الأكل فيكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليلتين ، فإ ذاكان ذلك وجدالز يادة .

و قال أيضاً : ما صارالاً بدال أبدالاً إِلَّا باخماص البطون و الصمت و السهر و الخلوة .

و قال : رأس كل بر بين السما، والأرض الجوع ، ورأس كل فجور بينهما الشبع ، وقال منجوع نفسه انقطعت عنه الوساوس .

و قال : إذا أُقبلالله على العبد ابتلاه بالجوع والسقم والبلاء إلَّا منشاءالله .

و قال: اعلموا أنَّ هذا زمان لاينال أحدفيه النجاة إلَّا بذبح نفسه و قتلها بالصبر والجوع والجهد.

و قال : مَا أَظنُ أَحداً على وجه الأرض شرب منهذا الماء حتَّى يروي فسلم من المعصية و إن شكرالله فكيف الشبع من الطُّعام .

و سئل حكيم بأي قيد أقيد نفسي ؟ قال : بالجوع والعطش و ذللها باخمال الذكر وترك العز ، وصغر ها بوضعها تحت أرجل أبناء الأخرة ، واكسرها بشرك زي القراء عن ظاهرها وانج من آفاتها بدوام سوء الظن بها و أصحبها بخلاف هواها.

و كان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى أن الله عز وجل ما صافى عبداً إلّا بالجوع ولا والاهم الله إلّا بالجوع ، ولامشوا على الما. إلّا بالجوع ولاطويت لهم

الأرض إلّا بالجوع .

وقال أبوطالب المكتي: مثل البطن مثل المزمار و هوالعود المجوَّف ذوالاوتار إنها حسن صوته لخفيته ورقيته ولا ننه أجوف غير بمتلى، فكذلك الجوف إذا خلى كان أعنب للتلاوة و أدوم للقيام وأقل للمنام.

و قال بكر بن عبدالله : ثلاثة يحبّهم الله : رجل قليل الأكل قليل النّوم قليل الرَّاحة .

و روي أنَّ عيسى عُلَيَّكُمُ مكث يناجي ربَّه سَنَّين صباحاً لم يأكل و لم يخطر بباله الأكل فخطر بباله الخبر فانقطع عن المناجاة ، فا ذا رغيف موضوع فقعديبكي لفقد المناجاة ، فا ذا شيخ قد أظله فقال له عيسى : يا ولي الله بارك الله فيك ادع الله تعالى لي فا نتي كُنت في حالة فخطر ببالي الخبر فانقطعت عني ، فقال الشيخ : اللهم إن كان الخبر خطر ببالي منذ عرفتك ، فلا تغفر لي ، بل كان إذا حضره شي اكله من غير فكرو خاطر ، وروي أنَّ موسى عَلَيْكُمُ لما قرَّ به الله نجيًا كان قد ترك الأكل من غير فكرو خاطر ، وروي أنَّ موسى عَلَيْكُمُ لما قرَّ به الله نجيًا كان قد ترك الأكل عشرة أيّام لأجل ذلك .

#### پان فوائدالجوع و آفات الشبع )

لعلّك تقول: هذا الفضل العظيم للجوع منأين هووما سببه ؟ و ليس فيه إلّا إيلام المعدة و مقاساة الأدى فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الفضل في كلّ ما يتأذّى به الا نسان من ضربه نفسه و قطعه لحمه و تناوله الأشياء الكريهة و ما يجري مجراها.

فاعلم أن هذا يضاهي قول من شرب دوا، فانتفع به فظن أن منعته لمرارة الدوا، و كراهيته فأخذيتناول كل ماهو مكروه من المذاق وهو غلط منه بل نفعه في خاصيته في الدوا، و ليس لكونه مرا و إنها يقف على تلك الخاصية الأطباء فكذلك لا يقف على علم تفع الجوع إلا سماسرة العلما، و من أجاع نفسه مصدقاً للجاء في الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علمة المنفعة كما أن من شرب

الدّوا، انتفع به و إن لم يعرف عين المنفعة وعلّنها ووجه كونه نافعاً ولكنّا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتقى من درجة الايمان إلى درجة العلم قال الله تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات ، (١) فنقول : في الجوع عشر فوائد :

الاولى صفاء القلب، وإيقادالقريحة، وإنفاذ البصيرة، فإن الشبع يودث البلادة، ويعمي القلب ويكثر البخاد في الداماغ كشبه السكر حنايي يحتوي على معادن الفكر فيثقل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار فيحرمه عن سرعة الادراك بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه و فسد ذهنه وصاد بطيء الفهم و الإدراك، قال أبو سليمان، عليك بالجوع فإنه مذالة للنفس، ورقة للقلب، و يورث العلم السماوي.

و قال المُعَلَّمُ : « أحيوا قلوبكم بقلة الضحك و الشبع ، وطهروها بالجوع تصفووترق » (٢) .

ويقال: مثل الجوع مثل الرَّعد، والقناعة كالسحاب، والحكمة كالمطر.

و قال وَالْهُوْتُكُو : د من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه ، .

و قال ابن عبّاس: قال النبي وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَ

و قال الشبلي: ماجعتالله يوماً إلارأيت في قلبي باباً مفتوحاً من الحكمة والعبرة مارأيته فط"، وليس يخفى أن عاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إلى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق"، و الشبع يمنع منه و الجوع يفتح بابه، و المعرفة باب من أبواب الجنية، فبالحري أن يكون ملازمة الجوع قرعاً لباب الجنية و لهذاقال لقمان لابنه: يابني إذا امتلات المعدة نامت الفكرة، و خرست الحكمة، وقعدت

<sup>(</sup>١) التجادلة : ١١ .

<sup>(</sup>٢) قال العراقي : لمأجدله أصلا . وكذلك الخبر الأتني .

<sup>(</sup>٣) حديث من شبع ونام أخرج ابن ماجه ذيله من حديث ابى هريرة تعت رقم ١٧٤٥ هكذا < لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم ».

ألاُّ عضاء عن العبادة .

و قال أبويزيد: الجوع سحاب فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة.

و قال النبي و الشبي المنطقة المراكمة الجوع ، والبعد من الله الشبع ، و القربة إلى الله حب المساكين والد نو منهم . لاتشبعوا فينطفي نور المعرفة من قلوبكم و من بات يصلي في خفة من الطعام باتت الحود العين حتى يصبح ، (١) .

الفائدة الفائية رقة القلب و صفاؤ الذي به ينهياً لا دراك لذات المناجاة والتأثّر بالذُّكر فكم من ذكر يجري على اللّسان مع حضور القلب و لكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثّر عنه حتى كأن بينه و بينه حجاباً من قساوة القلب ، و قد يرق في بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذ ده بالمناجاة ، و خلو المعدة هو السبب الأظهر فيه ، قال أبوسليمان : أحلى ماتكون إلي العبادة إذا لصق بطني بظهري .

و قال الجنيد : يجعل أحدهم بينه وبين الله مخلاة من الطعام و يريد أن يجد حلاوة المناحاة .

و قال أبو سليمان: القلب إذا جاع وعطش صفى ورق، فا ذا شبع و روى عمي وغلظ، فا ذا تأثّر القلب بلذَّة المناجاة أمرورا، تيسير الفكر واقتناص المعرفة، فهذه فائدة ثانية .

الفائدة الثائدة الثائدة الأنكسار و الذّل و زوال البطر و الفرح والأشر الذي هو مبدء الطغيان و الغفلة عناله ، ولا تنكسر النفس ولا تذلّ بشيء كما تذلّ بالجوع فعنده تستكين لرّ بها و تخشع له وتقف على عجزها و ذلّها إذضعفت منتها (٢) وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتها ، وأظلمت عليها الدّ نيا بشرية ماء تأخّرت عنها ، ومالم يشاهدالا نسان ذلّ نفسه وعجزه لايرى عزّة مولاه و لاقهره ، وإنّما سعادته في

<sup>(</sup>۱) ذكره ابومنصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث أبى هريرة وكتب عليه انه مسندوهى علامة مارواه باسناده (السننى) . «أقول: أورده الطبرسى فى السكارم ص١٧١ من كتاب روضة الواعظين للفتال .

<sup>(</sup>١) المنة \_ بغم الميم .. القوة .

أن يكون دائماً مشاهداً نفسه بعين الذّال والعجز ومولاه بعين العز والقدرة والقهر فليكن دائماً جائعاً ذليلاً مضطراً إلى مولاه ، مشاهد للاضطراد بالذوق ، ولذلك لما عرض على رسول الله وَاللهُ الدُّنيا و خزائنها فقال : « لابل أجوع يوماً و أشبع يوماً فإذا جعت صبرت و تضر عن وإذا شبعت شكرت (١) ، أو كما قال .

والبطن والفرج باب من أبواب النادوأصله الشبع ، والذُّلُّ والانكساد باب من أبواب الناد فقد فتح له باب من أبواب الناد فقد فتح له باب من أبواب البندة بالضرورة لانتهما متقابلان كالمشرق والمغرب فالقرب من أحدهما بعد من الآخر (٢).

الفائدة الرابعة أنلاينسي بلاءالله وعذابه ولاينسي أهل البلاء ، فإن الشبعان ينسى الجائعين وينسى الجوع ، والعبد الفطن لايشاهد بلاء إلّا و يتذكّر بلاءالآخرة فيتذكّر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة ، و من جوعه جوع أهل النّاد حين يجوعون فيطعمون الزقوم والضريع ويسقون الغسّاق والمهل ، ولا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها فإنه هوالذي يبيتج الخوف ومن لم يكن في قلّة ولا علّة ولا ذلّة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ولم يتمثّل في نفسه ولم يغلب على قلبه ، فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء ، و أولى ما يقاسيه من البلاء بلاء الجوع فإن فيه فوائد جنّة سوى تذكّر عذاب الآخرة ، وهذا أحد الأسباب التي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء و الأولياء والأمثل فالأمثل ، ولذلك لن قبل يوسف عَلَيْتُ : لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع ، فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعوه إلى الرّعة و الإطعام والشفقة على خلق الله والشبعان في غفلة من ألم الجائع .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترملي وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) كما قال أميرالمؤمنين عليه السلام ﴿ الدنيا والاخرة عدوان متماديان وسبيلان مختلفان ، من احب الدنيا و والاها أبغش الاغرة وعاداها مثلهما مثل المشرق و المغرب والماشى بينهما لايزداد من احدهما قرباً الاازداد من الاخربعدا > . رواه ابن شعبة في التحف م ٢١٢ .

-104-

إلفا لدة الخامسة - وهيمن كبار الفوائد ـ كسر شهوات المعاصى كلَّها والاستيلاء على النفس الأثَّارة بالسَّو، ، فإنَّ منشأ المعاسي كلُّها الشهوات والقوى و مادُّة القوى والشهواتلاعالة الأطعمة ، فتقليلها يضعُّف كلُّ شهوة وقوَّة ، وإنَّماالسَّعادة كلُّها في أن يملك الرَّجل نفسه و الشقاوة كلُّها في أن يملكه نفسه ، وكما أنَّك لاتملك الدُّابة الجموح إلَّا بضعف الجوع وتضميرها (١) فا ذا شبعت قويت و شردت وحمحت فكذلك النفس.

و قيل لبعضهم : ما بالك مع كبرك لاتتعهد بدنك و قد انهدا ؟ ، فقال : لأنه سريع المرح ، فاحش الأشر، فأخاف أن يجمح بي فيور لني ولئن أحله على الشدائد أحب إلي منأن يحملني على الفواحش.

و قال ذوالنون : ماشبعت قط الله وقد عصيت الله أوهممت بمعصيته .

وقالت عائشة : إِنَّ أُو لبدعة حدثت بعد رسول الله وَ الشبع ، إِنَّ القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى الدانيا . وهذه ليست فائدة واحدة بلهى خزائن الفوائد ولذلك قيل: الجوعخزانة منخزائنالله تعالى .

وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج و شهوة الكلام فان الجائع لايتحر ك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلّص به من آفات اللّسان كالغيبة و الفحش و النميمة والكنب وغيرها ، فيمنعه الجوع عن كلِّ ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتفكُّه لامحالة بأعراض الناس دولايكب الناس على مناخرهم في الناد إلاحصائد ألسنتهم (٦) و أمَّا شهوة الغرج فلاتخفى غائلتها والجوع يكني شرُّها فإذا شبع الرُّجللايملك فرجه و إن منعه التقوى فلايملك عينيه و العين تزني كما يزني الفرج فأن ملك عينيه بغطاء التقوى فلا يملك فكره فيخطر له من الأفكار الرديّة وحديث النفس

<sup>(</sup>١) تضير الخيل هو أن يظاهر عليها بالملف عتى تسمن ثم لا تملف الاقو تألتعف (النهاية)

<sup>(</sup>٢) راجع الكاني ج ٢ ص ١١٥ تحت رقم ١٤ .

<sup>(</sup>٣) رواه الكليني في الكاني ج ٢ ص ١١٥ و﴿ حصائد السنتهم > يسنيما يقطعون من الكلام الذي لاخير فيه ، واحدتها حميدة ، تشبيها بما يحصل من الزرع و تشبيها للسان و ما يقطعه من القول بعد المنجل الذي يعمد به . ( قاله المؤلف في الوافي ) .

بأسباب الشهوة ما يتشوس به مناجاته و ربّما عرض له ذلك في أثناه الصلاة و إنّما ذكرنا آفة الفرج واللّسان مثالاً وإلّا فجميع معاسي الأعضاء السبعة سببها القولة بالشبع ، قال حكيم : كلّ مريد صبّر على السياسة فيصبر على الخبر البحت سنة لا يخلط معه شيئاً من الشهوات و يأكل بنصف بطنه رفعالله عنه مؤونة النساء .

الفائدة السادسة دفع النوم و دوام السهر فان من شبع شرب كثيراً و من كثر شربه كثر نومه ، فلذلك كان يقول بعض المشايخ لأ صحابه على دأس السفرة : معاشر المريدين لاتأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا كثيراً ، وأجع دأي سبعين صد يقاً على أن كثرة النوم من كثرة الشرب و في كثرة النوم ضياع العمر ، وفوت التهجد ، وبلادة الطبع ، وقساوة القلب . والعمراً نفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر ، والنوم موت فتكثيره ينقص من العمر ، ثم فضيلة التهجد لا تخفى و في النوم فواته ، ومهما غلبه النوم فان تهجد لم يجد حلاوة العبادة ، ثم المتعزب إذا نام على الشبع احتلم و يمنعهذاك أيضاً من التهجد ويحوجه إلى الغسل إما بالماء البادد فيتأذى به أويحتاج إلى الحمام ، و ربّما لا يقدد عليه باللّيل فيفوته الما بالماء الباد فيتأذى به أويحتاج إلى الحمام ودبّما يقع عينه على عورة في الحمام فان فيه أيضاً أخطاراً قد ذكرناها في كتاب الطهارة ، وكل ذلك أثر الشبع ، و قد قال فيه أيضاً ذلك مؤونة العمام عقوبة . وإنّما قال ذلك لأنّه يمنع عن عبادات كثيرة لتعذر الغسل في كلّ حال ، فالنوم منبع الآفات و الشبع مجلبة لهوالجوع مقطعة له .

الغائدة السابعة تيستر المواظبة على العبادة فان الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان فيشراء العبادات لأنه يحتاج إلى زمان بيستغل فيه بالأكل و ربّما يحتاج إلى زمان فيشراء الطعام وطبخه ، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الماء لكثرة شربه ، والأوقات المصروفة إلى هذه لو صرفها إلى الذكر و المناجاة و ساير العبادات لكثر ربحه ، قال السري : رأيت مع علي الجرجاني سويقاً يستف منه (۱) فقلت له : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال : إنني حسبت مابين المضغ إلى الاستفاف سبعين

<sup>(</sup>١) استف الدواء والسويق ونعوهما : قمحه وقيل : أغذه غير ملتوت .

تسبيحة فما مضغت الخبزمنند أدبعين سنة (١) فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيّعه في المضغ ، وكل نفس من العمر جوهر تعيس لاقيمة له فينبغي أن يستوفى منه خزانة باقية في الآخرة لاآخر لها وذلك بأن يصرفه إلى ذكرالله تعالى و طاعته .

و من جملة ما يتعذّر بكثرة الآكل الدّوام على الطّهارة و ملازمة المسجد فا نّه يحتاج إلى الخروج لشرب الما، وإداقته وفيه ضرر.

و من جلة الفوائد الصوم فانه يتيسر لمن تعود الجوع ، فالصوم و دوام الاعتكاف و دوام الطهارة وصرف أوقات شغل الأكل و أسبابه إلى العبادة فيه أرباح عظيمة إنها يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدينا واطمانوابها و يعلمون ظاهراً من الحيوة الدينا وهم عن الآخرة هم غافلون وقد أشار أبوسليمان الداراني إلى ست آفات في الشبع ، فقال : من شبع دخل عليه ست آفات : فقد حلاوة العبادة ، وتعذر حفظ الحكمة ، وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً ، و ثقل العبادة ، و زيادة الشهوات ، و إن سائر المؤمنين الجياع يدورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل .

الفائدة الثامنة يستفيد من قلة الأكل صحة البدن و دفع الأمراض فان سببها كثرة الآكل و حصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق ثم المرض يمنعمن العبادات و يشوش القلب و يمنع من الفكر والذكر و ينغص العيش و يجوج إلى الفصد والحجامة والدوا، و الطبيب و كل ذلك يحتاج إلى مؤن و نفقات لا يخلوا الإنسان منها بعدالتعب من أنواع من المعاصي و اقتحام الشبهات و في الجوعما يدفع عنه كل ذلك .

<sup>(</sup>١) يالله من هذا الرأى التافه ، والفكرة الفيئيلة ، والنسج البزود ، والنسك الفادخ المخلق البالى والزهد المزهود عنه وليس هذا الامعرة الاستبداد بالرأى ، والبعد عن الرسول واهل بيته صلى الله عليه وعليهم وعن علومهم وحكمهم ، وذنب التقاعس عن الاقتداء بهم والاخذ عنهم كيف لاوقد ورد عنهم آلاف ماهو خلاف هذا الفقه البزيف والعرفان اللميم المنعالف للمقل السليم ، و ما خلق الله سبحانه شيئًا من الاعضاء عبثًا ولا باطلا ، أعادنا الله من هذا المجون .

حكي أن الرسيد جع أدبعة أطباء هندياً و رومياً وعراقياً وسوادياً فقال المسف كل واحد منكم الدواء الذي لاداء فيه ، فقال الهندي : الدواء الذي لاداء فيه عندي الا هليلج الأسود ، وقال الرومي : هوحب الرساد الأبيض ، وقال العراقي : هوالماء الحار ، وقال السوادي وكان أعلمهم : الإهليلج يعفص المعدة وهذاداء ، وحب الرساد يزلق المعدة وهذاداء ، والماء الحار يرخي المعدة وهذاداء ، قالوا : فماعندك ؟ قال : الدواء الذي لاداء معه عندي أن لاتا كل طعاماً حتى تشتهيه ، وأن ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه ، فقالوا : صدقت .

و ذكر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي وَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ الطعام وثلث للطعام وثلث للنفس ، فتعجب منه ، وقال : ما سمعت كلاماً في قلّة الأكل أحكم من هذا وإنّه لكلام حكيم .

و قال مَا المُنْ الله عنه أصل الدّا، والحمية أصل الدّوا، وعودوا كلّ بدن ما اعتاد ، (١) وأظن أنّ تعجّب الطبيب من هذا الخبر المنذلك .

و قال ابن سالم : من أكل خبز الحنطة بحتاً بأدب لم يعتل الله علم الموت ، قيل له : و ماالأدب ؟ قال : تأكل بعد الجوع و ترفع قبل الشبع .

و قال بعض أفاضل الأطباء في ذمّ الاستكثار من الأكل : إن الفع ماأدخل الإنسان معدته الرهان ، وإن أضر ماأدخل معدته المالح ولأن يقلل من المالخ خير المهمن أن يستكثر من الرهان . . .

و في الخبر المشهور « صوموا تصحّوا » ففي الصوم والجوع وقلة الأكل صحّة الأحسام من الأسقام و صحّة القلوب من سقم الطّغيان والبطر وغيرهما .

الفائدة التاسعة خفّة المؤونة فا إنَّ من تعوّد قلّة الأكل كفاه من المال قدر

<sup>(</sup>١) قال العراقي: لمأجدله أصلا أقول: نقله صاحب مكادم الاخلاق في باب آداب المريش ص ١٩ ٤ من حديث موسى بن جعفرعليهماالسلام .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى و ابونميم في الطب عن ابي هريرة . بسند حسن . كما في الجامع الصغير .

-171-

يسير ، والذي تعود الشبع صاربطنه غريماً ملازماً له يأخذ بمخنقه كل يوم فيقول : ماذاتاً كل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل فيكتسب من الحرام فيعسي أومن الحلال فيذل ويتعب ، وربّما احتاج إلى أن يمد عين الطمع إلى الخلق و هو غاية الذال ، والمؤمن خفيف المؤونة .

قال بعض الحكما. : إنّي لأقضي عامّة حواتجي بالترك فيكون ذلك أروح لنفسى .

و قال آخر : إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أوزيادة استقرضت من نفسى فتركت الزيادة فهو خير غريم لي .

و كان إبراهيم بن أدهم يسأل أصحابه عن الشي، من المأكول فيقال له : إنّه غال ، فيقول : أرخصوه بالترك .

قال الله العبادة في كسل الله و إن كان من أهل العبادة في كسل الله و إن كان مكتسباً فلايسلم من الآفات ، و إن كان مكت يدخل عليه شيء فلاينصف الله من نفسه ، وبالجملة سبب هلاك الناس حرصهم على الدانيا ، و سبب حرصهم البطن والفرج ، و سبب شهوة الفرج شهوة البطن وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأبواب كلّها وهي أبواب الناد ، و في حسمها فتح أبواب الجنّة ، كما قال المناتية : « أديموا قرع باب الجنة بالجوع (١) ، فمن قنع برغيف في كلّ يوم قنع في سائر الشهوات أيضاً وصاد حرراً واستغنى عن الناس و استراح من التعب و تخلّى لعبادة الله و تجادة الآخرة في كون من الرّجال الدين لا تلهيهم تجادة ولا بيع عن ذكر الله ، فا نه لا تلهيهم المحتاج فتلهيه لا عالة .

الفائدة العاشرة أن يتمكن به من الإينار و التصديق بما فضل من الأطعمة على المنادة العاشرة أن يتمكن به من الإينامي والمساكين و يكون يوم القيامة في ظلِّ صدقته كما جا، في الخبر (٢) فما يأكله فخزانته الكنيف وما يتصديق به فخزانته فضل الله فليس للعبد من ماله إلا ما تصديق

<sup>(</sup>١) تقدم سابقاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه العاكم في المستدرك ج ١ ص ٤١٦ من حديث عقبة بن عامر .

فأبقى ، أوأكل فأفنى ، أولبس فأبلى ، فالتصدُّق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع ، ونظر رسول الله وَ الشبع الى رجل سمين البطن فأوماً بأصبعه إلى بطنه وقال : د لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك ، (١) .

أي لو قدُّمند لآخرتك وآثرت به غيرك .

و عن الحسن قال: والله لقد أدركنا رجالاً كان الرَّجل منهم ليمسي وعنده من الطعام مايكفيه فلوشا، لأكله كله فيقول: والله لاأجعل هذا كله في بطني حتى أجعل بعضه لله .

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب عن كل فائدة فوائد لاتنحسر حدودها ولا تتناهى فروعها ، فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة ، ولهذا قال بعض السلف : الجوع مفتاح الآخرة بوالرغبة ، وكل ذلك الجوع مفتاح الآنياوباب الرغبة ، وكل ذلك صريح في الأخباد التي دويناها ، وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخباد إدراك علم و بصيرة ، وإذا لم تعرف هذا و صد قت بفضل الجوع كانت لك رتبة المقلدين في الايمان .

#### ¢( يبان طريق الرياضة في كمرشهوة البطن )¢

اعلم أن على المريد في مأكوله وبطنه أربع وظائف: الأولى إن لايأكل إلا حلالاً ، فالعبادة مع أكل الحرام كالبناء على أمواج البحر وقد ذكر ما تجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام في القلة والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة و تعيين الجنس المأكول في تناول المشتهبات و تركها .

اما الوظيفة الأولى في تقليل الطعام فسبيل الرّ ياضة فيه التدريج فمن تعوّد الأكل الكثير و انتقل دفعة إلى الأكل القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته ، فينبغي أن يتدرّج إليه قليلا قليلاً وذلك بأن ينقص قليلا قليلاً من طعامه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في مسنده ص ١٧١ تحت رقم ١٢٣٥ من حديث جعدة الجشبي .

المعتاد ، فإن كان يأكل رغيفين مثلاً وأراد أن يرد تفسه إلى واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف وهو ينقص منه جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً أوجزءاً من ثلاثين جزءاً فيرجع إلى رغيف في شهر ولا يتضر ربه ولايظهر أثره فإن شاء فعل ذلك بالوزن و إن شاء بالمشاهدة ، فيترك كل يوم مقدار لقمة و ينقصه عما أكله بالأمس ، ثم هذا فيه أربع درجات أقصاها أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه و هو عادة الصد يقين وهواختيار سهل التستري إذ قال : استعبدالله الخلق بثلاث بالحياة والعقل والقو ، فإن خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل أكل و أفطر إن كان صائماً وتكلف الطلب إن كان فقيراً ، وإن لم يخف عليهما بل على القوق ، قال : فينبغي أن لا يبالي ولوضعف حتى يصلي قاعداً ورأى أن صلاته قاعداً مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائماً مع كثرة الأكل .

أقول: هذاليس بشي الأنه خلاف ما يظهر من آثاراً هل البيت الله السال السال الشعر الله الشعر الله الشعر الله الشعر الله الله على حياته وعقله ، قال الشعر وجل : «كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ه (١) وقال تعالى : «قلمن حرام زينة الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحيوة الدنيا خالصة يوم القيمة » (٢) ويأتى تمام الكلام فيه .

قال: الدرجة الثّانية أن يردُّ نفسه بالرّياضة في اليوم و اللَّيلة إلى نصف مدّ و هو رغيف وشي، مثّا يكون الاربعة منه مثّا ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حقّ الأ كثرين كما ذكره رسول الله والمُحتَّكِ وهو فوق اللَّقيمات (٢) لأنُّ هذه الصبغة في الجمع للقلّة وهو لما دون العشرة.

الدُّرجة الثَّالثة أن يردُّ نفسه إلى مقدار المدُّ وهو رغيفان ونسف وهذا يزيد

<sup>(</sup>١) تمام الآية في سورة المؤمنون : ٥٦ ﴿ يَاايَهَاالْرَسُلُ كُلُوا مِنَالُطَيِبَاتُ وَاعْمُلُوا مِنَالُطُ

<sup>(</sup>٢) الاعراف: ٣١.

 <sup>(</sup>٣) تقدم سابقاً قوله صلى الله عليه وآله دحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وأن كان
 لابدفاعلا فثلث لطمامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه > .

على ثلث البطن فيحق الأكثرين ويكاد ينتهي إلى ثلثي البطن ويبقى ثلث للشراب ولا يبقى شي، للذكر وفي بعض الألفاظ «ثلث للذّ كر » بدل قوله عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُهُمْ ، « ثلث للنفس ».

الدرجة الرابعة أن يزيد على مقدار المد إلى المن و يشبه أن يكون ما وراء المن إسرافاً مخالفاً لقوله تعالى: «ولا تسرفوا» (١) أعني في حق الأكثرين فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالشخص والسن والعمل الذي يشتغل به ، و همنا طريق خامس لاتقدير فيه ، ولكن موضع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده عن الطعام وهو على شهوة صادقة بعد ، ولكن الغالب أن من لم يقدر مع نفسه رغيفاً أو رغيفين فإنه لايتبين له حد الجوع الصادق و يشتبه عليه ذلك بالشهوة الكذبة .

و قد ذكر للجوع الصّادق علامات إحداها أن لا يطلب النفس الا دام بل تأكل الخبز وحده بشهوة أيّ خبز كان فمهما طلبت نفسه خبزاً بعينه أوطلبت أدماً فليس ذلك بجوع ، وقيل : من علامته أن يبصق فلا يقع الذّ باب عليه أي لا يبقى فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلو المعدة ، و معرفة ذلك غامض فالصواب للمريد أن يقدد مع نفسه القدر الّذي لا يضعفه عن العبادة الّذي هو بصددها فإذا انتهى إليه وقف وإن بقيت شهوته .

وعلى الجملة فتقدير الطعام لايمكن لأنه يختلف بالأحوال والأشخاص نعم قدكان قوت جماعة من الصحابة صاعاً من حنطة في كل جمعة ، فإذا أكلو التمر اقتاتوا منه صاعاً ونصفاً ، وصاع الحنطة أربعة أمداد فيكون في كل يوم قريباً من نصف مد وهو ماذ كرنا أنه قدر ثلث البطن وفي التمر المحتيج إلى زيادة لسقوط النوى منه ، وقد كان أبوذر وضي الله عنه ويقول : طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله والله النه المناه عنه حتى ألقاه ، فإنى سمعته والشيئة يقول : وأقر بكم منى مجلساً يوم القيامة وأحبتكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم " ) وكان يقول في مجلساً يوم القيامة وأحبتكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم " ) وكان يقول في

<sup>(</sup>١) إلاعراف: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه احمد في كتاب الزهد ومن طريقه ابو نسيم في العلية دون قوله < واحبكم الى > وهو منقطع كمافي المفنى .

إنكاره على بعض الصحابة قدغيّرتم ، ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل ، و خبزتم المرقق ، و جعتم بين إدامين ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم في ثوب وراح في آخر ، ولم تكونوا كذا في عهد رسول الله وَ المُعَلَّمُ و قد كان قوت أهل السّفة مدّ أمن تمرين اثنين في كلّ يوم (١) والمدّ رطل و ثلث ويسقط منه النوى .

وقال بعض السلف: المؤمن مثل القبدة يكفيه الكف من الحشف، والقبضة من السويق، و الجرعة من الماء، و المنافق مثل السبع الضاري بلعاً بلعاً، و سرطاً (٢)، لا يطوى بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله وجلوا هذه الفضول أمامكم.

و قال سهل: لو كانت الدُّنيا دماً عبيطاً كان قوت المؤمن منها حلالاً لأنُّ أكل المؤمن عندالضَّرورة بقدر القوام فقط.

الوظيفة الثانية في وقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضاً درجات.

الدرجة العليا أن يطوى (٣) ثلاثة أيّام فما فوقها ، وفي المريدين من ردّ الرّياضة إلى الطّي لا إلى المقدار حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوماً أوأربعين يوماً وانتهى إليه جاعة من العلماء يكثر عدهم كانوا يستعينون بالجوع على طريق الأخرة ، و قال بعض العلماء من أطوى أدبعين يوماً من الطعام ظهرت له قدرة من الملكوت . أي كوشف ببعض الأسرار الا لهيّة ، وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكر في حاله وطمع في الأسرار الا لهيّة ، وقد وقف بعض هذه الطائفة على راهب فذاكر في حاله وطمع في اللهمه و ترك ماهو عليه من الغرور ، فكلمه في ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال له الراهب : كان المسيح يطوى أربعين يوماً وإنّه معجزة لاتكون إلالنبي صادق ، فقال له السوفي : فان طويت خمسين يوماً تترك ماأنت عليه ؟ و تدخل في دين الاسلام ؟ وتعلم أنه حق وأن طوي على تمام السّتين ، فتعجّب الراهب منهوقال : خمسين يوماً قال : وأذيدك أيضاً فطوي على تمام السّتين ، فتعجّب الراهب منهوقال : ما كنت أظن أحداً أن يجاوز المسيح وكان ذلك سبب إسلامه ؛ فهذه درجة عظيمةقل من يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في من يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في من يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في من يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في من يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في يبلغها إلّا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في يسلم يسلم المنه من يبلغها إلى مكاشف محمول شغل به من يبلغها إلى المناهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في المناهدة ماقطعه عن طبعه وعادته واستوفى نفسه في المن والمسيح و كان ديبية والمناه و كنه و كان و كنه و كان و كا

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٣ ص ١٥ من حديث طلعة البصرى .

 <sup>(</sup>۲) سرطه سرطاً واسترطه: ابتلعه.
 (۳) طوی کملم ای جاع.

ج ہ

لذَّ ته وأنساء حه عنه وحاحته (١).

الدَّرجة الثانية أن يطوى يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجاً عن العادة بل هو قريب يمكن الوسول إليه بالجد والمجاهدة .

الدرجةالثالثة وهىأدناها أن يقتص فياليوم والليلةعلى أكلة واحدة وهذاهو الأقلُّ وما جاوز ذلك فهو إسراف ومداومة للشبع حتى لايكون له حالة جوع و ذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنّة.

روى أبوسعيد الخدري" و أنه كان المالية إذا تغد على لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد م (٢) و كان السلف يأكلون في كلِّ يوم أكلة .

و قال المسلط المسلط عند السرف السراف في يام من السرف السرف المسرف السرف المسرف فكان أكلتان في يوم سرفاً وأكلة واحدة في يومين إقتار وأكلة في كلِّ يوم قوام بين ذلك وهو المحمود في كناب الله (٤). ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحبُّ له أن يأكلها في السحر قبل طلوع الصبح فيكون أكله بعد التهجد قبل الصبح ويحصل له جوعالنهار للصّيام ، وجوعاللَّيل للقيام ، وخلوٌّ القلب لفراغ المعدة ورقَّةالفكر ، واجتماع البمِّ وسكون النفس إلى المعلوم فلاتنازعه قبل وقته .

وفي حديث عائشة و كان بالله يواصل إلى السحر ، (٥).

- (٢) أخرجه أبونعيم في الحلية بسند صحيح كما في الجامم الصغير باب الشمائل.
  - (٣) أخرجه البيهة في الشعب كما في الدرالمنثورج ٣ ص ٨٠ .
- (٤) في قوله تمالي : ﴿ وَاللَّهُ بِنَاذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرَفُوا وَلَمْ يَقْتُرُواْوَكُانَ بَيْنَذُلْكُ قُواْءًا ﴾.
- (٥) قال العراقي : لم أجده من فعله و انبا هومن قوله ﴿ مَأْيِكُم أَرَادَ أَنْ يُورْصُلُ فليواصل حتى السحر > رواه البخاري ج ٣ ص ٤٧ من حديث ابي سعيد و اما هو فكان يواصل وهو منخصائمه . وأخرجه مسلم ج ٣ ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>١) انصح ذلك وكان هذامنأعلى الدرجات فنبينا الاعظم صلى الله عليه و آله لم يبلغ الى هذه الدرجة لعدم نفل مثله في سيرته ولاسنته في المأكل و المشرب، وقدنهي صلى الله عليه وآله امته عن صومالوصال كما يأتي عنقريب، نعم الوصال في يومين من خصائصه لكن لم بمهد عنه غيرهذا . والحقان أمثال هذه الخرافات من مخاريق الصوفية ومنسوجاتهم المزورة و الامالةرآن ينادى بأعلى صوته < يا أيها الرسل كلوا من الطيبات و اعملوا صالحاً ٢.

أقول: وذلك بشرط أن لا يجعل ذلك سوم وصال بل أفطر بعدالمغرب فان الوصال من خصائص رسول الله وَ الله و الله

قال : و إن كان يلتفت قلب الصائم إلى الطعام بعد المغرب وكان يشغله عن حضور القلب في التهجّد أيضاً فالأ ولى أن يقسم طعامه بنصفين فا ن كان رغيفين مثلاً أكل رغيفاً عندالفطر ورغيفاً عند السحر لتسكن نفسه ويخف عندالتهجّد بدنه ولا يشتد بالنهاد جوعه لأ جل تسحّره ، فيستعين بالرغيف الأول على التهجّد وبالثاني على الصوم ، ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلابأس أن يأكل يوم فطره قبل الظهر و يوم صومه وقت السحر ، فهذه هي الطرق في مواقيت الأكل وتقاربه و تباعده .

أقول: روى في الكافي با سناده عن ابن أخي شهاب بن عبدربه قال : « شكوت إلى أبي عبدالله تا تا كل وجاع والتخم ، فقال لي : تغد وتعش ولا تأكل بينهما شيئاً فان فيه فساد البدن . أما سمعت الله تعالى يقول : « لهم رزقهم فيها بكرة وعشيناً » (٢) .

و عنه عَلَيْنُ قال: «قال أمير المؤمنين عَلَيْنُ : عشا، الأنبيا، عَلَيْنُ بعد العنمة فلا تدعو، فا نُ ترك العشا، خراب البدن ، (٢) .

و عنه عَلَيْكُمْ قال : « ترك العشاء مهرمة (٤) وينبغي للرَّجل إذا أسن أن لايبيت إلَّا وجوفه من الطعام ممتل ٥(٥).

وعن الرِّضا لِللَّمِينَ ﴿ إِنَّ فِي الجسد عرقاً يقال له : العشاء فا ذا ترك الرَّجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق إلى أن يصبح يقول : أجاعك الله كما أجعتني،

<sup>(</sup>١) واجعمن لا يعضره النقيه ص ١٩٧ باب النوادر من كتاب الصوم و كتاب الوسائل

ج ۲ باب صوم الوصال و صحیح البخاری ج ۳ ص5 2 ۰

<sup>(</sup>٢) المصدر ج ٦ ص ٢٨٨ والاية في سورة مريم : ٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المعدرج ٦س ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٤) اى مظنة للضمف و الهرم ذكره الجورى في النهاية والزمخشرى في الفائق .

<sup>(</sup>ه) المصدرج ٦ ص ٢٨٨ .

و أظمأك الله كما أظمأتني، فلا يدعن أحدكم العشا، ولو بلقمة من خبزأو بشربة من ما.» (١).

و عن النبي من قال عن ما بال أصحابي لا يأكلون اللّحم ، ولا يشمّون الطيب ، ولايأتون النساء ؛ أما إنّي آكل اللّحم وأشمُ الطيب و آتي النساء ، فمن رغب عن سنّتي فليس مني ، (١) .

و قال وَ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرْبِعُونَ يُوماً وَلَمْ يَأْكُلُ اللَّحَمْ فَلْيَسْتَقُرْضَ عَلَى اللهُ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَل

و لقد بالغ أبوحامد في النقشف في هذا الباب سابقاً ولا حقاً ولم نتعر سل له في كل كل من أقواله بل اكتفينا بما ذكرنا ، وحذفنا بعض حكاياته عن الصوفية مل تمجيه الطباع السليمة كنقله عن سهل بن عبدالله أنه أكل دقاق التين ثلاث سنين ثم اقتات بثلاثة دراهم في ثلاث سنين إلى غير ذلك .

قال: الوظيفة الثالثة فينوع الطعام وترك الإدام وأعلى الطعام من البرقان فإن نخل فهو غاية الترفّه، و أوسطه شعير منخول، وأدناه شعير لم ينخل، وأعلى الادام اللحم والحلاوة، وأدناه الملح والخلّ، وأوسطه المزوّرات بالأدهان من غيرلحم، اللّحم والحلاوة، وأدناه الملح والخلّ، وأوسطه المزوّرات بالأدهان من غيرلحم، وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الادام على الدّوام، بل الامتناع عن الشهوات، فإن كلّ لذيذ يشتهيه الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطرا في نفسه وقسوة في قلبه وأنسألقلبه بلذائذ الدّنيا حتّى يألفها ويكره الموتولقاء الله تعالى وتصير الدّنيا حبّة في حقّه، ويكون الموت سجناً له، وإذا منع نفسه من شهواتها و ضيّق عليها، وحراهها لذّاتها صارت الدّنيا عليه سجناً ومضيقاً له واشتهت نفسه الانفلات منها، ويكون الموت إطلاقها وإليه أشار يحيى بن معاذ حيث قال: معاشر الصدّ قين جوّعوا ويكون الموت إطلاقها وإليه أشار يحيى بن معاذ حيث قال: معاشر الصدّ قين جوّعوا أنفسكم لوليمة الفردوس، فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس، وكلّ ماذكرناه

<sup>(</sup>۱) الكاني ج٦ س ٢٨٩

<sup>(</sup>٢) الكاني ج ٥ ص٩٦٦ . وأخرجه مسلم فيصحيحه ج ٤ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الكاني ج ٦ ص ٣٠٩ .

من آفات الشبع فا نمّها تجري في أكل الشهوات و تناول اللّذات فلانطول با عادته، فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات و يعظم الخطر في تناولها حتى قال رسول الله صلّى الله عليه وآله: « شراد الممّتي الّذين يأكلون مخ الحنطة ع(١) وليس هذا بتحريم بل هو مباح على معنى أنّه من أكله مرة أو مردّتين لم يعص ، و من داوم عليه فلا يعصي أيضاً بتناوله ولكن تتربّي نفسه في التنعّم وتأنس بالدُّنيا وتألف اللّذات و يسعى في طلبها فيجر من ذلك إلى المعاسي فهم شراد الأمّة لأن من الحنطة يقودهم إلى اقتحام المور تلك الأمور معاس.

و قال مَلْ الْمُعْمَادِ : « شرار المَّمْني الَّذِين غَذُّ وابالنعيم ونبتت عليها أجسامهم وإنَّما همتهم ألوان الطعام وأنواع اللَّباس ويتشدَّقون في الكلام » (٢).

و أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الذكر أنّك ساكن القبر فيمنعك ذلك عن كثير من الشهوات ، وقد اشتد خوف السّلف من تناول لذا ئذالاً طعمة و تمرين النفس عليها ورأوا أنّ ذلك علامة الشقاوة ورأوا منعالله ذلك عنهم غاية السعادة ، حتى روي أن وهب بن منبّه قال : التقى ملكان في السّماء الرّ ابعة فقال أحدهما للآخر : من أين ؟ قال : المرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله ، وقال الآخر : أمرت با هراق زيت اشتهاه فلان العابد . وهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير .

و عن النبي و الله و أيّما امرى، اشتهى شهوة فردّ شهوته و آثر بها على نفسه غفرالله له » (٣) .

<sup>(</sup>١) لم أجدله أصلا .

<sup>(</sup>۲) او رده ابن ابى الدنيا فى ذم الغيبة هكذا د شرار امتى الذى غلوا بالنعيم المذي أكلون من العلمام ألواناً ويلبسون الوان الثياب و يتشد قون فى الكلام و رواه البيهقى فى الشعب بسندخميف عن فاطمة عليها السلام. وروى العاكم فى الستدرك عن عبدالله بن جعفرمثله بسند صحيح راجع الجامع الصغير باب الشين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في كتاب الثواب . وقال المقدسي في تذكرة الموضوعات ص٥٥ فيه صروبن خالدالو اسطى كذاب .

وعنه وَالمَّنِيَّةُ: « إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من ما، القراح فعلى الدُّنيا وأهلها الدمار » (١) أشاربه إلى أن المقصود دد المهوات ومن الشبع من الأقوات التنعيم بلذ ان الدُّنيا ، وقد امتنع السلف من أكل الشهوات ومن الشبع من الأقوات و كان امتناعيم للفوائد الّتي ذكرناها ، و في بعض الأوقات لأنه كان لا يصفولهم حلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلّا في قدر الضرورة ، والشهوات ليست من الضرورات حتى قال بعضهم : الملح شهوة لأنه ذيادة على الخبز ، و ما ورا، الخبز شهوة و هذه هي النهاية فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لا يغفل عن نفسه ولا ينهمك في الشهوات، فكفى بالمر، إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهيه ويفعل كل ما يهواه ، فينبغي أن لا يواظب على أكل اللَّحم .

قال علي تَهَيَّكُ : «منترك اللَّحم أربعين يوماً ساء خلقه ، ومن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلمه » (٢) .

و قيل: إن للمداومة على اللّحم ضراوة كضراوة الخمر (٣) ومهما كانجايعاً و تاقت نفسه إلى الجماع فلاينبغي أن يأكل ويجامع فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه ، وربما طلبت النفس الأكل لينشط على الجماع ، ويستحب أن لاينام على الشبع فيجمع بين غفلتين يعتاده الفتور ويقسو قلبه لذلك ولكن ليصل أوليجلس فيذكر الله تعالى فهو أقرب للشكر .

و في الحديث «أذيبوا طعامكم بالصلاة و الذّ كر و لاتناموا عليه فتقسوا قلوبكم » (٤) ومهما اشتهى شيئاً من طيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخبزوياً كل الفاكهة بدلاً عن الخبز ليكون قوتاً ولا يكون تفكّهاً ولئلاّ يجمع للنفس بين عادة

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابي هريرة باسناد ضعيف (المغني)

 <sup>(</sup>۲) مروىصدره فى الكانىج ٦ ص ٣٠٩ والمحاسن ص ٤٦٦ عن الصادق والرضا
 عليهما السلام وما عثرت على ذيله فى كتب الإحاديث .

 <sup>(</sup>٣) في النهاية: في حديث عمر ﴿ أَنْ لَلْحُمْ صُرُواةً كَضَرَاوَةً الْخَمْرَاى أَنْ لَهُ عَادَةً
 ينزع البها كمادة الخمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في اليوم والليلة ص ١٣١ .

و شهوة ، ومهما وجدطعاماً لطيفاًوغليظاً فليقدم اللّطيف فا ننّه لايشتهي الغليظ بعده ، ولم قد م الغليظ لأكل اللّطيف أيضاً للطفه ، وكان بعضهم يقول لأصحابه : لا تأكلوا الشهوات فا ن أكلتم فلاتطلبوها فا ن طلتبموها فلاتحبّوها . وطلب بعض أنواع الخبز شهوة .

و على الجملة لاسبيل إلى إهمال النفس في الشهوات في المباحات و اتباعها بكل حال وبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقالله يومالقيامة : « أذهبتم طيباتكم في حيوتكم الدنيا واستمتعتم بها الاله عباله الكانيا واستمتعتم بها الله عباله عباله في الآخرة بشهواته .

و قال تعالى : د كلواواشربوا هنيئاً بما أسلفتم فيالا يمام الخالية ، (٢) وكانوا فد أسلفوا ترك الشهوات لاأكلهاولهذا قيل : تركشهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها .

# ث( بيان اختلاف حكم الجوع و فضيلته باختلاف أحوال الناس )◘

أعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأحوال والأخلاق الوسط إذ خير الأمود أوساطها ، وكلاطر في قصد الأمور ذميم وماأوردناه في فضائل الجوع ربسما يومي إلى أن الا فراط فيه مطلوب وهيهات ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل مايطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فسادجا ، الشرع بالمبالغة في المنع منه على وجه يومي عندالجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الامكان ، والعالم يدرك أن المقصود هو الوسط لأن الطبع إذا طلب غاية الشبع فالشرع ينبغي أن يطلب غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا و الشرع مانعا فيتقا ومان و يحصل يطلب غاية الجوع حتى يكون الطبع باعثا و الشرع مانعا فيتقا ومان و يحصل الاعتدال ، فان من من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه لاينتهي إلى الغاية فا نه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشر ع أيضاً ما يدل على إساءته ، كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل و صيام النهاد ثم الما علم النبي والمناء على أن الشرع بالغ في النبي والمناء على قيام الليل و صيام النهاد ثم الما علم النبي والمناء على النبي والمناء على النبي والمناء على النباد ثم الما علم النبي والمناء على النباد ثم الما علم النبي والمناء على النبي والمناء أن النباد ثم النبي والمناء على النبي والمناء على النباد ثم النبي والمناء في النباد ثم النباد ثم النبي والمناء في النباد ثم النباد ثم النباد ثم النباد ثم النباد ثم المناء في النباد ثم النباد أن المناء في النباد أن النباد ثم النباد ثم النباد ثم النباد ثم النباد ثم النباد أن النباد أنباد أنباد أنباد أنباد أن النباد أن النباد أنب

<sup>(</sup>١) الاحقاف : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحاقة : ٢٤ .

من حال بعضهمأنه يصوم الدّهر كلّه ويقوم اللّيل كلّه نهى عنه ، فا ذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحسّ بثقل المعدة ولا يحسّ بألم الجوع ، بل ينسى بطنه فلا يؤثّر فيه الجوع أصلاً فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقو قالعبادة ، وثقل المعدة يمنع من العبادة ، وألم الجوع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر ليكون متشبّها فالمقصود أن يأكل أكلاً معتدلاً بحيث لا يبقى للأكل فيه أثر ليكون متشبّها بالملائكة ، فا نتهم مقدّ سون عن ثقل الطعام وألم الجوع ، وغاية الإنسان الاقتداء بهم ، وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطّرفين الوسط و هو الاعتدال .

و مثال طلب الآدمي البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال نملة التقيت في وسط حلقة محماة على النار ، مطروحة على الأرض ، فان النملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لاتقدر على الحروج فلا تزال تهرب حتى تستقر على المركز الذي هوالوسط ولو ماتت ماتت على الوسط لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة ، فكذلك الشهوات محيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالنملة والملائكة خارجون عن تلك الحلقة ولا مطمع للإنسان في الخروج وهويريد أن يتشبه بالملائكة في الخلاص فأشبه أحواله بهم البعد و أبعد المواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطلوبا في جميع هذه الأحوال المتقابلة ، وعنه عبر بقوله المشترة و خير الأمور أوساطهاه (۱۱) وإليه إشارة بقوله تعالى: و كلوا واشربوا ولا تسرفوا ، و مهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكزوخف في نفسه وقوي على العمل مع خفيته ، ولكن هذا بعداعتدال الطبع أمّا في بداية الأمر إذا كانت النفس جوحاً ، متشو قق إلى الشهوات ، مائلة إلى الا فراط فالاعتدال لا ينفعها بل لابد من المبالغة في إيلامها بالجوع كما يبالغ في إيلام الد ابق التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل ، فا ذا ارتاضت و استوت ورجعت إلى الاعتدال تو تعذيبها و إيلامها ولا جلهذا السر أيأم الشيخ مريده بما ورجعت إلى الاعتدال تو تعذيبها و إيلامها ولا جلهذا السر أيأم الشيخ مريده بما ورجعت إلى الاعتدال تو تعذيبها و إيلامها ولا جلهذا السر أيأم الشيخ مريده بما ورجعت إلى الاعتدال تو تعذيبها و إيلامها ولا علي السرة على السرة مريده بما ورجعت إلى المتوت المدارة و التوره المدارة و المدارة والمدارة و المدارة و

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب مرسلا وقد تقدم .

لايتعاظاه هو بنفسه فيأم، بالجوع وهو لا يجوع و يمنعه الفواكه و الشهوات و قد لا يمتنع هومنها ، لا ننه قد فرغ عن تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب ، ولماكان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والامتناع عن العبادة كان الأصلح لها الجوع الذي تحس بألمه في أكثر الاحوال لتنكسر ، و المقصود أن تنكسر حتى تعتدل ، فترد بعد ذلك في الغذاء أيضاً إلى الاعتدال ، وإنها يمتنع عن ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة إمّا صد يق و إمّا مغرور أحق ، أمّا الصد يق فلاستقامة نفسه على السراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق ، وأمّا المغرور فلظنه بنفسه أنه الصد يق المستغني عن تأديب نفسه ، الظان بنفسه خيرا ، وهذا غرور عظيم وهو الغالب ، فإن النفس قلما تتأدّب تأدّباً كاملا ، وكثيراً ما تغتر " ، فينظر المغرور إلى الصد يق ومسامحته نفسه في ذلك فيسامح نفسه كالمريض ينظر إلى من قد صح من الطعام بمقدار يسيرو وقت مخصوص ونوع مخصوص ليس مقصوداً في نفسه و إنما هو مجاهدة نفس متنائية عن الحق غير بالغة رتبة الكمال ، إن "رسول الله كالمنت الميكن له تقدير " وتأقيت في طعامه ، قالت عائشة : د كان الكمال ، إن "رسول الله كالمنت الميكن له تقدير " وتأقيت في طعامه ، قالت عائشة : د كان المناه على محتى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يفطر ، في في فطور عنى نقول : لا يفطر ، ويفطر حتى نقول : لا يفطر ، (١) .

وكان يدخل على أهله فيقول: « أعندكم من شي، فان قالوا: نعم أكلوإن قالوا لا ، قال: إنّي إذن أصوم ، و قد كان يقدم إليه الشي، فيقول: أما إنّي كنت أردت الصوم ثم أنيأكل، » (١).

وخرج رسول الله وَ المُحَلِّو يوماً وقال: « إنتي سائم ، فقالت له عائشة : قدا هدي إليناحيس ، فقال: كنت أردت السوم ولكن قر بيه » (٣) .

و قد كان معروف الكرخي يهدى إليه طيّبات الطعام فيأكل فيقال له : إنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٦٢ والبخاري ج ٣ ص ٤٨ -

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابوداود ج ۱ ص ۷۱ه والترملني ج ۳ ص۲۷۰ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٥٩ من حديث عائشة .

أخاك بشراً لايأكل منهذا ، فيقول : أخي بشراً قبضه الورع ، وأنا بسطتني المعرفة ، ثمُّ قال : إنّما أناضيف في دار مولاي إذا أطعمني أكلت وإذا جو ٌعني صبرت ، مالي وللاعتراض و التمييز .

و دفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دراهم فقال خذلن بهذه زبداً وعسلا و خبراً حواريا ، فقال : ياأبا إسحق بهذا كله ، فقال : ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرّجال و إذا عدمنا صبر نا صبر الرّجال ، وأصلح ذات يوم طعاماً كثيراً ودعا نفراً يسيراً ، فقيل له : أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً ؟ فقال : ليس في الطعام إسراف إنها الإسراف في الثياب والأثاث . فالبصير بأسرار المعرفة يعلم أن كل دلك حق ولكن بالأضافة إلى اختلاف الأحوال .

### \$ (بيان آفة الرياء المنظرق الى من يترك أكل الشهوات أويقلل الاكل)

أعلم أنّه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان ، هما أعظم من أكل الشهوات : إحداهما أن لاتقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتهيها ولكن لايريد أن يعرف بأنّه يشتهيها فيخفى الشهوة ويأكل في الخلوة مالاياً كله في الجماعة وهذا هوالشرك الخفي وهذه آفة عظيمة ، بل حق العبد إذا ابتلي بالشهوات وحبها أنّه يظهره فإن هذا صدق الحال وهو يدل على فوات المجاهدة في الأعمال ، فإن إخفاء النقص وإظهار ضدّه من الكمال هما نقصانان متضاعفان والكذب مع الا خفاء كذبان فيكون مستحقاً لمقتين ولايرضى منه الابتوبتين صادقتين ، ولذلك شد الله أمر المنافقين فقال : وإن المنافقين في الد رك الأسفل من النّار » (١) لأن الكافر كفر و أظهر و هذا كفر وستر فكان ستره لكفره كفراً آخر لأنّه استخف بنظرالله إلى قلبموعظم هذا كفر وستر فكان ستره لكفره كفراً آخر لأنّه استخف بنظرالله إلى قلبموعظم أعين المخلوقين فمحاالكفر عنظاهره وأثبته في باطنه ، فالعارفون يبتلون بالشهوات بل المعاصي ولا يبتلون بالرّيا، والغش والا خفاء ، بل كمال العارف أن يترك الشهوات بل المعاصي ولا يبتلون بالرّيا، والغش والا خفاء ، بل كمال العارف أن يترك الشهوات بل المعاصي ولا يبتلون بالرّيا، والغش والا خفاء ، بل كمال العارف أن يترك الشهوات بلا ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطاً لمنزلته من قلوب الخلق و قد كان بعضهم يشتري

<sup>(</sup>١) النساء: ١٤٤ .

الشهوات فيعلّقها في بيته وهو فيها من الزّاهدين ، و لكن يبتغي به تلبيس حاله ليصرف عن نفسه قلوب الغافلين حتّى لايشو شون عليه حاله ، فنهاية الزّهد الزهد في الزّهد با ظهار ضد وهذا عمل الصدّيقين ، فا ننه جع بين صدقين كما أن الاوّل جع بين كذّبين ، فهذا قد حل على النفس ثقلين وجر عها كأس الصبر مرّتين : مرّة بشر به ومرّة بقذفه ، فلاجرم الولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا و هذه تضاهي طريق من يأخذ ما يعطى جهراً ويرد سرًا ليكسر نفسه بالذّل جهراً وبالفقرسراً . أقول: لاأدى صدقاً في تلبيس الحال ولا خيراً في مثل هذه الفعال ، بل أري كذباً بحتاً وريا، صرفاً ونظراً إلى الناس وإظهاداً لما ليس .

قال: فمن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته و نقصانه و الصدق فيه ولاينبغي أن يغر و قصانه و السدق فيه ولاينبغي أن يغر و قول الشيطان: إنك إذا أظهرت اقتدى بك غيرك فاستره إصلاحا لغيرك لأنه لو قصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره فهو إنما يقصد الرياء المجرد ويرو جه عليه الشيطان في معرض إصلاح غيره ولذلك يثقل عليه ظهود ذلك منه ، وإن علم أن من اطلع عليه ليس يقتدي به في الفعل أولا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشيه ات .

الآفة الثانية أن يقدر على ترك الشهوات ولكنّه يفرح أن يعرف به و يشتهر بالتعفّف عن الشهوات فقد خالف شهوة ضعيفة و هي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شر" منها و هي شهوة الجاه و تلك هي الشهوة الخفيّة ، فمهما أحسّ بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة أهم من كسر شهوة الطعام فلياً كل وهو أولى به .

قال أبوسليمان : إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركاً لها فأصب منها شيئاً يسيراً ولا تعط نفسك مناها فتكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة و تكون قدنغست على نفسك إذام تعطها شهوتها .

وقال جعفر بن عن الصّادق عَلَيْكُمُ : « إذا قدمت إليَّ شهوة نظرت إلى نفسي فا ن أظهرت شهوتها أطمعتها منها وكان ذلك أفضل من منعها ، و إنّ أخفت شهوتها وأُظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيئاً ، و هذا طريق في عقوبة

النفس على هذه الشهوة الخفيية.

أقول: لايشبه هذا بكلام مولانا الصّادق نَابَتِكُم بل هوبكلام الصوفية أشبه . قال: وبالجملة من ترك شهوة الطعام و وقع في شهوة الرّياء كان كمن هرب من عقرب و فزع إلى حبّة لأن شهوة الرّياء أضر "كثيراً من شهوة الطعام .

## \$( الغول فيشهوة الغرج )\$

اعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين: إحداهما أن يدك لذاته فيقيس بها لذات الآخرة فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد كما أن النار و آلمها أعظم ألام الجسد، فالترهيب والترغيب يسوقان الحلق إلى سعاداتهم وليس ذلك إلا بألم محسوس ولذة مدركة فإن مالايدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق.

الفائدة الثّانية بقاء النسل ودوام الوجود ، فهذه فائدتها ولكن فيها من الآفة ما يهلك الدّين والدُّنيا إن لم يضبط ولم يقهر ولم يرد إلى حدّ الاعتدال ، وقدقيل في قوله تعالى : « ربّنا ولا تحمّلنا مالاطاقة لنابه »(١) معناه شدّة الغلمة .

وعن ابن عباس في قوله تعالى : « ومن شرّ غاسق إذا وقب » (٢) قال : هوقيام الذكر ، وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله والمؤلفة الأأنه قال في تفسيره الذكر إذا دخل . (٢) و قد قيل : إذا قام ذكر الرّ جل ذهب ثلثا عقله ، وكان المارية يقول : واللّهم إنّي أعوذ بك من شرّ سمعي وبصري وقلبي ومنيتي » (٤) .

و قال الشيطان ، ولولاهذه الشهوة لماكان للنساء سلطنة على الرِّجال ، (٥).

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٠ . (٢) الغلق : ٣ .

<sup>(</sup>٣) قال العراقي هذا حديث لااصل له .

 <sup>(</sup>٤)أخرجه النسائيج ٨ ص ٢٥٥ و دمنيي، هو الماء المعروف مضافاً الى باء المتكلم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الاصفهاني في الترغيبُ و الترهيب من حديث خالدين زبد الجهني باسناد فيه جهالة كما في المغنى.

و روي أن موسى على كان جالسا في بعض مجالسه إذا أقبل عليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه ألوان ، فلما دنامنه خلع البرنس فوضعه ، ثم أتاه فقال : السلام عليك فقال موسى : من أنت ؟ قال : أنا إبليس قال : فلاحياك الله ماحا ، بك ؟ قال : جئتك لا سلم عليك لمنزلتك من الله ومكانك منه ، قال : فما الذي رأيت عليك؟ قال : به أختطف قلوب بني آدم ، قال : فما الذي إذا صنعه الا نسان استحوذت عليه؟ قال : إذا أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه ، والحذ رك ثلاثا : لا تخل بامرأة قال : إذا أعجب بنفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه ، والحذ رك ثلاثا : لا تحل بامرأة التحل له إلا كنت صاحبه دون أصحابه حتى أفتنه بها وأفتنها به ، ولا تعاهدالله عهدا إلا وفيت به ، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها فا نهما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابه حتى أحول بينه فا نهما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبه دون أصحابه حتى أحول بينه و بين الوفاء بها ، ثم ولى و هو يقول : يا ويلتا علم موسى ما يحذ ربه بنى آدم .

وعن سعيد بن المسيّب قال: ما بعثالله نبيّاً فيما خلا ، إلّا لم يبأس إبليس أن يهلكه بالنساء ولاشيء أخوف عندي منهن ، وما بالمدينة بيت أدخله إلّا بيتي وبيت ابنتى ، أغتسل فيه يوم الجمعة ثم الروح .

وقال بعضهم : إن الشيطانقال للمرأة : أنت نصف جندي ، وأنت سهمي الذي أرمى به فلاأخطى وأنت موضع سرتي ، وأنت رسولي في حاجتي .

فنصف جنده الشهوة ، و نصفه الغضب ، وأعظم الشهوة شهوة النساء و هذه الشهوة لها أيضاً إفراط و تفريط واعتدال فالا فراط مايقهر العقلحتى يصرف همة الرّجال إلى التمتع بالنساء و الجواري فيحرم عن سلوك طريق الآخرة أو يقهر الدّين حتى يجر الله إلى اقتحام الفواحش وقدينتهي إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين أحدهما أن يتناولوا ما يقو ي شهواتهم ليستكثروا من الوقاع كما قديتناول بعض الناس أدوية تقو ي المعدة لتعظم شهوتها للطعام و ما مثال ذلك إلاكمن ابتلي بسباع ضارية وبهائم عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لأثارتها وتهييجها ، ثم يشتغل بعلاجها و إصلاحها ، فان شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الخلاص منها فيدرك لذا شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان الخلاص منها فيدرك لذا شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان

فان قلت : فقد روي في غرائب الحديث عن النبي مَلَّالَيْتُكِ : ﴿ شَكُوتَ إِلَى جَبِرِئِيلَ ضَعَفَ الوقاع فأمرني بأكل الهريسة ، (١) .

و اعلم أنَّه كان تحته وَ المُوكِينَةِ تسع نسوة و وجب عليه تحصينهن بالا متاع و حرام على غيره نكاحهن وإن طلَّقهن ، فكان طلبه القوَّة لهذا الاللتمسَّع .

أقول: هذا الحديث من طريق الخاصّة هكذا د شكوت إلى جبرتُنيل كثرة الأزواج فأمرني بالهريسة ، (٢) وعلى هذا سقطالسّـوّال .

<sup>(</sup>١)و (٢) في الكانى ج٦ ص ٣٩٥ عن الصادق الله قال : «ان نبياً من الانبياء شكالى الله عزوجل الضعف وقلة البجاع فأمره بأكل الهريسة» وفيه أيضاً عن الصادق الله الله على الله عليه وآله شكا الى ربه وجع الظهر فأمره باكل العب باللعم يستى الهريسة > وقال الهراقي أغرجه المقيلي في الضعفاء والطبر انى في الاوسط من حديث حديثة وهو موضوع.

التفاوت بين الأمرين في العسر واليسر ، فليكن الاحتياط في بدايات الأمور فأمّا أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد شديد يكاديواذي نزع الرّاوح .

فا ذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحدِّ و هو منموم جداً و تفريطها بالعنت أوبالضعف عن امتاع المنكوحة وهوأيضاً منموم ، وإنّما المحمود أن تكون معتدلة ومطيعة للعقل والشرع في انبساطها و انقباضها ومهما أفرطت فكسرها بالجوع وبالنكاح قال بَهِ المُعْلَى : « معاشر الشباب عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فا ن الصوم له وجاء ، (١) .

#### ¢( بیان ماعلیالمرید فی ترك التزویج وفعله)¢

اعلم أن المريد في ابتداء أمره لاينبغي أن يشغل نفسه بالتزويج ، فإن ذلك شغل شاغل يمنعه عن السلوك ويستجر وإلى الأنس بالز وجة ومن أنس بغير التشغل عن الله و لا يغر أنه كثرة نكاح رسول الله والته والته الله والته وال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم والبخاري ج ٧ ص٣ وابن ماجه وأبو داود منحديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) قال المراقى: لم أجد له أصلا. أقول: المعروف هكذا < كلينى ياحميراه >
 و قال المولى على القارى: قال المزى: كلحديث فيه باحميراه فهرموضوع. الموضوعات الكبير ص ١٤٣٠٠

<sup>(</sup>٣) تقدم في المجلد الأول ص ٣٧٧ .

العزوبة في الابتداء إلى أن يقوي في المعرفة وهذا إذا لم تغلبه الشهوة ، فإن غلبته الشهوة المناه إلى أن يقوي في المعرفة وهذا إذا لم تنقمع الشهوة بذلك الشهوة فليكسرها بالجوع الطويل والصوم الدّائم ، فإن لم تنقمع الشهوة بذلك و كان بحيث لا يقدد على حفظ العين مثلاً و إن قدد على حفظ الفرج فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة ، وإلّا فمهما لم يتحفيظ عينه لم يتحفيظ فكره وتفرّق همية ، و ربّما وقع في بليّة لا يطيقها .

أقول: الحاجة إلى النكاح في الابتداء أكثر منها في الانتهاء فينبغي لمن أراد المعرفة أن يتزوج تزوج للإيشغله عنها كالمتعة ونحوها ، وقد مشى تحقيق هذه المباحث مفصلاً في كتاب آداب النكاح .

قال: وزنى العين من كبار الصغاير، وهي تؤدّي على القرب إلى الكبيرة الفاحشة وهي زنى الفرج ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه.

قال عَيسَى ﷺ: ﴿ إِيَّاكُم و النظرة فَا إِنَّهَا تَزْرَعَ فِي القَلْبِ شَهُوةَ وَكُفَى بِهِا فَتَنَةَ ﴾ .

و قال داود لابنه عَلِيْقَالَاءُ: « يا بنيّ امش خلف الأسد و الأسود ، ولا تمش خلف المرأة » .

و قيل ليحيى بن ذكريًّا عَلِيمًا الله عنه الزِّ ني قال: النظر والتمنّي .

و قال الفضيل: يقول إبليس: هي قوسي القديمة وسهمي الذي لا الخطى به، يعنى النظر.

و قال النبي وَ النَّالِيَّةِ : « النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفاً من الله أعطاء الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه » (١) .

و قال المنظو: « ماتر كت بعدي فتنة أضر على الرساء » (٢) .

و قال ﴿ إِلَيْكُ وَ لَا تُنْفُوا فَتُنَهُ الدُّنيا و فَتُنَّهُ النَّسَاءُ فَا نَّ أُوَّلَ فَتَنَّهُ بني إسرائيل

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني والعاكم في المستدرك من حديث حديث ، وقال : صحيح الاسناد كما في الترغيب والترهيب ج ٣ س ٣٤ .

<sup>(</sup>۲) اخرجه البخاری ومسلم والترملی واحمه والنسای وابن ماجه تعت رقم ۳۹۹۸ من حدیث اسامة بن زید .

كانت من قبل النساء؟ (١).

و قال تعالى: دقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، (٢).

و قال مَ المُخْتَةِ: « لكلُّ ابن آدم حقلٌ من الزنى ، فالعينان تزنيان و زناهما النظر . واليدان تزنيان وزناهما البطش ، و الرجلان تزنيان وزناهما المشي ، والغم يزنى وزناه القبلة ، والقلب يهم ويتمنى و يصدَّق ذلك الفرج أويكذ به ، (٢) .

و قالت اثم سلمة : استأذن ابن ام مكتوم الأعمى على رسول الله بَرَاهِ عَلَى و أنا و ميمونة جالستان ، فقال النبي بَرَاهِ عَلَى اللهِ عنه ، فقلنا : أو ليس بأعمى لا يبصرنا ؟ فقال : و أنتما لا تبصرانه » (٤) .

و هذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت العادة به في المآتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى و تحديق النظر إليه بغير حاجة و إنما جو ز للنساء محادثة الرجال و النظر إليهم لأجل عوم الحاجة . وإن قدر على حفظ عينيه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالنكاح أولى به فإن الشرق في الصبيان أكثر فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالنكاح والنظر بالشهوة إلى وجه الصبي حرام بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد بحيث يدرك التفرقة بينه و بين الملتحيام يحل له النظر إليه .

فا ن قلت : كل ذي حس يدرك النفرفة بين الجميل والقبيح لامحالة ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة لامحالة .

فأقول: فلست أعني تفرقة العين فقط بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرفة كا دراكهالتفرقة بين شجرة خضرا. ويابسة وما، صاف وما، كدر وشجرة عليها أزهارها

- (١) أغرجه مسلم من حديث ابي سعيد المعدري كماني المغني .
  - (٢) النور : ٣١ .
- (۳) رواه البخاری ومسلم باختصار ، والنسائی . وابوداود ج ۱ ص ٤٩٦ ، وراجع الترغیب والترمیب ج ۳ ص ۳۲ .
  - (٤) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٣٨٤ بادني تغيير في اللفظ .

و أنوارها ، وشجرة تساقطت أوراقها فانه يميل إلى إحديها بعينه وطبعه ولكن ميلاً خالياً عن الشهوة ولذلك لايشتهي ملامسة الأذهار والأنوار وتقبيلها ولا تقبيل الما، السافي ، و كذلك البشرة الحسنة قد تميل العين إليها و تدرك النفرقة بينها و بين الوجه القبيح و لكنها تفرقة لاشهوة فيها ، و يعرف ذلك بميل النفس إلى القرب و الملامسة ، فمهما وجد ذلك الميل في قلبه و أدرك تفرقة بين الوجه الجسيل و بين النبات الحسن و بين الأثواب المنقشة و السقوف المرخرفة فنظره نظر شهوة و هو حرام ، وهذا مما يتهاون بهالناس ويجرهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون .

و قال بعض التابعين : ما أنا بأخوف من السبع الضارى على الشابِّ الناسك من غلام أمرد يجلس إليه ، و عن بعض السَّلف قلل : سيكون في هذه الالمُّة ثلاثة أصناف لوطيتون ، صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، و صنف يعملون ، فا ذن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة فمهما عجز المريد عن عَضٌّ بصره و ضبط فكره فالصواب له أن يكسِّر شهوته بالنكاح فربُّ نفس لايسكن توقانها بالجوع ، و قال بعضهم : غلبت علي شهوتي في بد إدادتي بمالم أطق فأكثرت الضجيح إلى الله تعالى فرأيت شخصاً فيالمنام فقال : مالك ؟ فشكوت إليه فقال : تقدُّم إلى " فتقدُّمت إليه فوضع يده على صدري فوجدت بردها في فؤادي وجميع جسدي فأصبحت و قد زال مابي و بقيت معافى سنة ثمَّ عاودني ذلك فأكثرت الاستغاثة فجاءني شخص في المنام فقال : أتحب أن يذهب ما تجد وأضرب عنقك ؟ قلت : نعم ، قال : مدَّر قبتك فمددتها فُجرً" د سيفاً من نور وضرب به عنقى فأُصبحت وقد زال مايي ، فبقيت معافى سنةثمُّ عاودني ذلك أو أشدٌ منه فرأيت شخصاً في المنام يخاطبني فيما بين صدري و حِنبي ويقول : ويحك كم تسأل الله رفع مالايحب رفعه تزواج، قال : فنزو جت فانقطع ذلك عني وولدلي ، ومهمااحتاج إلى النكاح فلاينبغي أن يتراكشرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه أمّا في ابتدائه فبالنيّة الحسنة و دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة كما قد فصَّلْنا جميع ذلك في آداب النكاح، فلانطول با عادته، وأمارة صدق إرادته أن ينكح فقيرة منديّنة ولا يطلب الغنيّة قال بعضهم : منتزو ج

غنيَّة كانله منها خمس خصال: مغالاة الصداق، وتسويف الزفاف، وفوت الخدمة، وكثرة النفقة ، وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفاً من ذهاب مالها ، والفقيرة بخلاف ذلك ، وقد قال بعضهم : ينبغي أن يكون المرأة دون الرَّ جل بأربع وإلَّا استحقرته : مالسن" والطول والمال والحسب وأن يكون فوقه بأدبع بالجمال و الأدب و الخلق والورع ، وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلِّق ، تزوُّج بعض المريدين امرأة فلم يزل يخدمها حتى استحيت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت: قد تحيّرت في هذا الرجل أنا في منزله مننسنين ما ذهبت إلى الخلاء قط إلَّا و حمل الماء معى أو قبلي إليه ، وتزوَّج بعض الصوفية امرأة سيَّئة الخلق و كان يصبر عليها فقيل له لم لاتطَّلَّقها ؟ فقال : أخشىأن يتزوُّجها من لايصبر على خلقها فيتأذَّى بها ، فإن نكح المريد فهكذا ينبغي أن يكون ، و إن قدر على الترك فهو له أولى إذا لم يمكنه الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أنُّ ذلك يشغله عن حاله ، كما روي أنَّ عِن سليمان الهاشمي يملك غلَّته ثمانين ألف درهم في كلٌّ يوم فكتب إلى كبرا، أهل البصرة و علمائهم في امرأة يتزوُّجها فأجعوا كلُّهم على رابعة العدوية فكتب إليها: بسمالله الرحمن الرّحيم أمّا بعد فإنَّ الله تبادك و تعالى قد ملكني من عُلَّة الدُّ نيا في كلِّ يوم ثمانين ألف درهم و ليس تمضي اللَّيالي والأيَّام حنَّى أتَّـمها مائة ألف درهم وأنا أصير لك مثلها ومثلها فاجيبيني إلى ماسألت فكتبت إليه بسمالله الرجن الرَّحيم أمَّا بعد فا ن َّ الزُّهد في الدنيا راحة البدن والرُّغبة فيها تورث الهمُّ والحزن فا ذا أتاك كتابي فهيتي. زادك و قدُّم لمعادك وكن وصيُّ نفسك ولا تجعل الرِّجال أوْصياءك فيقسموا ميرائك ، وصم الدُّهر واجعل فطرك الموت ، وأمَّاأنَّافلو أنَّ الله عزُّ وجلُّ خوُّ لني أمثال الّذي خوُّ لك وأضعافه ماسرٌ ني أنأشتغل عن الله طرفة عين . وهذه إشارة إلى أنَّ كلُّ ما يشغل عن الله فهو نقصان فلينظر المريد إلى حاله وقلبه فا بن وجده في العزوبة خالياً عن الشهوات بحيث لم يشوش حاله فهوالأ قرب وإن عجز عن ذلك فالنكاح أولى به ، ودوا، هذه العلَّة ثلاثة أمور : الجوع وغضُ البصر والاشتغال بشغل يستولي على القلب فان لم تنفع هذه الثلاثة فالنكاح هو الذي يستأصل ماد تها فقط

ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح وإلى تزويج البنات.

قال سعيد بن المسيّب: مايئس الشيطان من قلب إلّا أتاه من قبل النساء وقال سعيد و هو ابن أربع وثمانين سنة ، وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى: ما من شيء أخوف عندي من النساء .

وعن عبدالله بن أبي وداعة قال : كنت أجالس سعيد بن المسيّب ففقدني أيّاماً فلمَّاجئته قال : أين كنت فقلت : توفَّيت أهلي فاشتغلت بهاقال : هلَّا أخبر تنافشهدنا، قال : ثمُّ أُردت أن أقوم فقال: هل استحدثت أمرأة فقلت : يرحمك الله ومن يزوِّ جني وماأملك إلاّ درهمين أوثلاثة قال : أنا ، فقلت : وتفعل ؟ قال : نعم ، ثمَّ حمدالله وصلَّى على النبيِّ وَالْهِ عَنْ الْمُعْتَةِ وَرُو جنى ابنته بمحضر من كان على درهمين أوثلاثة ، قال : فقمت ما أدري ماأصنع من الفرح فصرت إلى منزلي وجعلت أفكر ممّن آخذ وبمن أستدين فصليت المغرب وانصرفت إلى منزلي وأسرجت وكنت وحدي صائما فقدمت عشائي حتَّى أَفطر به و كان خبزاً وزيتاً فإ ذا بابي يقرع ، فقلت : منهذا ؟ فقال : سعيد فأفكرت في كلُّ إنسان اسمه سعيد بالمدينة إلَّا سعيد بن المسيَّب فا نَّه لم يرمنذ أربعين سنة إلَّا بين بيته والمسجد فقمت و خرجت فا ذا أنابه ، فظننت أنَّـه قد بداله فقلت : ياأباع ألَّا أرسلت إليُّ فأتينك ؟ قال : لا أنت أحق أن تؤتى ، فقلت : فما تأمرني قال: إنَّك كنت رجلاً عزباً فتزوَّجت فكرهتأن أبيتك اللَّيلة وحدك وهذه امرأتك فإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب و رد الباب فسقطت المرأة من الحياء ، وقال : بارك الله فيكما ولكما برحته فانصرف فاستوثقت من الباب ثمَّ تقدُّمت إلى القصعة الَّتي فيها الزَّيت والخبز فوضعتها في ظلِّ السراج لكيلاتراه ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤني فقالوا: ماشأنك؟ قلت: ويحكم ذو جنى سعيدبن المسيّب ابنته اليوم وقدجاء بها الليلة على غفلة ، فقالوا : أَوْ سَعَيْدُ زُوَّ جِكَ؟ فقلت : نعم قالوا : وهي في الدُّار ؟ قلت : نعم فنزلوا إليها و بلغ المي الخبر فجات وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مستها قبل أن الصلحها إلى ثلاثة أيَّام ، قال : فأقمت ثلاثه أيَّام ثمَّ دخلت بها فا ذا هي من أجمل النَّاس و أحفظ النّاس لكتاب الله و أعلمهم بسنّة رسول الله بَ المُتَكِينَ وأعرفهم بحق الزّوج، قال : فمكنت شهر الإيانيني سعيد ولا آتيه، فلمّاكان بعد الشهر أتيت سعيداً و هو في حلقته فسلّمت عليه فرد السلام علي ولم يكلّمني حتّى تفر ق أهل المجلس، فقال : ماحال ذلك الإنسان فقلت : خيراً ياأباع، على مايحب الصّديق ويكره العدو فقال : إن رابك شي، فدونك والعصا، فانصرفت إلى منزلي فوجه إلي بعشرين ألف درهم، قال عبد الملك بن قال عبد الله بن سليمان : وكانت بنت سعيد بن المسيّب قد خطبها عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبي سعيد أن يزو جه فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بادد وصب عليه جراة ما، بادد وألبسه جبة حوف . فاستعجال سعيد في الزفاف تلك اللّيلة يعرفك غائلة الشهوة و وجوب المبادرة في الدّين إلى تطفئة نادها بالنكاح .

#### \$ ( بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين )

اعلم أن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الا نسان و أعصاها عند آلهيجان على العقل إلا أن مقتضاها قبيح يستحيى منه ويخشى من اقتحامه و امتناع أكثر الناس عن مقتضاها إمّا لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه وليس في شيء من ذلك ثواب فا نه إيثار حظ من حظوظ النفس على حظ آخر ، نعم من العصمة أن لا يقدر ففي هذه العوائق فائدة و هي دفع الاثم فا ن من ترك الز نى اندفع عنه إثمه بأي سببكان تركه ، وإنها الفضل و الثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة عليه وارتفاع الموانع و تيستر الأسباب لاسيها عند صدق الشهوة و هذه درجة الصديقين و لذلك قال رسول الله بالمية في دمن عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد » (١).

قال رسول الله يَهِ الْمُعَلِينَةِ : د سبعة يظلُّهم الله يوم لاظلُّ إِلَّا ظلُّه و عدُّ منهم رجلاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في التاريخ من حديث ابن عباس بسند ضعيف كما في الجامع العفير.

دعته امرأة ذات حسب وجال إلى نفسها فقال: إنّي أخاف الله ربّ العالمين ، (١).
وقضة يوسف تَلْقِيْنُ والمناعه عن ذليخا مع القدرة و رغبتها معروفة و قد أثنى الله تعالى بذلك عليه في كتابه و هو إمام كلّ من وفّق لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة.

رويعن عبدالله بن عمر قال : (٢) \* سمعت رسول الله والمنظر يقول : « انطلق ثلاثة تفرعن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسد "ت عليهم الغار ، فقالوا ؛ إنَّه لاينجيكم من هُذه الصخرة إلَّاأن تدعوا الله بصالح أممالكم قال رجل منهم : اللَّهم إنَّك تعلم أنَّه كان لي أبوان شيخان كبيران و كنت لا أغبق قبلها أهلاً ولا ولداً ولا مالاً ، فنأى بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما ، فحلبت لهما غبوقهما <sup>(٣)</sup>فوجدتهما نائمين ، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً و ولداً أومالاً ، فلبنت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر و الصبية يتضاغون بين قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما ، اللَّهمَّ إن كنت فعلت ذلك ابتغاروجهك ففر ج عنّاما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئاً لايستطيعون الخروج ، وقال الآخر: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانِتَ لِي ابنة عمَّ وَكَانِتُ مِنْ أَحْبُّ النَّاسَ إِلَيُّ ، فراودتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها مائة و عشرين ديناداً على أن تخلّي بيني و بين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت : اتّـقالله يا عبدالله ، لا يحلُّ اك أن تفضُّ الخاتم إلَّا بحقَّه ، فتحرُّ جت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي من أحبِّ الناس إليُّ وتركت الذُّهبالُّذي أعطيتها ، اللَّهمُّ إن كنت تعلم أنّي فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنّاما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج منها ، وقال الثالث : اللَّهمُّ إنَّك تعلم أنَّى استأجرت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن زنجویه عن الحسن مرسلا وابن عساكر عن ابی هریرة والبیهتی فیالاسناه عنابی هریرة أیضاً بسندحسن ورواه البخاری ومسلم وقدتقدم فی كتاب النكاح . (۲) أخرجه البخاری ج ۸ ص ۳ بطوله .

<sup>(</sup>٣) النبوق ـ بفتح الغين ـ : مايشرب بالعشى وأيضاً اسم مايحلب بالعشى .

ا ُجرا، وأعطيتهم أجرهم غير وجل واحدترك الّذي له و ذهب فئمرت أجرته حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال: يا عبدالله هات أجري فقلت: كل ما ترى من أجرك من الابل و البقر والغنم و الرّقيق، فقال: ياعبدالله لاتستهزى، بي فقلت: إنّي لاأستهزى، بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاً، اللّهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغا، وجهك فافرج عنّا مانحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون »،

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فعف ويقرب منه من تمكن من قضاء شهوة العين فا ن النظر مبده الز نى فحفظه مهم وهوعسير من حيث أنه قديستهان به ولا يعظم الخوف فيه و الآفات كلها منه تنشأ ، فالنظرة الأولى إذا لم يقصدها لايؤاخذ بها والمعاودة يؤاخذ بها ، قال التي التي المنافية ، (١) أي النظرة .

و قال العلا بن زياد: لاتتبع بصرك ردا، المرأة فإن النظرة تزرع في القلب شهوة ، و قلّما يخلو الإنسان في تردداته عن وقوع البصر على النساء و الصبيان ، ومهما تخايل إليه الحسن تقاضى الطبع المعاودة ، وعنده ينبغي أن يقر رعلى نفسه أن هذه المعاودة عين الجهل لأنه إن حقق النظر و استحسن ثارت الشهوة و عجز عن الوصول ولا يحصل له إلا التحسر ، و إن استقبح لم يتلذذ به و يأثم لأنه قصد النلذذ فقد فعل ما آلمه فلايخلو في كلتي حالتيه عن معصية وعن تألم وتحسر ، ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات وإن أخطأت عينيه و حفظ الفيرج مع النمكن فذلك يستدعى غاية القوقة و نهاية التوفيق .

رويعن[أبي]بكربن عبدالله المزني أن قصابا أولع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية الخرى فتبعها فراودها عن نفسها ، فقالت له : لاتفعل

<sup>(</sup>۱) رواه الدارمى ج ۲ س ۲۹۸ و احده فى مسند على على عن النبى صلى الله عليه و آله قال: ياعلى الله كنزاً فى الجنة وانك دُوترنيها فلاتتبع النظرة النظرة فانبالك الاولى وليست لك الاخرة. وروى الترمشى وابوداود من خديث بريدة نحوه وقدم تقدم.

لأنا أشد" حبّاً لك منك لي ولكنتي أخاف الله ، قال : فأنت تخافينه و أنالا أخافه فرجع تائباً فأصابه العطش حتّى كاد ينقطع عنقه فا ذا هو برسول لبعض أنبيا، بني إسرائيل فسأله ، فقال : مالك ؟ فقال : العطش قال : تعال ندعوالله حتّى تظلّنا سحابة حتّى ندخل القرية ، قال : مالي من عمل فأدعو ، قال : فأنا أدعو وأمّن أنت ، فدعا الرسول وأمّن هو فأظلّتهما سحابة حتّى انتهيا إلى القرية فأخذ القصاب إلى مكانه و مالت السحابة معه ، فقال له صاحبه : زعمت أن ليس لك عمل وأنا الذي دعوت و أنت الذي أمّنت فأظلّتنا سحابة ثم تبعتك لتخبر ني بأم ك فأخبر ه بالقصة فقال الرسول إن التائب من الله بمكان ليس أحد من الناس بمكانه .

و عن أحد بن سعيد العابد عن أبيه قال : كان عندنا بالكوفة شاب متعبد ملازم لمسجد الجامع لايكاد يخلو منه ، وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه امرأة ذات جال وعقل فشغفت به وطال ذلك عليها ، فلما كان ذات يوم وقفت له على طريقه وهو يريد المسجد فقالت له : يافني اسمع منَّي كلمةًا كلُّمك بها ثمَّ اصنع ما شئت ، فمضى ولم يكلِّمهاثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهويريد منزله و قالت له : يافتي اسمع مني كلمة أكلَّمك بها ، قال : فأطرق مليًّا و قال لها : هذا موقف تهمة وأناأكره أن أكون للتهمة موضعاً ، فقالت له : والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مذّي بأمرك ولكن معاذ الله أن يشرف العبّاد إلى مثل هذا منّى و الَّذِّي حَلَّني على أن لقيتك فيمثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أنَّ القليل من هذا عند الناس كثير وأنتم معاشر العبَّاد فيمثال القوارير أدنى شي. يعيبها وجملة ما الْكُلَّمك به أنَّ جوارحي كلُّها مشغوفة بك فالله الله في أمري و أمرك ، قال : فمضى الشابُّ إلى منزله فأداد أن يصلِّي فلم يعقل كيف يصلِّي ، فأخذ قرطاساً وكتب كتاباً ، ثمُّ خرج من منزله فإذا بالمرأة واقعة في موضعها فألقى إليها الكتاب و رجع إلى منزله وكان في الكتاب بسمالله الرحن الرحيم اعلمي أيتها المرأة أنَّ الله تبارك و تعالى إذا عصى حلم فاذا عاد العبد في المعصية ستره فاذا لبس لها ملابسها غضب الله عز وجل الله لنفسه غضبة تضيق منها السماوات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ايطيق

غضبه فان كان ما ذكرت باطلاً فا نتي أذكرك يوم تكون السماء كالمهل و تكون الجبال كالعهن ، و تجثوا الأُمم لصولة الجبّار العظيم ، فإنّي والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف با صلاح غيري، وإنكان ما ذكرته حقًّا فا ني أدلَّك على طبيب يداوي الكلوم الممرضة والأوجاع المرمضة ، ذلك الله ربُّ العالمين ، فاقصديه على صدق المسئلة ، وارجعي إليه فا نتي متشاغل عنك بقوله : « و أنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظالمين من حميم والشفيع يطاع ك يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ، (١) فأين المهرب عن هذه الآية ؟ ، ثمَّ جاءت بعد ذلك بأيَّام فوقفت له على طريقه فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلايراها ، فقالت : يافني لاترجع فلاكان الملتقي بعدهذا اليومأبداً إلَّا بين يدي الله عز وجلُّ وبكت بكاءً شديداً ، وقالت : أسأل الله الَّذي بيدهمفاتيح قلبكأن يسهَّل عليَّما قد عسر منأمرك ، ثم تبعته فقالت: امنن علي بموعظة أحملها عنك و أوصني بوصيَّة أعمل عليها ، فقال لها الفتى : أُوصيك بحفظ نفسك من نفسك و أذكَّرك قوله عزَّ وجلَّ: « و هوالَّذي يتوفّيكم باللّيل و يعلم ماجرحتم بالنهار ، (٢)، قال : فأطرقت الجارية و بكت بكا. شديداً أشد من بكائها الأول ، ثم أفاقت ولزمت بينها وأخنت في العبادة ، فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدأ (١)، فكان الفتى يذكرها بعد موتهائم يبكى عليها ، فقيل A : مم " بكاؤك و أنت قد آيستها من نفسك فيقول : إنّي قد ذبحت طمعها منّي في أوُّل أمرها وجعلت قطعها ذخيرة ليعندالله عز ٌ وجل و أنا أستحي من الله أن أسترد ذخيرة ادُّ خرتها عنده والحكملة .

هذا آخر كتاب كسرااشهوتين من ربع المهلكات من المحجّة البيضا، في تهذيب الاحيا، ويتلوه إن شا، الله كتاب آفات اللسان و الحمد لله أوَّلاً وآخراً وظاهراً و باطناً وصلّى الله على عبر وآله وسلم .

<sup>(</sup>۱) الوقمن : ۱۸ و ۱۹ . (۲) الانسام : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) الكهد ـ بالتعريك ـ تغير اللون و ذهاب صفائه والعزن الشديد .

# كتاب آفات اللسان

وهو الكتاب الراابع من ربع المهلكات من المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء

# بنه وأللوالهم الهجي

الحمدالة الذي أحسن خلق الا نسان وعد له ، وألهمه نور الإيمان فزيته به وجله ، وعلمه البيان فتقد مه به وفضله ، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله ، ثم أمد ملسان يترجم عمّا حواه القلب ويقبله ، ثم أمد معتوله ، وأفسح بالشكر عمّا أولاه و يكشف عنه سر ه الذي أرسله . فأطلق بالحمد مقوله ، وأفسح بالشكر عمّا أولاه وخوله ، من علم حصله ونطق سهله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، و أن عما عبده و رسوله الذي أكرمه وبجله ، ونبيه الذي أرسله بكتاب أنزله ، وتبيان فسله ، ودين سهله .

صلَّى الله عليه و على آله و أصحابه ومنقبله ، ما كبّر ، عبد وهلله .

أما بعد فان اللسان من نعمالله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة فانه صغير جرمه ، عظيم طاعته وجرمه ، إذلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان ، وهما غاية الطاعة والطغيان ، ثم إنه ما من موجود أو معدوم ، خالق أو مخلوق ، متخيل أو معلوم ، مظنون أو موهوم إلا واللسان يتناوله و يتعر ض له با تبات أونقي ، فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان إمّا بحق أوباطل ، ولاهي والا والعلم متناول ، له ، وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء ، فإن العين لاتصل إلى غير الألوان له ، وهذه خاصية لا توجد في سائر الأصوات ، واليد لإتصل إلى غير الأجسام و كذا سائر الأعضاء ، والمشهى ولاحد فله في الخير سعب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان مجال رحب ، وله في الشرق مجرى سعب فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله مرخى العنان

سلك به الشيطان في كلّ ميدان، و ساقه إلى شغا جرف هار إلى أن يضطراً إلى البوار و ولايكب النّاس على مناخرهم إلاحسائد السنتهم ، ولاينجي من شر اللّسان البوار و ولايكب النّاس على مناخرهم إلا فيما ينعمه في الدّنيا و الآخرة و يكف عن كلّ ما يخشى غائلته في عاجله و آجله، وعلم ما يحمد إطلاق اللّسان فيه أو يذم غامض عزيز والعمل بمقتضاه على منعرفه ثقيل عسير، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللّسان فا نّه لا تعب في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن اللّسان فا نّه لا تعب في تحريكه ولا مؤونة في إطلاقه، وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن ونحن بتوفيق الله و احدة من مصايده وحبائله وإنّه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان و نذكرها واحدة واحدة بحدودها و أسبابها و غوائلها و نعرف طريق الاحتراز منها وإيراد ماورد من الأخبار والآثار في ذمّها.

فنذكر أو لا فضل الصمت ونردفه بذكر آفات الكلام فيما لا يعني، ثم آفة فضول الكلام، ثم آفة الخوض في الباطل، ثم آفة المراء والمجادلة، ثم آفة الخصومة، فضول الكلام، ثم آفة الخوض في الباطل، ثم آفة السجع والفصاحة والتصنع فيه وغيره دلك عما جرت بهعادة المتفاصحين المدعين للخطابة، ثم آفة الفحش والسب وبذاة اللسان، ثم آفة اللعن إمّا لحيوان أولجماد أولا نسان، ثم آفة الغناء و الشعر، ثم آفة المزاح، ثم آفة اللمزة و الشعر، ثم آفة المزاح، ثم آفة المنبول و السين و غوائله، ثم بيان ما يرخص فيه من الكذب، ثم بيان الحدد من الكذب بالمعاريض، ثم بيان آفة الغيبة، ثم بيان المعنى المعنى المعنى المنبية وحد ها، ثم بيان أن الغيبة لا يقتصر على اللسان، ثم بيان الأسب الباعثة على الغيبة، ثم بيان الالماب الباعثة بالقلب، ثم بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، ثم بيان كفارة الغيبة، ثم أبيان تحريم الغيبة بالقلب، ثم بيان الأعذار المرخصة في الغيبة، ثم بيان كفارة الغيبة، ثم آفة ذي اللسانين الذي يتردد بين المعتاديين و يكلم النميمة وما يجب في رد ها، ثم آفة ذي اللسانين الذي يتردد بين المعتاديين و يكلم النميمة وما يجب في رد ها، ثم آفة المدح، ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام، لاسيسما فيما يتعلق بالشوصفاته ويرتبط بأمور الدين، ثم آفة سؤال العوام كل واحد بكلام يوافقه، ثم آفة المناته ويرتبط بأمور الدين، ثم آفة سؤال العوام الكلام، لاسيسما فيما يتعلق بالشوصفاته ويرتبط بأمور الدين، ثم آفة سؤال العوام

عن صفات الله عز وجل وعن كلامه و عن الحروف وأنها قديمة أو محدثة و مايتعلَّق بذلك ، وهي تمام الآفات وجلتها عشرون آفة .

### ¢( بيان عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت )¢

إعلم أن خطر اللسانعظيم ولانجاة من خطره إلابالصمت فلذلك مدح الشرع السمت وحث عليه فقال ما المنطقة : « من صمت نجا »(١).

و قال و المناعد السبت حكم وقليل فاعله ، (٢) أي هو حكمة وحزم .

وروى عبدالله بن سفيان ، عن أبيه قال : قلت لرسول الله و أخبرني عن الا سلام بأمر لا أسئل عنه أحداً بعدك ، قال : قل آمنت بالله ثم استقم ، قلت : فما أت قي ؟ فأوماً بيده إلى لسانه (٣) .

و قال عقبة بن عامر : « قلت لرسول وَ اللهُ عَلَيْهِ : ما النجاة ؟ قال : أملك عليك السانك ، وليسعك بيتك ، وأبك على خطيئتك » (٤) .

و قال سهل بنسعدالسّاعدي: قال رسول الله بَهِ المُعْتَدَةِ: « من يتكفّل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفّل له بالجنّة »(٥).

و قال رَاليَّكُونَةِ : ممن وقي شرَّ قبقبه وذبذبه ولقلقه فقدوقي ، (٦) والقبقب البطن ، والذبذب الفرج ، و اللَّقلق اللَّسان ، فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق ولذلك اشتغلنا بذكر آفات اللَّسان لمَّا فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج .

وقد سئل رسول الله والمُعَلِيمُ وعن أكثر مايدخل النَّاس الجنَّة ، فقال : تقوى

<sup>(</sup>١) أخرجه احده ۲ ص ۱۷۷ من حديث ابن عبر بسند ضعيف والدادمي ج٢ ص ٢٩٩.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه القضاعى عن أنسوالديلى فى مسئد الفردوس عن ابن عبر بسندضعيف
 كما فى الجامم الصنير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٢ عن سفيان بن عبدالله الثقفي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترملني ج ٩ ص ٢٤٧ وقال : هذا حديث حسن .

<sup>(</sup>a) أخرجه البخارى والترملىج ٩ ص ٢٤٨ وقال هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في الشعب عن انس بسبَّد ضعيف كما في الجامع الصغير .

المحجة ١٢٠

الله وحسن الخلق ، وسئل عن أكثرما يدخل الناس النّار ، قال : الأجوفان : الفم والفرج » (١) فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفة اللّسان لأنّه محلّه ، و يحتمل أن يكون المراد بهالبطن لأنّه منفذ.

و قال معاذ : قلت لرسول الله وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ : أَنُواخَذَ بِما نَقُول ؟ فقال : ﴿ ثُكُلْتُكُ النَّالِ عَلَى مَنَاخُرِهُمْ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلسَّنَتِهِم (٢) . النَّاسُ على مَنَاخُرِهُمْ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلسَّنَتِهِم (٢) .

و قال عبدالله الثقفي : «قلت الرسول الله وَ الشَّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَ

و قال وَالْفُونَا : «منسر ، أن يسلم فليلزم الصمت ، (٥) .

وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى رسول الله وَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال آدم أصبحت الأعضاء كلَّها تستكفي اللّسان أي تقول اتق الله فينا فا ننك إن استقمت

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٢٤٤ من حديث أبيهريرة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٩٧٣ في حديث طويل من حديث معاذ وقوله صلى الله عليه و آله د يكب > من كبه ، اذا صرعه . د حصائد السنتهم > اى محصوداتهم ، على تشبيه مايتكلم به الانسان بالزرع المحصود بالمنجل فكما ان المنجل يقطع من غير تمييز بين رطب و يابس وجيد وودى كذلك المكثار في الكلام بكل فن من الكلام من غيرتمييز بين ما يحصن وما يقبح (كذا في هامش السنن) .

 <sup>(</sup>۳) أغرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٤٩ وقد تقدم والدارمي ج ٢ ص ٢٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) رواء احبدوابن ابىالدنيا فىالعبت وكلاهبا منزواية على بن مسعدةالباهلى عن تتادة عن أنس كما فىالترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٢٨ .

<sup>(</sup>a) أخرجه ابن أبىالدنيا فىالمست وأبو الشيخ فى فضائل الاعبال وغيرهماكما فىالترغيبج ٣ ص ٥٣٦ .

استقمنا وإن اعوججت أعوحجنا ، (١).

و عن ابن مسعود أنَّه كان على الصفا يلبَّى و هو يقول : يا لسان قل خيراً تغنم أو اصمت تسلم من قبل أن تندم ، قيل له : يا أبا عبدالر من أهذا شيء تقوله : أوشى، سمعته ؟ قال : لابل سمعتدسول الله وَ المُعَلَّدُ يقول : د إِنَّ أكثر خطايا ابن آدم في لسانه» <sup>(۲)</sup> .

و قال ابن عمر : قال رسول الله والمنظر : « من كف لسانه سترالله عورته ، ومن ملك غضبه وقاءالله عذابه ، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عنده ، (٣) .

وروي « أن معاذ بن جبل قال لرسول الله وَ المُتَلَةِ : أوصني قال : اعبدالله كا نتك تراه ، واعدد نفسك في الموتى ، وإن شئت أنبأتك بماهو أملك لكسن هذا كلُّموأشار بيده إلى لسانه » (٤) .

وعن صفوان بن سليمقال: قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْد اللهُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُوا عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدِ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلْمُ عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْكُوا عَلَيْدُ عَلِيْدُ عَلِيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلَيْدُوا عَلَيْدُ عَلَيْدُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْدُ عَلَّا عَلَيْدُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْ وأهونها على البدن الصمت وحسن الخلق ، (٥) .

وقال أبوهريرة : قال رسول الله وَالشِّكَ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خراً أو ليصمت ، (٦) .

وقال الحسن: ذكر لنا أنَّ النبيُّ وَالْفَظِّ قال: ورحم الله عبداً تكلُّم خيراً فغنم ، أو سكت فسلم » <sup>(٧)</sup> .

(١) آخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٤٧ وقيه < تكفراللسان > من باب التفعيل اي تذكره أن يغشى الله فلايقول هجراً .

(٢) أخرجه ابن ابى الدنيا في الصبت والبيهقي في الشعب بسند حسن كما في المغنى ورواه الطبراني بسند صحيح كماني الترغيب ج ٣ ص ٥٣٤ .

- (٣) أخرجه ابن ابي الدنيا في العبت بسند حسن كما في المغني .
- (٤) أخرجه ابن المالدنياأيضافي الصمت بسند جيد كما في الترفيب ج ٣ ص ٥٣٢ .
- (٥) أخرجه ابن ابي الدنيا في العبت مرسلاكماني الترغيب ج ٣ ص ٥٣٣ ودواه

ابوالشيخ في طبقات المعدثين من حديث الي ذر وأبي الدرداء مرفوعاً .

(٦) أخرجه مسلم ج ١ ص٤٤ فيحدبث .

(٧) أخرجه ابوالشيخ عن ابي امامة بسند ضعيف ونحوه البيهقي في الشعب عن أنس وعن العسن مرسلا بسته حسن كمانى الجامم العبغير . و قال سفيان : قالوا لعيسى تَلْقِلْهُم : دلّنا على عمل ندخل به الجنّة ، قال : لا تنطقوا أبداً ، قالوا : لا نستطيع على ذلك ، قال : فلا تنطقوا إلّا بخير .

وقال سليمان بن داود عَلِيَقَطْهُ: «إن كان الكلام من فضّة فالسمت من ذهب». وعن البرا، بن عاذب قال : « جا، أعرابي " إلى رسول الله وَاللهُ عَلَيْ فقال : دلّني على عمل يدخلني الجنّة ، قال : أطعم الجائع ، واسق الظمآن ، و أمر بالمعروف ، و انه عن المنكر ، فإن لم تطق فكف السانك إلّا من خير » (١).

وقال وَ الْحَيْثَةِ عَلَى السَّالَ إِلَّا مَنْ خَيْرِفا نَكَ بَذَلَكَ تَعْلَبِ السَّيطانَ عَ (٢). وقال وَ الشَّيَّةِ عَلَى السَّالَ اللهُ عند لسان كُلِّ قائل فليتقالله امر على على ما يقول ع (١). وقال وَ الشَّيَّةِ عَلَى اللهُ عند لسان كُلِّ قائل فليتقالله امر على على ما يقول ع (١). وقال وَ اللهُ عند الله

وقال ابن مسعود : قال وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَانَمُ وسالمُ و شاجبُ : فالغانم الذي يذكر الله ، والسالم الساكت ، والشاجب الّذي يخوض في الباطل ، (°).

وقال النبي و المنه على الله و إن لسان المؤمن ورا، قلبه فا ذا أراد أن يتكلّم بشي، تدبّره بقلبه ، ثم أمضاه بلسانه ، وإن لسان المنافق أمام قلبه فا ذا هم بشي، أمضاه بلسانه ولم يتدبّره بقلبه ، (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي في مسند البراء تعت رقم ٧٣٩ فيحديث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ألطبراني فيالصغير كيافي الترغيب ج ٣ ص ٥٣٢ .

<sup>(</sup>۳) أخرجه ابن ابي شيبة واحدنى الزهد والحكيم الترمذى عن عسربن ذر عن ابيه عنه صلى الله عليه وآله كمانى المعرالمنثورج ۲ ص ۱۰۵ .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٠١٤ هكذا « اذا رأيتم الرجل قد اعطى ذهداً فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فانه يلقى الحكمة > .

<sup>(</sup>٥) قال العراقي : أخرجه الطبراني وابويعلى من حديث ابي سعيد المخدري و فيه «المجالس ثلاثة وضعفه ابن عدى ولم أجده من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>٦) قال العراقى لم أجدم مرفوعاً وإنها زواه الغرائطى فىمكازم الاخلاق من زواية العسن اليصرى قال : كانوا يقولون .

ج ه

وقال عيسى عَلَيْكُم : «العبادة عشرة أجزا، تسعة منها في الصمت وجز، في الفراد عن الناس ، .

و قال نيينًا ﷺ : « من كثر كلامه كثر سقطه ، و من كثر سقطه كثرت ذنوبه ، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به ع<sup>(١)</sup> .

أقول: وروي في كتاب مصباح الشريعة عن مولانا الصادق عَلَيْكُم أنَّه قال: « السمت شعاد المحقِّقين بحقائق ما سبق ، وجفُّ به القلم ، و هو مفتاح كلِّ داحة من الدُّنيا والآخرة ، و فيه رضا الرِّبِّ ، و تخفيف الحساب ، والصون من الخطايا والزَّل ، قد جعلهالله ستراً على الجاهل ، وزيناً للعالم ، ومعه عزل الهوى ، ورياضة النُّفس ، وحلاوة العبادة ، وزوال قسوة القلب ، والعفاف والمروَّة والظرف ، فأُغلق باب لسانك عمَّالك منه بدلاً سيَّما إذا لم تجد أهلاً للكلام والمساعد في المذاكرة لله وفي الله ، وكان الربيع بن خثيم يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كلُّ ما يتكلُّم به ، و يحاسب نفسه عشيته ، ماله وما عليه ، ويقول : آوه نجا الصامنون و بقينا ، و كان بعض أصحاب رسول الله والمنظم يضع حصاة في فمه فا ذا أداد أن يتكلُّم بما علم أنه لله و في الله و لوجه الله أخرجها فان كثير أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ كانوا يتنفُّسون تنفّس الغرقي و يتكلّمون شبه المرضى و إنّما سبب هلاك الخلق و نجاتهم الكلام والصمت ، فطوبي لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه و علم الصمت و فوائده فا ِنَّ ا ذلك من أخلاق الأنبيا، و شعار الأصفيا، و من علم قدر الكلام أحسن صحبةالصمت و من أشرف على ما في لطايف الصمت وائتمنه على خزائنه كان كلامه و صمته كلُّه عبادة ولا يطلع على عبادته هذه إلَّا الملك الجبَّار ع(٢).

وفي الكتاب المذكور عنه عَلِين أيضاً أنه قال: « الكلام إظهار ما في القلب من الصفا و الكدر ، و العلم و الجهل ، قال أمير المؤمنين علي المر عبو تحت لسانه ، فزن كلامك وأعرضه على العقل والمعرفة ، فا نكان لله وفي الله فتكلُّموابه ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الاوسط عن ابن عبركما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) البصدر الباب السابع والعشرون فيالمبت .

وإن كان غير ذلك فالسكوت خير منه و ليس على الجوارح عبادة أخف مؤونة و أفضل منزلة و أعظم قدراً عند الله من الكلام فيه رضالله ولوجهه ونشر آلائه ونعمائه في عباده ، ألا ترى أن الله عز وجل لم يجعل فيما بينه و بين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه و مخزونات وحيه غير الكلام ، وكذلك بين الرسل والائم ، فثبت بهذا أنه أفضل الوسائل وألطف العبادة ، وكذلك لامعصية أثقل على العبد و أسرع عقوبة عند الله ، و أشدها ملامة ، و أعجلها سآمة عند الخلق منه ، و اللسان ترجمان الضمير ، وصاحب خبر القلب ، و به ينكشف ما في سر الباطن وعليه بحاسب الخلق يوم القيامة ، والكلام خمر يسكر العقول ماكان منه لغير الله ، وليس شي أحق بطول السجن من اللسان ، قال بعض الحكماء : احفظ لسانك عن خبث ألكلام وفي غيره لا تسكت إن استطعت فأمّا السكينة فهو هيئة حسنة رفيعة من الله عز وجل لا هلها وهم أمناء أسراره في أرضه » (١).

# ﴿ فصل ﴾

قال: أبوحامد: وأما الآثار ـ قال طاؤوس: لساني سبع إن أطلقته أكلني . و قال وهب بن منبه: فيحكمة آل داود « حق على العاقل أن يكون عادفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه » (٢).

وقال الحسن: ما عقل دينه من لم ينحفظ لسانه.

وقال الأوزاعي : كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز : أمَّا بعد فان من أكثرذكر الموت رضي من الدُّنيا باليسير ، و من عدُّ كلامه من عمله قلَّ كُلامه فيما لايعنيه .

وقال بعضهم: الصّمت يجمع للرّجل خصلتين: السّلامة في دينه، والفهم عن صاحبه.

وقال على بن الواسع لمالك بن ديناد : يا أبايحيى حفظ اللَّسان أشدٌ على الناس من حفظ الدَّ نانير والدَّراهم .

<sup>(</sup>١) البصدر الباب السادس والازبنون فىالكلام ·

<sup>(</sup>۲) راجع الترغيب والترهيب للبنئزي ج ٣ ص ٥٣١ •

و قال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلَّا دأيت صلاح ذلك في سائر عمله .

و قال الحسن : كانوا يتكلّمون عند معاوية والأحنف ساكت فقالوا : مالك لاتتكلّم يا أبابحر ؟ فقال : أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت .

وقال أبوبكر بن عيّاش: اجتمع أدبعة ملوك على ذمّ الكلام ملك الهند و ملك السّين وكسرى و قيصر، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل، و قال الآخر: إنّي إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني ولم أملكها وإذا لم أتكلّم بها ملكتها ولم تملكني، و قال الثالث: عجبت للمتكلّم إن رجعت عليه كلمته ضرّته وإن لم ترجع لم تنقعه، و قال الرابع: أنا على ردّ ما لم أقل أقدر منّي على ردّ ما قلت .

و قيل: إن المنصور بن المعتز لم يتكلّم بعدالعشا, الآخرة أربعين عاماً . وقيل: ما تكلّم الر بيع بن خثيم بكلام الد نيا عشرين سنة و كان إذا أصبح وضع دواتاً وقرطاساً وقلماً كل ما تكلّم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المسا. .

# ﴿ فصل ﴾

فان قلت: فهذا الفضل الكثير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللّسان من الخطأ و الكذب و النميمة و الغيبة و الرّياء والنفاق والفحش والمراء و تزكية النّفس والخصومة والفضول والخوض في الباطل والنحريف والزّيادة والنقصان وإيذاء الخلق و هتك العورات ، فهذه آفات كثيرة وهي سباقه إلى اللّسان لاتثقل على اللّسان ولها حلاوة في القلب و عليها بواعث من الطبع ومن الشيطان فالخائض فيها قلما يقدد على أن يزم اللّسان فيطلقه بما يجب و يكفّه عمّا لا يجب فان ذلك من غوامض العلم كما سيأتي تفضيله و في الخوض خطر وفي الصمت سلامة ، فلذلك عظم فضل هذا مع مافيه منجع الهم ودوام الوقاد والفراغ للفكر والعبادة والذ كر والسلامة من تبعات القول في الدانيا و من حسابه في الآخرة ، وقد قال تعالى : وما

-194-

يلفظ من قول إلَّا لديه رقيب عتيد ، (١) و يدلُّك على فضل لزوم الصمت أمر و هو أنُّ الكلام أدبعة أقسام قسم هو ضرر محض و قسم هونفع محض، و قسم فيه ضرر و منفعة ، و قسم ليس فيه ضرر ولامنفعة أمَّا الَّذي هو ضرر ٌ محض فلابدُّ من السكوت عنه وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضرر المنفعة وأمَّا الَّذِي لا منفعة فيه و لا ضرر فهو فضول و الاشتغال به تضييع زمنان و يعو عين الخسران فلا يبقى إلَّا القسم الرَّابِع فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام و بقي ربع و هذا الرُّبع فيه خطر إذ يمنزج بما فيه إثم من دقايق الرِّيا، والتصنُّع والغيبة و تزكية النفس و فضول الكلام امتزاجاً يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطراً ، و من عرف دقائق آفات اللسان د من صمت نجا ، (٢) فلقد أوتي والله جواهر الحكم وجوامع الكلم و لا يعرف ما تحت آحاد كلماته من بحار المعاني إلَّا خواص العلما. و فيما سنذكره من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن شاءالله و نحن الآن نعد آفات اللَّسان ونبتدى. بأخفتها و نترقي إلى الأغلظ قليلاً قليلاً ونؤخر الكلام فالغسة والنميمة والكنب فا نُ النظر فيها أطول و هي عشرون آفة .

### \$( الاقة الاولى الكلام فيما لايعنيك )\$

اعلم أنَّ أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات الَّتي ذكرناها من الغيبة والكنب والمراء والنفاق وغيره و تتكلّم بما هو مباح لاضرر فيه عليك ولا على مسلم أصلاً إلَّا أنَّك تتكلَّم بما أنت مستغن عنه ولاحاجة بك إليه ، فا ننَّك به تضيّع زمانك وتحاسب على عمل لسانك ، و تستبدل الّذي هو أدنى بالّذي هو خير لأنَّك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربَّما كان ينفتح لك من نفحات رحمة الله عندالفكرة ما يعظم جدواه إذلو هللت الله وسبَّحته وذكرته لكان خيراً لك ، فكهمن كلمة يبني بها قصر في الجنَّة و من قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ بدله

<sup>. \</sup>A: 3(1)

<sup>(</sup>٢) تقدم عن الدازمي وأحبد .

ے ہ

مدرة لاينتفع بها كان خاسراً خسراناً مبيناً ، و هذا مثال من ترك ذكرالله و اشتغل بمباح لايعنيه فانته وإن لم يأثم فقد خسرمن حيث فاته الرِّ بح العظيم بذكر الله فا نُ المؤمن لايكون صمته إلَّا فكر. أونظره إلَّاعتباراً ونطقه إلَّاذكراً ، هكذا قاله النبي والمنطق (١) ، بل رأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها إلى مالايعنيه ولم يدُّخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيَّع رأس ماله ولهذا قال النبي وَالْمُنْ الله عن حسن إسلام المر. تركه مالايعنيه » (٢) بلورد ماهو أهد من هذا .

قالأنس: استشهدغلام منّا يوم أحد و وجدنا على بطنه صخرة مربوطة من الجوع فمسحت المَّه التراب عن وجهه و قالت : هنيئاً لك الجنَّة يا بنيٌّ ، فقال النبي والمنتخ وما يدريك لعله كان يتكلّم بمالايعنيه ويمنع مالايض " ، " " .

و فيحديث آخر « أنَّ النبيُّ وَالنَّجَةِ فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يمشى حتى أتاه فلمّا دخل عليه قال أبشر ياكعب فقالت المّه: هنيئاً لك الجنّة يا كعب، فقال الشيط من هذه المتألَّية (٤) على الله قال هي الميارسول الله قال: وما يدريك ياا م كعب لعل كعبا قال مالايعنيه أو منع مالا يغنيه ، (٥) و معناه أنه إنها تنهناً الجنّة لمن لا يحاسب و من يتكلّم فيما لا يعنيه حوسب عليه و إن كان كلامه مباحاً فلانتهناً له الجنة مع المناقشة في الحساب فا نه نوع من العذاب .

- (٢) أخرجه ابن ماجه تبحت رقم ٣٩٧٦ .
- (٣) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ١٩٦ و قال : هذا حديث غريب وفيه ﴿ فَلَعْلُهُ تَكُلُّمُ نيماً لايسنيه أو بغل بمالاينقمه » و رواء ابن ابي الدنيا ني الصبت بلفظ البصنف .
- (٤) أى الحاكمة على الله الذي يحلف به ، من الإلية أى اليمين ، يقال: آلى يولى ايلاء وتألى يتألى تألياً .
- (٥) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصنت من حديث كمب بن عجرة باسناد جيد الا أن الظاهرانقطاعه بين صحابي وبين الراوى عنه كماني البغني.

<sup>(</sup>١) قال المراقى: لمأجدله أصلا · لكنرواه الكليني في الكافي ج٢ص٢٣٧ في حديث عن العبادق عن النبي صلى الله عليه وآله ﴿ أَنْ أُولِياءَ اللهُ سَكَتُوا فَكَانُ سَكُوتُهُم ذَكُراً ، ونظروا فكان نظرهم عبرة ، ونطقوا فكان نطقهم حكمة ، ومشوافكان مشيهم بين الناس سركة ... العديث ٧.

و قال أبوذر" - رضي الله عنه - قال لي رسول الله وَ الكِيْكِ : « ألا أُعلَّمك بعمل خفيف على البدن ، ثقيل في الميزان ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : هو الصمت وحسن الخلق وترك مالا يعنيك » (٢) .

و قال مجاهد: سمعت ابن عباس يقول خمس لبن أحسن من الدهم (۱) المونقة: لاتتكلم فيما لايعنيك فائه فضل ، ولا آمن عليك الوزر ، ولا تتكلم فيما يعنيك (٤) حتى تجدله موضعاً ، فائه رب متكلم في أمر يعنيه قدوضعه في غير موضعه ففتن (٥) ، ولا تمار حليماً ولا سفيماً فان الحليم يقليك (١) بسمته ، و إن السفيه يؤذيك بمنطقه ، و اذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به إذا غبت عنه ، وأعفه مما تحب أن يعنيك منه ، واهمل عمل رجل يرى أنه مجاذى بالإحسان

ولا حليماً لكى تنجو من الزلل اليك مكرا فان السم في العسل

ولاتبار سنيها ني محاورة ولا ينرنك من تبدو بشاشته

(٦) ای پینشك ویکرمك ۰

<sup>(</sup>١) أغرجه ابن ابي الدنيا في الصبت كمافي العني .

 <sup>(</sup>۲) رواه البزاروالطبرانى وابويسلى دون توله: < وترك مالايمنيك > والبيبتى
 فرالشعب معه . كمافى الترغيب ج ٣ ص ٥٣٣ .

<sup>(</sup>٣) اى العدد الكثيرمن النوق الوائفة بلخاً وترفأ ونعيماً .

 <sup>(</sup>٤) كذا ، و معناء اذا تحادثت في مهام امورك فأصب البرني وأبعث عن الاجادة
 واغتر الموقع الذي ينجعك .

 <sup>(</sup>۵) في بعض البصادر د فيب > موضع د ففتن > و في بعشها د فعتب > و قوله
 د ولاتمار > اې لاتجادل ولا تخاصم . ولمبلاح الدين الصفدى :

مأخوذ بالإجرام (١).

و قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك قال: لاأسئل عمّا كفيت ولا أتكلّف مالا

وقال المورق العجلّي: أمرأنا في طلبه منذعشرين سنةلم أقدر عليه ولست بتارك طلبه ، قالوا: وماهو؟ قال: الصمت عمالايعنيني .

و قال آخر: لاتتعرُّ من لما لايعنيك، واعتزل عدو له، واحدرصديقك من القوم إِلَّا الأَمِينِ ولاأَمِينِ إِلَّا من يخشى الله ولاتصحب الفاجر فتنعلَّم من فجور. ولا تطلعه على سرٌّ ك واستشر في أمرك الّذين يخشون الله تعالى . و حد مالايعنيك أن تتكلّم مالو سكت عنه لم تأثم ولمتتضر رفي حال أومآل ، مثالهاأن تجلس مع قوم فتحكى معهم أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنها روما وقع لك من الوقائع و ما استحسنته من الأطعمة والثياب وما تعجَّبت منه من مشايخ البلاد و وقايعهم ، فهذه أمورلوسكتُّ عنها لم تأثم ولم تتصرُّر وإذا بالغت في الاجتهاد حتَّى لم يمتزج بحكاياتك زيادة ولا نقصان ولاتزكية نفسمن حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولااغتياب لشخص ولامنمة لشي. ممَّ اخلقه الله فا نلك مع ذلك كله مضيَّع زمانك فأنَّى تسلممن الآفات الَّتي ذكرناها ، ومن جلتها أن تسأل غيرك عمَّالايعنيك وأنت بالسؤال مضيَّع وقتك وقد ألجات أيضاً صاحبك بالجواب إلى التضييع هذا إذا كلن الشي. ممَّالايتطر"ق إلى السُّوال عنه آفة ، و أكثر الأسولة فيها آفات فا نَّك تسأل غيرك مثلاً عن عبادته فتقول : هلأنتصائم ؟ فإن قال : نعم ، كان مظهراً عبادته فيدخل عليه الرياء ، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان عبادة السرِّ و عبادة السرِّ تفضل عبادة الجهر بُدْحِات ، وإن قال : لا ،كان كاذباً ، وإن سكت كان مستحقراً إيَّاك وتأذُّ يت به ، وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه ، فقد عرَّضته بالسُّؤال إمَّا للريا، أو الكذب أو للاستحقاد أو للتعب في حيلة الدُّفع ، وكذلك سؤالك عنسائر عباداته ، وكذلك سؤالك عن كلِّ ما يخفيه و يستحي منه ، و سؤالك عمًّا يحدث

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبت كماني الترغيب و الترهيب ج ٣ ص ٥٣٥ .

به غيرك فتقول: ماذا تقول وفيم أنت ، وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول: من أين وربما يمنع مانع من ذكره فإن ذكره تأذّى واستحيى وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه ، وكذلك تسأل عن مسئلة لاحاجة بك إليها فالمسئول ربّما لايسمح نفسه بأن يقول: لاأدري فيجيب عن غير بصيرة ولست أعني بالتكلّم بمالا يعني هذه الأجناس فإن هذا يتطرّق إليه إثم أوضرد ، وإنّما مثال مالايعني مايروى أن لقمان دخل على داود تليّيل وهو يسرد الدرّع ولم يكن رآها قبل ذلك فجعل يتعجّب عنا يرى فأداد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة ، فأمسك نفسه ولم يسأله فلمنا فرغ قام داود ولبسها فقال: نعم الدرّع للحرب ، فقال لقمان: الصّمت حكم وقليل فاعله ، أي حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال . و قيل: كان قديتردد إليه سنة وهويريد أن يعلم ذلك ولم يسأل . فهذا وأمثاله من الأسولة إذا لم يكن فيها ضرر و هتك ستر و توريط في ريا، و كذب فهو منا لا يعني و تر كهمن حسن

فهذا حدُّه وأمّا سببه الباعث عليه فالحرس على معرفة مالا حاجة به إليه أوالمناسطة بالكلام على سبيل التودّد أو تزجية الوقت بحكايات أحوال لافائدة فيها، وعلاج ذلك كلّه أن يعلم أنَّ الموت بين يديه و أنّه مسئول عن كلّ كلمة ، و أنّ أنفاسه رأس ماله ، و أنَّ لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين فا هماله وتضييعه خسران ، هذا علاجه من حيث العلم ، وأمّاعلاجه من حيث العمل فالعزلة وأن يضع في فيه حجراً وأن يلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعوّد اللسان ترك مالايعنيه ، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد ُجداً .

#### ت ( الافة التانية فضول التلام)

و هو أيضاً منموم وهذا يتناول الخوض في مالايعني والزيادة في ما يعني على قدر الحاجة ، فان من يعنيه أمر يمكنهأن يذكره بكلام مختصر ويمكنه أن يجسمه و يقر ره و يكر ده و مهما تأدي مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول أي فضل على الحاجة وهو أيضاً منموم لما سبق ، و إن لم يكن فيه إثم و لا ضرر ،

ج ہ

و قال عطا. بن أبي رياح : إنُّ من كان قبلكم كانوا يكرهون فصول الكلام و كانوا يعدُّ ون فضول الكلام ماعدا كتاب الله تعالى وسنيَّة رسول الله وَالْهَيْ وَالْمَرُا بمعروف أونهياً عن منكر أو نطقاً بحاجتك في معيشتك الَّتي لابدُّ لك منها أتنكرون « أنَّ عليكم حافظين كراماً كاتبين ، عن اليمين و عن الشَّمال قعيد ما يلفظ من قول إلَّا لديه رقيب عتيد ، أمايستحي أحدكم أن لونشرت عليه صحيفة الّتي أملاها صدرنهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولادنياه ، و عن بعض الصحابة أنه قال : إنَّ الرَّجل ليكلّمني بالكلام اجوابه أشهى إلى من الماء البارد على الظمآن فأترا جوابه خيفة أن يكون فضولاً ، وقال مطرف : ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب والحمار اللّهم اخزه .

وأعلم أنَّ فضول الكلام لاينحصر بلالمهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله تبارك و تعالى : « لاخير في كثير من نجويهم إلّا من أم بصدقة أومعروفأو إصلاح ين الناس¢<sup>(۱)</sup>.

و قد قال والنفي : د طوبي لمن أمسك الفضل من لسانه و أنفق الفضل من ماله ، (٢) فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال و أطلقوا فضل الكسان.

و عن مطرف بن عبدالله عن أبيه قال: قدمت على رسول الله وَاللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ فَيَا اللَّهُ وَاللَّهِ فَيَا اللَّهِ من بني عامر فقالوا: أنت و الدنا ، وأنت سيدنا ، وأنت أفضلنا علينا فضلاً ، وأنت أطولنا علينا طولاً ، وأنت الجفنة الغراء ، و أنت وأنت ، فقال : « قولوا قولكم ولا يستهوينكم الشيطان » (٢) إشارة إلى أن اللسان إذا الطلق في الثناء ولو بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزّيادة المستغنى عنها .

و قال ابن مسعود : ا'نذركم فضول الكلام فحسب امرى مابلغ به حاجته .

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٣.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن شبة في التعف ص ٣٠ مرسلا و البيهقي عن ركب العصرى كباني الدر المنثورج ٢ ص ٢٢١ بنعوه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصبت كما في المفنى .

و عن مجاهد قال: إنَّ الكلام ليكتب حتَّى أنَّ الرجل يسكت ابنه فيقول له: سأبتاع لك كذا وكذا فيكتب عليه كذبة.

أقول: قدجا، منطريق الخاصة الرُّخصة فيمثل هذه الكذبة (١).

قال: وقال الحسن: ياابن آدم بسطت لك صحيفة و وكل بها ملكان كريمان يكتبان عملك فأعمل ماشئت وأكثر أو أقل .

و روي أن سليمان بن داود عليهما السلام بعث بعض عفاديته و بعث نفراً ينظرون ما يقول و يخبرونه قال : فأخبروه أنه مر على السوق رافعاً رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس و هز رأسه ، فسأله سليمان فقال : عجبت من الملائكة على رؤس الناس ما أسرع ما يكتبون و من الذين أسفل منهم ماأسرع ما يملون .

و قال إبراهيم التيمي : المؤمن من إذا أراد أن يتكلّم نظر فا ن كان له خيراً تكلّم وإلّا أمسك ، والفاجر إنّما يرسل لسانه رسلاً رسلاً.

و قال عمر وبن دينار : تكلم رجل عندالنبي مَلَيْخِيَّةِ فَأَكثر فقال النبي المُؤَلِّئَةِ: « كم دون لسانك من باب ؟ فقال : شفتاي وأسناني قال : أما كان في ذلك ما يرد" كلامك » (٢).

و في رواية اُخرى أنَّـهقال ذلك في رجل أثنى عليه فاستهنر في الكلام، ثمَّ قال : « ماا ُ وتى رجلُ شرًّا من فضل فيلسان » .

و قال بعض الحكماء: إذا كان المرء في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان ساكتاً فأعجبه السكوت فليتكلم .

و قال يزيد بن أبي حبيب: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع ، وإن وجد من يكفيه فلايتكلم فإن في الاستماع سلامة وفي الكلام تزين

(٢) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبت مرسلا كما في المغنى -

و زيادة ونقصان .

و رأى أبو الدَّردا، امرأة سليطة اللَّسان فقال : لو كانت هذه خرسا، لكان خيراً لها .

و قال إبراهيم: يهلك الناس في خصلتين: فضول المال و فضول الكلام أي مالايعنيه.

فهذه منمّة كثرة الكلام و فضوله و سببه الباعث عليه و علاجه ما سبق في الكلام فيما لا يعنى .

## ‡ ( الافة الثالثة الخوض في الباطل ) †

و هو الكلام في المعاصي كحكايات أحوال النساء و مجالس الخمر ، ومقامات الفساق ، و تنعّم الأغنياء ، و تجبّر الملوك ، و مراسمهم المذمومة ، و أحوالهم المكروهة ، فان كل ذلك عمّا لايحل الخوض فيه فهذا حرام ، و أمّا الكلام فيما لايعني أو أكثر عمّا يعني فهوترك الأولى ولا تحريم فيه ، نعم من يكثر الكلام فيما لايعني فلابد من أن يغلب عليه الخوض في الباطل وأكثر الناس يتجالسون للتفرّج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكّه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل ، وأنواع بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكّه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل ، وأنواع الباطل لايمكن أن تحصى لكثرتها و تفنينها فلذلك لا مخلص منه إلا بالاقتصار على ما يعني من مهميّات الدّين والدّنيا و في هذا الجنس يقع من الكلمة ما تهلك صاحبها و هو مستحقر لها .

و قد قال بلال بن الحارث: قال رسول الله وَ الله عَلَيْدِ : « إِنَّ الرَّجِل ليتكلَّم بالكلمة من رضوان الله مايظنُ أنها تبلغ به مابلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإنَّ الرجل ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله مايظنُ أنها تبلغ به ما بلغت فكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة ، قال : فكان علقمة يقول : كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن مأجه في حديث تحت رقم ٣٩٦٩ من حديث علقبة بن وقاس قال سبعت بلال بن حادث المزنى صاحب وسول الله صلى الله عليه و آله يقول ... العديث ، وأخرجه إحمد ج ٣ ص ٤٦٩ أيضاً .

و قال النبي وَ الله عنه الرَّجل ليتكلَّم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا » (١) .

و قال مَلْمُ الْمُولِدُ : « أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثر هم خوضاً في الباطل ، وإليه الا شارة بقوله تعالى : « وكنّا نخوض من الخائضين ، (٢) و بقوله « فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره » (٣) .

وقال المان: إن أكثر الناسذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله (٤).
و قال ابن سيرين: كان رجل من الإنساديس بمجلس لهم فيقول: توضا وان بعض ما تقولون شر من الحدث، فهذا هو الخوين في الباطل و هو ورا، ما سيأتي من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها، بل هو الخوش في ذكر محظود التسبق وجودها أو تدبر في الوصول إليها من غير حاجة دعته إلى ذكر ها، و يدخل فيه أيضاً الخوض في حكايات البدع والمذاهب الفاسدة فا إن الحديث في ذلك كله خوض في الناطل.

### **\$( الافة الرابعة المراء والمجادلة )**

و ذلك منهي عنه فقد قال وَالْمُنْتَةِ : « لاتمار أخاك ، ولا تمازحه ، ولا تعده موعداً فتخلفه » (b) .

و قال رَاهُمَا : ﴿ ذِرُوا المرا. فا نَّه لاتفهم حكمته ، ولاتؤمن فننته ﴾ (٦) .

- (١) أخرجه البفوى في المصابيح ج ٢ ص ١٥٣ بنحوه وابن ابي الدنيا من حديث ابي هريرة بسند حسن كما في المغنى .
  - (٢) البدار : ٤٥ .
- (٣) النساء : ١٣٩ . والغير أخرجه احمد من حديث ابن مسعود كما في الدر المنشور ج ٢ ص ٢٢٢ .
- (٤) أخرجه ابن إلى شيبة وأحمد في الزهدعنه رضي الله عنه كما في الدر المنثور ج٢ ص ٢٢١ .
  - (٥) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٦٠ وقال : هذا حديث حسن غريب .
  - (٦) أخرجه ابن الدنيا في الصبت موقوفاً على ابن مسعود كمافي البغني .

و قال و قال و قال و المراه وهو محق بني له بيت في أعلى الجنّة ، و من ترك المراه وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنّة ، (١) .

و عن أمَّ سلمة ـ رَضي الله عنها ـ قالت: قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكَ : « إِنَّ أُوَّلُ مَا عهد إليَّ رَبِّي و نهاني عنه عبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرَّ جال ٢١٠٠ .

و قال رَاهِ اللهِ اللهِ أيضاً : « ماضلٌ قومٌ بعد هدى إلَّا ا وتوا الجدل ١٥٠٠).

و قال وَ الْحَالِيَ الْمِنْ الْمُ الْمُعْلِينِ أَيْناً : « لايستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المرا والجدل و إن كان عقاً » (٤) .

و قال و قال و قال و المنطقة المان : « ست من كن فيه بلغ حقيقة الم يمان : الصيام في السيف ، وضرب أعداء الله بالسيف ، و تعجيل الصلاة في يوم الدَّجن ، و الصبر على المصائب ، وإسباغ الوضو، على المكاره ، وترك المراء وهو صادق ، (٥).

و قال لقمان لابنه : ‹ يابني لاتجادل العلما، فيمقتوك ، .

و قال بلال بن أبي سعيد : إذا رأيت الرُّجلِ لجوجاً بمارياً معجباً برأيه فقد تمسّت خسادته .

و قال أبوالدرداء : كفي بك إثما أن لاتزال ماريا .

و قال عيسى عَلَيْكُمُ : « من كثر كذبه ذهب جاله ، ومن لاحى الرِّ جال سقطت مرورَّته ، ومن كثر همته سقم جسمه ، ومنساء خلقه عذب نفسه ».

و قيل لميمون بن مهران : مالك لاتفارق أخاً لكعن قلى فقال : لا تني لاا شاريه ولا أماريه . وماورد في ذم الجدال والمراء كثير .

(١) أخرجه الترمني ج ٨ ص ٥٩١ وقد تقدم.

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقى والطبراني بسند ضبيف كما في المغنى ومجمع الزوائد ج ١ ص ١٥٦ .

(٣) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٨ من حديث ابي أمامة . وأحمد ج ٥ ص ٢٥٢ .

(٤) أخرجه ابن أبي الدنيا فيالصبت بسند ضعيف كمافي المغني .

(a) أخرجه الطبراني في الكبير عن ابي مالك الاشعرى بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

و قال الشُّنَّةُ : « تكفير كلُّ لحا، ركعتان ١١٥ و حدُّ المرا، هو كلُّ اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه إمّا في اللَّفظ وإمّا في المعنى وإمّا في قصد المتكلُّم. وترك المرا. بنرك الإنكار و الاعتراض، فكل كلام سمعته فا ن كان حقاً فصدُّق به وإن كان باطلاً ولم يكن منعلقاً با مور الدِّين فاسكت عنه ، و الطعن في كلام الغير تارة يُكون في لفظه بإ ظهار خلل فيهمن جهة النحو أو من جهة اللُّغة أوالعربية ، أو من جهة النظم والترتيب بسو. تقديم و تأخير ، وذلك تارة يكون من قصور المعرفة و تارة يكون بطغيان اللَّسان وكيفما كان فلاوجه لا ظهار خلله ، وأمَّا في المعنى بأن يقول: ليس كما تقول وقدأخطأت فيه لكذا وكذا ، و أمَّاني قصده مثل أن يقول: هذا الكلام حقٌّ ولكن ليس قصدك منه الحق ، وإنها أنت فيه صاحب غرض و ما يجري مجراه وهذا الجنس إن جرى في مسئلة علمية ربّما خصٌّ باسم الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكوت عنه أوالسوال في معرض الاستفادة لاعلى صيغة العناد والنكارة ، أوالتلطُّف في التعريف لا في معرض الطعن فا نَّما المجادلةعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه و تنقيصه من جهة القدخ في كلامه و نسبته إلى القصور والجهل فيه وآية ذلك أن يكون تنبيه للحق من جهة الخرى مكروهة عندالمجادل، بل يحب أن يكون هوالمظهر له خطأه ليبين به فضل نفسه و نقصان صاحبه ولانجاة من هذا إلابالسُّكوت عن كلِّ مالا يأثم به لوسكت ، وأمَّاالباعث على هذافهو الترفُّع با ظهار الفضل والتهجّم على الغير با ظهارنقصه وهماشهو تان باطنتان للنفس قويّتان ، و أمَّا إظهار الفضل فهو من تزكية النفس و هي من مقتضي ما في العبد من طغيان دعوى العلو و الكبريا، و هي من صفات الر بوبية ، وأمّا تنقيص الآخرمن مقتضى طبع السبعيّة فا نه يقتضي أن يمزّ ق غيره و يقصمه و يصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان منمومتان مهلكتان و إنها قو"تهما بالمراء و الجدال فالمواظب عليهما مقو" لهذه السُّفات المهلكة ، وهذا مجاوز حدُّ الكراهية ، بل هو معصية مهماحصل فيه إيدا، الغير ، ولا تنفك المماراة عنالا يذا، و تهييج الغضب و حل المعترض عليه على أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابي امامة بسند ضميف كما في العجامع الصغير.

ج ٥

يعود فينصر كلامه بما يمكنهمن حق أو باطل ويقدح في قائله بكلٌّ ما يتصوُّر له ، فيثور التشاجريين المتماريين كما يثور التهارش بين الكلبين يقصد كل واحد منها أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية و أقوى في إفحامه وإلجامه ، وأمَّا علاجه فبأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره كما سيأتي ذلك في كتاب ذمِّ الكبر والعجب وكتاب ذمِّ الغصِّب، فا ن ما علاج كلِّ علَّه با ماطة سببها و سبب المراء ما ذكرناه ثمُّ المواظبة عليه تجعله عادة و طبعاً حتَّى يتمكّن من النفس ويعسر الصبر عنه ، وقيل لداود الطائي : لم آثرت الانزواه ؟ قال : لأُجاهد نفسي بثرك الجدال فقيل : الحضر المجالس واسمع ما يقال ولاتتكلّم قال : ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشدّ على منها و هو كما قال ، لان من يسمع من غيره خطأ و هو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عنه جدًا و لذلك قال رسول الله رَا الله الله الله الله و هو محقٌّ بني له بيت في أعلى الجنَّة ، لشدَّة ذلك على النفس ، وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد ، فا نُّ المرا، طبع فا ذا ظنُّ أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه و تعاون الطبع والشرع عليه ، وذلك خطأ محض بل ينبغي للا نسان أن يكفُّ لسانه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعاً تلطُّف في نصحه على خلوة البطريق المجادلة فإن المجادلة يخيل إليه أنَّه حيلة منه في التلبيس وإنَّ ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهبه على أمثالها لو أرادوافتستمر "البدعة في قلبه بالجدل وتتأكَّد فا ذا عرف أنَّ النصح لاينفع اشتغل بنفسه وتركه ، قال رسول الله وَ الله عليه الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلَّا بأحسن ما يقدر عليه (١) ، قال هشام بن عروة : كان عَلَيْكُمْ يردِّ د قوله هذاسبع مرُّ ات.

و كلُّ من تعوَّد المجادلة مدَّة و أثني الناس عليه لنفسه بسببها عزًّا و قبولاً قويت فيههذ المهلكات فلايستطيع عنها نزوعا إذا اجتمع عليه سلطان الكبر والغضب والرياء وحبُّ الجاه والتعزُّر بالفضل و آحاد هذه الصفات تشقُّ مجاهدتها فكيف

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا باسناد ضميف. و رواء ابو منصور الديلمي في مسند الفردوس منحديث هشام ابن عروة عن عائشة بنحوه وهومنقطع وضعيف جداً كما في المغنى .

### ◊ (الاقة الخامة الخصومة )◊

وهي أيضاً منمومة و هي وراء المراء و الجدال ، فالمراء طعن في كلام الغير با ظهاد خلل فيه من غيران يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهاد مزيدالكياسة، و الجدال عبارة عن مراء يتعلق باظهاد المذاهب و تقريرها ، و الخصومة لجاج في الكلام ليستوفي به مال أوحق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء و تارة يكون اعتراضاً و المراء لا يكون إلا اعتراضاً على كلام سبق فقد قالت عائشة : قال رسول الله تَالَقَيْنَا : و إن المراء لا يكون الرّ جال إلى الله الألدالخصم ، (١) .

و قال أبوهريرة : قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَمُهُمَا : « من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتَّى ينزع » (٢) .

و قال بعضهم: إيّاك و الخصومة فا نها تمحق الدّين و يقال: ما خاصم قط ورع فيالد ين . وقال ابن قتيبة: مر بي بشربن عبدالله بن أبي بكر فقال: ما يجلسك ؟ فقلت: خصوصة بيني وبين ابن عم لي فقال: إن لا بيك عندي يداً و إني الريد أن المجاذبك بها و إني والله ما رأيت شيئاً أذهب للدّين ، ولاأنقص للمروّة ، و لا أضيع للذّة ، ولا أشغل للقلب من الخصومة ، قال: فقمت لا رجع ، فقال خصمي: مالك؟ قلت: لا الخاصمك أبداً ، قال: عرفت أنه حقي ، قلت: لا ولكني أكرم نفسي عن هذا ، قال: فا نني لاأطلب منك شيئاً هولك .

فا ن قلت : إذا كان للإنسان حق فلا بداله من الخصومة في طلبه أوفي حفظه مهما ظلمه ظالم فكيف يكون حكمه و كيف تذم خصومنه ؟ فاعلم أن هذا الذام يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بالحق بغير علم مثل وكيل القاضي فا ننه قبل أن يعرف أن الحق في أي جانب هو يتوكل في الخصومة من أي جانب هي تكون فيخاصم من غير علم ويتناول الذي يطلب حقه و لكنه لا يقتصر على قدد الحاجة

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع واحبد والبخارى و مسلم والترمئى والنسائى و ابن مردويه و البيهقى فى الشعب عنها عن النبى صلى الله عليه وآله كمافى الدر المنثورج ۱ س ۲۳۹ · (۲) أخرجه ابن ابى الدنيافى ذم النيبة عن ابى هريرة بسند حسن كمافى الجامع الصغير .

30

بل يظهر اللَّدد في الخصومة على قصد التسلُّط أوعلى قصد الإيذا، ، و يتناول الَّذي يمزج بالخصومة كلمة مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحجَّة و إظهار الحقُّ و يتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم و كسره مع أنه قد يستحقر ذلك القدر من المال ، ومن الناس من يصرح به فيقول : إنَّما قضدي عناده وكسرعرضه ، وإنَّى إذا أخنت منه هذا المال رميته في البئر ولاا بالى ، فهذا مقصوده اللَّدد واللَّجاج و هُو منموم منهوم جدًّا ، أمَّا المظلوم الّذي ينصر حجَّته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاجعلى الحاجة ، و من غير قصدعناد وإيدا، ففعله ليس بحرام ولكن الأولى تركهما وجد إليه سبيلاً ، فان ضبط اللسان في الخصومة على حدِّ الاعتدال متعدُّر، والخصومة توغر الصدر وتهيُّج الغضب، وإذا هاج الغضبنسي المتنازع فيه و بقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرُّته و يطلق اللُّسان في عرضه ، فمن ابتدأ بالخصومة فقد تعرَّض لهذه المحذورات و أقل ما فيهتشويش خاطره حتى أنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حدِّ الواجب، فالخصومة مبدأ كلِّ شرٌّ، وكذلك الجدال والمراء ، فينبغي أن لايفتح بابه إلَّا لضرورة وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللَّسان والقلب عن تبعات الخصومة ، و ذلك متعذ رجدًا ، فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم عن الارثم ، ولاتذم خصومة إلَّا أنَّه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيه لأن معه مايكفيه فيكون تاركاً للأولى ولا يكون آثماً ، نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب إذا قل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة ولاخشونة في الكلام أعظم من الطعن والاعتراض الَّذيحاصله إمَّا تجهيل و إمَّا تكذيب فإنَّ من جادل غيره أوماراه أو خاصمه فقد جهله أو كذبه فيفوت به طيب الكلام.

وقدقال رسول الله والفيظ : «يمكّنكم من الجنّة طيب الكلام و إطعام الطعام» (١)

<sup>(</sup>١) قال المراقى : أخرجه الطبراني منحديث جابروفيه من لاأعرفه وله من حديث هاني ابن شريح باسناد جيد ﴿ يُوجِبُ الْجِنَّةُ اطْعَامُ الطَّعَامُ ، وحسن الكلام ﴾.

و قد قال تعالى : دوقولوا للناس حسناً ، (١).

و قال ابن عباس: من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه و إن كان مجوسياً لأن الله تعالى يقول: « وإذا حييتم بتحية فحيواباً حسن منها أورد وها » (٢). وقال أيضاً: لوقال لي فرعون خيراً لرددت عليه ، وقال أنس: قال رسول الله بالمنطقة : وإن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأطاب الكلام » (٢) .

و روي أنَّ عيسى عَلَيْكُمُ مَنَّ به خنزير فقال : مم بسلام ، فقيل : يا روح الله تقول هذا للخنزير ؟ فقال : أكرهأن ا عوَّد لساني الشرَّ .

و قال نبينا المنطق : « الكلمة الطيسة صدقة ، (٤) .

و قال وَالْ وَالْهُوْتَةِ : «اتَّقُوا النَّارُ ولُوبشقِّ تمرة فا نلم تكن فبكلمة طيَّبة ، (٥) . و قيل : البرُّ شي، هيِّن : وجه طليق ، وكلام لين .

وقال بعض الحكما : كل كلام لا يسخط ربّك إلّا أنّك ترضى به جليسك فلا تكن به عليه بخيلاً فلعلّه يعو ضك منه ثواب المحسنين .

و قال بعض الحكما : الكلام اللّين ينسل الضغائن المستكنّة في الجوادح ، و هذا كلّه في فضل الكلام الطيب و تضادّه الخصومة و المرا و اللّجاج والجدال فا نّه الكلام المستنكر الموحش المؤذي للقلب المنعّص للعيش ، المهيّج للغضب ، المُوغى للصدد .

#### يد (الافة السادسة) بد

التقعير في الكلام بالتشديق وتكلّف السجع والفصاحة والتصنّع فيه بالتشبيبات والمقدّ مات و ماجرت به عادة المتفاصحين المدّعين للخطابة وكل ذلك من التصنّع

 <sup>(</sup>۱) البقرة: ۵۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ج ١٠ ص ٥ من حديث أمير المؤمنين ﷺ عن النبي (ص)٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٨٣ فيحديث عن أبي هربرة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى ج ٨ س١٤ من حديث عدى بن حاتم .

المذموم ومن التكلّف الممقوت الذي قال فيعرسول الله وَالمُعْتَةِ : « أناو الأتقياء من المّتي براء من التكلّف »(١).

وقال وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

و قالت فاطمة الليك : قال رسول الله والمنظر : « شرار أمَّتي الَّذين عَذَ وا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشد قون في الكلام ، (٣) .

و قال المنطبع هوالتعميق و قال المنطبع هوالتعميق و الاستقصاء . و قال المنطبع هوالتعميق والاستقصاء .

و هذا أيضاً من آفات اللّسان وبدخل فيه أيضاً كلُّ سجع متكلَّف ، وكذلك النفاصح الخارج عن حد العادة وكذلك تكلّف السجع في المحاورات إذقضى رسول الله والمنافئ المجنين فقال بعض قوم الجاني : كيف ندي من الأسرب والأ أكل والاصاح والاستهل و مثل ذلك يطل ، فقال رسول الله والمنظية : أسجعاً كسجع الكهان » (٥) فأنكر ذلك الأن أثر التكلّف والتصنّع بين عليه ، فينبغي أن يقتصر في كل شي، على مقصوده ومقصود الكلام التغهيم للغرض فماورا، ذلك تصنّع مذموم والا يدخل في هذا تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط و إغراب ، الأن المقصود منه، تحريك القلوب و تشويقها و قبضها وبسطها ، ولرشاقة اللفظ تأثير فيه فهو الأئق به ،

<sup>(</sup>۱) آخرجه الدیلمی وابن عساکرعن الزبیر أن النمی صلی الله علیه و آله قال : دانی لاألی من التکلف وصالحوا امتی > . الدر السئور ج ٥ ص ٣٢١ .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى ج ٨ س ١٧٥ ، وتقدم ج ٣ س ٨٦ . وفي النهاية : هم الذين
 يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن العق والثرثرة كثرة الكلام وترديده .

<sup>(</sup>٣) تقدم آنفاً ٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٥٥ و قال النووى المتنظمون : المتعبقون الفالون المتجاوزن الحدود في اقوالهم واصالهم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ج ٤ ص ١١٠ . و قوله د ندى > من ودى يدى دية . وقوله ديطل> اى يهدر ولا يضمن ، يقال : د طل دمه ، بضم الطاء اذا هدردمه .

وأمّا المحاورات الّتي تجري في قضاء الحاجات فلايليق بها التسجّع والتشدُّ ق فالاشتغال به من التكلّف المذموم ولا باعث عليه إلّا الرّياء وإظهار الفصاحة والتمييز بالبراعة وكلّ ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه.

## #(الاقة السابعة الفحش والسب و بذاءة اللسان) #

و هومنهي عنه منموم ومصدره الخبث واللَّوْم ، قال دسول الله رَالْمُنَافِق : «إيَّاكم والفحش فا ن الله لا يحب الفحش ولاالتفحش ه (١) .

ونهي رسول الله وَ المُعْتَلَةِ عن أن تسب قتلى بدد من المشركين و قال : «لاتسبوا مؤلا، فا نه لايخلص إليهم شي، ممّا تقولون ، وتؤذون الأحيا، ألا إن البذا، لؤم »(٢). وقال وقال والمؤتلة : « ليس المؤمن بالطّعان ولا الفاحش ولاالبذي " ه").

و قال رَاهُمُنَا : والجنَّة حرام على كلُّ فاحش أن يدخلها ، (٤) .

و قال مَا المُعَلَيْةِ : د أَربعة يؤذون أهل النّار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والبحيم يدعون بالويل والنبور : رجل يسيل فو قيحاً ودماً فيقال له : مابال الأبعد قد آذانا على مابنامن الأذى ، فيقول : إن الأبعد كان ينظر إلى كلّ كلمة فرعة خبيثة فيستلذُ ها كما يستلذُ الرّف » (٥) .

<sup>(</sup>١) أخرجه العاكم في السندرك ج ١ ص ١٢ في حديث عن ابي هريرة · وروى احمد والطبر إني في الكبير من حديث اسامة بن زيدعته صلى الله عليه و آله يقول : ﴿ ان الله لا يحب كل فاحش متفحش ﴾ . واجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبى الدنيا من حديث مصد بن على الباقر عليهما السلام مرسلا و رجاله ثقات ( البغني ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه العاكم في المستدرك ج ١ ص ١ ٢ من حديث عبدالله ، والترمذي ج ٨ ص ١٤٩ وحسنه .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبت وابونعيم في الحلية من حديث عبدالله بن عمر بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>ه) أخرجه ابن أى الدنيا منحديث شفى بن ماتم واختلف فى صعبته فذكره أبونميم فى الصعابة ، وابن حبان والبخارى من التابعين · (المغنى) .

و قال وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّا عَالَمُهُ لُو كَانِ الفحش رجلا لَكُانِ رجل سو، ١٠٠ .

و قال المنافية و البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق ، (٢) و يحتمل أن يكون المراد بالبيان هو كشف مالا يجوز كشفه ، ويحتمل أيضاً المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حد التكلف ، و يحتمل أيضاً البيان في أمور الدين في صغات الله تعالى فان إلقاء ذلك مجملا إلى أسمياع العوام أولى من المبالغة في بيانه إذقد يثور من غاية البيان فيه شكوك و وساوس ، و إذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول و لم يضطرب ولكن ذكره مقرونا بالبذاء يشبه أن يكون المراد به المجاهرة بما يستحي الا نسان من بيانه فإن الأولى في مثله الإغماض والتغافل دون الكشف والبيان .

و قال و قال الله تعالى الله تعالى المناحش المتفحش الصياح في الأسواق ، (٢) .

وقال جابر بن سمرة : كنت جالساً عند رسول الله وَ اللهِ عَلَمْ اللهِ وَ اللهِ عَلَمْ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَمْ وَ اللهُ عَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فهذه مذمّة الفحش، فأمّا حدّه وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارة الصريحة ويجري أكثر ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلّق به، فان لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه وأهل الصلاح يتحاشون من التعرّس لها بليكنون عنها ويدلّون عليها بالراهموز ويذكرون مايقار بها ويتعلّق بها، قال ابن عبّاس: إن الله حيي كريم يعفو و يكني كني باللمس عن الجماع فالمس واللمس والدّخول والصحبة كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعيير وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها

<sup>(</sup>١) رواء الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٢٥ تحت رقم ١٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٨٣ . والعاكم في المستدوك ج ١ ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) آخرجه البخارى في الادب المنرد من حديث جابر بسند حسن كما في الجامع لصفير .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا وأحمد باسناد صحيح كما فيالمغني .

أفحش من بعض وربّما اختلفت بعادة البلاد وأوائلها مكروهة و أواخرها محظورات و بينهما درجات بتردّ د فيها وليس تخصّ هذا بالوقاع بل الكناية بقضاء الحاجة عن البول و التغوّط أولى من لفظ التغوّط و الخراء وغيرها ، فا ن هذا أيضاً ممّا يخفى فكل ما يخفى ويستحيى منه فلاينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فا نه فحش ولذلك يستحسن في العادة الكناية عن النساء فلا يقال : قالت زوجك كذا بل يقال : قيل في الحجرة وقيل من وداء السّتر كذا ، أوقالت أمالاً ولادكذا والتلطّف في هذه الألفاظ محمود والتصريح يفضي إلى الفحش و كذلك من به عيوب يستحي منه فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرس و القرع و البواسير بل يقال العادض الّذي يشكوه و ما يجري مجراه ، فالتصريح فيذلك دا في الفحش وجميع ذلك من آفات اللّسان .

والباعث على الفحش إمّا قصدالا يذا، وإمّا الاعتياد الحاصل من مخالطة الفسّاق وأهل الخبث و اللّؤم و من عادتهم السُّبُّ .

و قال أعرابي لرسول الله وَ المُعْنَدُ : أو صني فقال : دعليك بتقوى الله وإن امرؤ عيس فقال : دعليك بتقوى الله وإن امرؤ عيس كن وباله عليه وأجر و لك ، ولا تسبن شيئاً من خلق الله ، قال : فما سببت شيئاً بعده (١) .

و قال عياض بن حماد (٢) قلت : يا رسول الله الرَّ جل من قومي يسبني وهو دوني هل عليَّ من بأس أن أنتصر منه ؟ فقال : « المتسابّان شيطانان يتعاونان و يتهاتران» (٢).

و قال وَالْفُولَةُ : و المنسابان ماقالا فعلى البادى، حتى يعندي المظلوم، (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والطبراني باسناد جيد من حديث أبي جرى الجمحي و قبل اسمه جابر بن سليم و قبل سليم بن جابر . (المغني)

 <sup>(</sup>۲) بكسرالحاء المهملة وتخفيف البيم التبيي المجاشي صحابي سكن البصر وعاش
 الى حدود الخبسين .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطيالسي في مسئده س ١٤٦ تحت رقم ١٠٨٠ في حديث .

<sup>(</sup>٤) أخرجه احبد ج ۲ س٥١٧ وزواه مسلم ج ۸ ش ۲۱ هكذا «البستبان ماقالا فعلى البادى مالم يعتدى البطلوم > .

و قال الفيلة : د سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، (١) .

و قال بَهِ ﴿ وَ مَا عُونُ مِنْ سُ وَالدَّيْهِ عُونُ مِنْ سُ وَالدَّيْهِ عُونُ مِنْ سُ وَالدَّيْهِ عُونُ مُن

وفي وواية « من أكبر الكبائر أن يسبُّ الرَّجل والديه ، قالوا : يا رسول الله وكيف يسبُّ والديه ؟ فقال : يسبُّ الرُّجل فيسبُّ أباه فيسبُّ الآخر أباه ،(٣).

أقول: و من طريق الخاصة مارواه في الكاني (٤) عن أبي جعفر علي قال: و خرج رسول الله و المحتلفة و المحتلفة و المحتلفة و المحتلفة و الله و

أفول: و يدخل في قوله: « و من لعن أبويه » أبوبكر بن أبي قحافة لأنه لعن أبااحيحة فلعن ابنه أباه ومعلوم أنه من لعندرسول الله المنظم للعن ابنه أباه ومعلوم أنه من لعندرسول الله المنظم المنطح الخلافته .

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري ج ۸ ص ۱۸ من حديث ابن مسمود .

<sup>(</sup>٢) أخرجه احمد ج ١ ص ٢١٧ هكذا ﴿ ملمون من سب أباه ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ١ ص ٦٥ وفيه «من الكبائر شتم الرجل والديه ... العديث ، .

<sup>(</sup>٤) المصدرج ٨ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٥) بضم الهمزة والمهملتين بينهمامثناة تعتانية مصغر يسمى بها ويكني .

<sup>(</sup>٦) بالغاء المعجمة والطاء المهملة اي زمامها .

 <sup>(</sup>۲) هذه من رواية عبرو بن شهر ولايعتج بحديثه لانه ضعيف جداً زيداحاديث في
 کتب جابر الجعفي ينسب بعشهااليه والامر ملتبس کما قال النجاشي ـ رحمه الله ـ .

## \$ ( الاقة الثامنة اللعن اما تحيوان اوتجماد اولانسان )\$

و ذلك مذموم قال النَّبِي رَافِينَةُ : « المؤمن ليس بلعَّان ، (١) .

و قال ﷺ : دلاتلاعنوا بلعنةالله ولابغضبه ولابجهنم »(٢).

و قال حذيفة : « ماتلا عن قوم قط الله حق عليهم القول ،.

و قال عمران بن حصين: بينا رسول الله وَلَلْمُ فَيْ بعض أسفاره إذا امرأة من الأ نصارعلى ناقةلها فضجرت منها فلعنتها فقال وَلَلْمُنْكُونَ : «خذواما عليها فأعروها فا ننها معونة ، قال : فكانس أدى تلك الناقة تمشى في الناس لا يتعر<sup>6</sup>س لها أحده (٢٠) .

و قال أبوالدُّردا ،: ما لعن أحد الأرض إلَّا قالت : لعن الله أعصانالله .

و قال و المنطق عنه إن اللَّمانين لا يكونون شفعا، ولا شهدا، يوم القيامة عنه الله الله المناه عنه الله

و قال أنس : كان رجل مع رسول الله كَالْمُتَّاتِيَّةِ على بعير فلعن بعيره فقال النبيُّ بَرْالْهُ عَلَيْهِ : « يا عبدالله لاتسر معنا على بعير ملعون » (٥) قال : ذلك إنكاراً عليه .

واللّمن عبارة عن الطرد و الا بعاد من الله تعالى ، و ذلك غير جائز إلّا على من يشّصف بصفة تبعده من الله تعالى و هي الكفر و الظلم بأن يقول لعنة الله على الظالمين و على الكافرين ، و ينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فان في اللّمنة خطراً عظيماً لا ننه حكم على الله بأنه أبعد الملعون ، وذلك غيب لا يطلّع عليه غيرالله ويطلّع عليه والصفات المقتضية للّمن ثلاثة الكفر والبدعة والفسق عليه رسوله إذا اطلّعه الله عليه ، والصفات المقتضية للّمن ثلاثة الكفر والبدعة والفسق واللّمن في كلّ واحدة ثلاث مراتب الأولى اللّمن بالوصف الأعم كقولك : لعنة الله على الكافرين و المبتدعة والفسقة ، و الثاني اللّمن بأوصاف أخص منها كقولك :

<sup>(</sup>١) أُعْرِج الترمتي ج ٨ ص ١٤٩ في حديث «ليساليؤمن بالطمان ولااللعان > .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابوداود ج ۲ س ۲۹۵ بادنی اختلاف فی اللفظ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٣ من حديث عبران٠

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابوداود ج ۲ ص ٥٧٥ ومسلم ج ٨ص ٢٤ -

<sup>(</sup>٥) أغرجه ابن أي الدنيا في العبت وابويعلى باسناد جيدكما في الترغيب والترهيب

ج ٣ س ٤٧٤ .

لعنةالله على اليهود والنصاري والمجوس وعلى القدرية و الخوارج و على الزنادقة و الظلمة وآكل الرِّبا ، وكلُّ ذلكجايز و لكن في لعن أصناف المبتدعة خطرٌ لأنَّ معرفة البدعة غامضة فما لم يجيء فيه لفظ مأثور فينبغي أن يمنع منه العوام لأنَّ ذلك يستدعى المعارضة بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً ، و الثالث اللَّعن على الشخص و هذا فيه نظر كقولك زيد لعنه الله و هوكافر أوفاسق أو مبتدع والتفصيل فيه أن كلُّ شخص ثبت لعنته شرعاً فيجوز لعنه كقولك فرعون لعنه الله وأبوجهل لعنهالله لأنَّه ثبت أنَّ هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً ، وأمَّا شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنهالله وهو يهودي فهذا فيه خطر لأنه ربّما يسلم فيموت مقر بأ عندالله فكيف يحكم بكونه ملعوناً.

أقرل: قد ثبت عن أهل البيت عَليه جواذ لعن المتأمرين على أمير المؤمنين المنافعة على ذلك على على ذلك علماً وعدواناً والمسمين بخلفا وسول الله زوراً وببتاناً ومنوالاهم على ذلك من أعوانهم وأنصارهم بأشخاصهم و أعيانهم، و ما ثبت عنهم عَلَيْكُ فقد ثبت عن الله وعن رسوله والمنظرة عندنا وعلى هذا فقد ثبت جواز لعنهم لنا بأشخاصهم على ما ذكره أبوحامد ، ثم أقول : قد تكرَّر ذكر اللَّعن في كلام الله سبحانه وكلامرسوله و كلام أهل البيت على وجه أفاد أنه من جلة العبادات المقر به إلى الله سبحانه و أنه يجوز أن ينسب إلى الشخص المعين إذا عرف بكفر أونفاق أوفسق قال الله سبحانه : « أولئك عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين ، (١) و هذا في معنى الأمر.

و قال عن وجل : « أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ١٥٠١ وجعلهالله وسيلة إلى اثبات دعوى النَّبوة وحجَّة على الجاحدين لها في المباهلة لنصارى نجران حيث قال سبحانه : وثم نبتهل فنجعل لعنة الشعلى الكاذبين ٢٥٠ ولذلك انقطعوا ولجاؤا إلى الصَّلح وبذل الجزية ولم يجدوا إلى تردادالقول سبيلا. وكذا اللَّعان بين الزَّوجين

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٦١ . (٢) البقرة : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) آل عبران: ٦١.

مسقط للحد عنهما و موجب لنفي الولد بحيث لاينسب إلى الملاعن أبداً و رباما أوجب الحد على المرأة إذا نكلت من غيرشهود ولابينة ، وقد روي أن النبي والمنطقة قال : « لعن الله الكاذب ولو كان مازحاً » (١) و قال في جواب أبي سفيان حين هجاء بألف بيت واللهم إنها أحسن الشعر ولاينبغي لي اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة ، (٢) إلى غير ذلك .

و قد لعن أمير المؤمنين عَلَيْكُم جاعة و روي أنّه عَلَيْكُم كان يقنت في الصّلاة المفروضة بلعن معاوية وعمروبن العاص وأبي موسى وأبي أعور السّلمي (٣) مع أنّه عَلَيْكُم أحلم الناس عن ذنب وأعظم قدراً من أن يخرج نفسه النفيسة زلّة بشر ، فلولا أنّه كان يرى لعنهم من أقرب القربات لما كان يتخيّر محلّه في الصلوات المفروضات.
و قد روى العامّة أنّ عائشة لعنت عثمان و لعنها و خرجت غضبي عليه إلى مكّة (٤).

<sup>(</sup>۱) ماعثرت على لفظه انباأخرج احبد في مسنده من طريق ابي هريرة ج ۲ ص ٣٥٢ « لا يؤمن العبد الايمان كله حتى يترك الكذب من المزاحة > العديث و في جامع الاخبار عن انس عن على عن النبي صلى الله عليه و آله « المؤمن اذا كذب من غير عنر لمنه سبعون ألف ملك وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ المرش ويلعنه حبلة المرش و كتب الله عليه لتلك الكذبة سبعين ذنية أهونها كمن بزني مع امه » .

<sup>(</sup>۲) انها ذكرذلك في عبرو بن العاص كما رواه الطبرسي في الاحتجاج ص٤٩ عن المحسن بن على عليهما السلام قال لسرو بن العاص: قد هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهمأني لا إحسن الشعر وآله بسبعين بيتاً من شعر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهمأني لا إحسن الشعر ولاينبغي لي ان أقوله فالمن عمرو بن الماص بكل بيت ألف لعنة » . وفيه ص١٤٧ أن النبي صلى الله عليه وآله لمن أباسفيان في سبعة مواطن ... النع و راجع الخصال ابواب السبعة .

<sup>(</sup>٣) رواه محمدبن المثنى في كتابه مسنداً عن ابامعقل المزنى راجع بحاد الانوار ج ٨ ص ٣٦٥ وفي كتاب نصربن مزاحم كان على ﷺ بعد الحكومة اذاصلي النداة والمغرب وفرغ من الصلاة وسلم قال : ﴿ اللهم المن معاوية وعبراً وابا موسى وحبيب بن مسلمة ﴾ داجم سفنية البحار ج٢ ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٤) ذكره الثقفي في تاريخه عن الحسن بن سعيد راجع بتحار الاانواد ج ٨ ص ٣٤١.

و قد روى أصحابنا أنَّ أمير المؤمنين تَلْقِينُ كَان يقنت في بعض نوا فله بلعن صنمي قريش يعنى بهما أبا بكر وعمر (١).

و قد روى الشيخ الطوسي ـ رحمه الله ـ في التهذيب (٢) أن الصادق على كان ينصرف من الصلاة بلعن أدبعة رجال منهم أبوبكر وعمر ، ومن نظر إلى ماوقع للحسن على معاوية و أصحابه و كيف لعنهم وقذفهم بالفحش على ما رواه العامة ويتتبع ماورد من الآثار عن الأثمة الأطهار كالله في الكاني للكليني ـ رحمه الله ـ و غيره من كتب الحديث والأدعية في لعنهم من يستحق اللعن من رؤساء الفلال و التصريح بأسماء هؤلاء علم أن ذلك من شعب الدين و شعائره بحيث لا يتخالجه شك ولا يعتريه مرية .

و في الكافي (٢) عن أبي الحسن موسى عَلَيْكُمُ أنَّه قال : «لعن الله أبا حنيفة كان يقول : قال على وقلت ع .

و أمَّا حديث دلا تكونوا لعَّانين ، فلعله نهي عن أن يكون السبُّ خلقاً لهم بسبب المبالغة فيه والا فراط في ارتكابه بحيث يلعنون كلُّ أحد كما يدلُّ عليه قوله دلعّانين ، لا أنّه نهى عن لعن المستحقين وإلّا لقال : لاتكونوا لاعنين ، فا نُّ بينهما فرقاً يعلمه من أحاط بدقائق لسان العرب .

و أمّا ما روي « أنّ أمير المؤمنين عَلَيْكُمْ نهى عن لعن أهل الشّام » فا ن صح فل فلعلّه عَلَيْكُمْ كان يرجو إسلامهم و رجوعهم إليه ، كما هو شأن الرّ ئيس المشفق على الرُّ عيّة .

و لذلك قال : « ولكن قولوا اللهم أصلح ذات بيننا وهذا قريب من قوله تعالى في قصة فرعون « فقولاله قولاً ليناً » (٤) .

<sup>(</sup>١) راجع مصباح الكنسى دعاء صنى قريش.

<sup>(</sup>٢) المعدرج ١ ص ٢٢٧ . (٣) المعدر ج ١ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) أتول نهى اميرالمؤمنين ﷺ أصحابه عن لمن اهل الشأم مذكور في النهج تحت عنوان < ومن كلام له ﷺ وقد سمع قوماً من أصحابه يسبون أهل الشأم أيام حربهم بصفين > وقال ابن ابى الحديد في شرحه ج ٢ص ٤ : والذي كرهه ﷺ منهم أنهم كانو ايشتمون --

وأمّا ماذكره أبوحامد في هذا البائمن الكلام فيلعن يزيد لعنهالله فينبغي أن يطوى ولايروى .

- أهل الشأم ولم يكن يكرم منهم لمنهم أياهم ، والبذاءة منهم لاكما يتوهبه قوم من العشوية فيقولون : لا يجوز لمن أحد ممن عليه اسم الإسلام و ينكرون على من يلمن ومنهم من يغالى في ذلك فيقول : لا ألمن الكافر ولاألمن ابليس وان الله تمالى لا يقول لاحد يوم القيامة لملم تلمن ؟ وانها يقول : لم لعنت ؟ .

و اعلم أن هذاخلاف نس الكتاب لانه تعالى قال : < ان الله لمن الكافرين واعدلهم سيراً > ( الاحزاب ٦٤ ) وقال : < اولئك يلمنهم الله ويلمنهم اللاعنون ؛ (البقرة ١٥٩ ) وقال نج البيس : < ان عليك لمنتى الى يوم الدين » ( ص ٧٨ ) وقال : < ملمونين أينما ثقفوا > ( الاحزاب ٢١ ) و في الكتاب من ذلك الكثير الواسع .

وكيف يجوز للسلمأن ينكر التبرى من يجب التبرى منه ؟ ألم يسمع هؤلاء قول الله تعالى : « لقدكان لكماسوة حسنة في ابر اهيموالذين معه اذقالوا لقويهم انابراء منكم ومما تعبدون من دون الله كفر نابكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً > (المتعنة ٤) وانمايجب النظر فيمن قد اشتبهت حاله ، فان كان قدقارف كبيرة من الذنوب يستحق بها اللمن والبراءة فلاضير على من يلمنه وببرأ منه ، وان لم يكن قدقارف كبيرة لم يجز لمنه ولا البراءة منه .

ومما يدل على أن من عليه اسم الاسلام اذاارتك الكبيرة يجوز لمنه ، بل يجب في وقت ، قول الله تعالى في قصة اللمان « فشهاده أحدهم أدبع شهادات بالله انه لمن السادة ين عن السادة ين > (النور ٢ و ٧) وقال تعالى في القاذف : « ان الذين يرمون المحصنات النافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاغرة ولهم عذاب عظيم > (النور ٢٣) .

فهاتان الایتان فی السکلفین من أهل القبلة والایات قبلهما فی الکافرین و المنافقین ولهداقنت أمیرالمؤمنین ﷺ علی معاویة وجماعة من أصحابه ، ولعنهم فیأدبار الصلوات ·

ذان قلت : فاصورة السب الذي نهى عنه اميرالومنين الله على عنه الميرالومنين الله على عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه ومنهم من يدكرهم باللوم ، و منهم من يعيرهم بالجبن والبخل وبانواع الاهاجى التي يتهاجى بها الشعراء وأساليبها معلومة ، فنهاهم الله عن ذلك وقال : انى اكر الكم ان تكونوا سبابين ولكن الاصوب أن تصفوا لهم اعمالهم وتذكروا حالهم الخ .

و قال المستخرج : « ما شهد رجل على رجل بالكفر إلّا با، به أحدهما إن كان كافراً فهو كما قال ، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إيّاه » (٢) . و هذا معناه أن يكفّره و هو يعلم أنّه مسلم فا نظن أنّه كافر بيدعة أوغيرها كان مخطئاً كافراً . والتعرّض للأموات أشد قال وَالتَّفِيَّةُ : « لاتسبّوا الأموات فا نّهم قد أفضوا إلى ماقد موا » (٢) .

و يقرب من اللّعن الدُّعا، على الا نسان بالشرِّحتَّى الدُّعا، على الظالم كقول الا نسان: لاصحَّح الله جسمه ولا سلّمه الله ، و ما يجري مجرا، فكل ذلك مذموم ، و في الخبر: « أن المظلوم ليدعو على الظالم حتَّى يكافيه ثم المناه عنده فضيلة يوم القيامة » (٤).

## ¢( الأفة التاسعة الفناء و الشعر )¢

و قد ذكرنا في كتاب السماع مايحرم من الغناء مايحل فلانعيده .

أقول: حاصل ماذكره هناك ما أورده في آخر ذلك الكتاب من أن السماع قد يكون حراماً محضاً ، و قد يكون مباحاً ، و قد يكون مستحباً ، و قد يكون مكروهاً .

أمَّا الحرام فهولاً كثر الناس من الشبّان ومن غلبهم شهوة الدُّنيا فلايتحر لك السماع منهم إلّا ماهوالغالب على قلوبهم من الصّفات المذمومة.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم ج ۱س ۵۷ والبخاری ۱۸س ۱۸ واللفظ له بادنی تقدیم و تأخیر و رواه احبد والبزار وزجاله رجال الصحیح منحدیث ای ذرراج مجمع الزوائد ج۸ س۹۳.

<sup>(</sup>۲) آخرجه ابومنصور الدیلمی فی مسئد الفردوس من حدیث ابی سعید العدری بسند ضعیف کمافی المغنی وروی نعوه مسلم ج ۱ ص ۵۷ من صحیحه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري والنسائي وأحمد من حديث عائشة بسند صحيح كماني الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٤) الكافي ج ٢ ص ٣٣٤ نحوه .

و أمّا المكروه فهولمن لاينز له على صورة المخلوقين ولكن يتخذه عادة له في أكثر الأوقات على سبيل اللهو.

و أمَّا المباح فهولمن لاحظ اله منه إلَّا التلذُّذ بالسَّوت الحسن.

وأمَّا المندوب فهو لمن غلب عليه حبُّ الله تعالى و لم يحرُّك السماع منه إلَّا السفاتُ المحمودة . هذا كلامه .

و في الكافي عن الصادق عَلَيَكُم في قوله تعالى : « فاجتنبوا الرُّجسمن الأُوثان و اجتنبوا قول الزُّور » قال الغناء (١) .

و عنه عَلَيْكُم في قوله عزُّ وجلُّ : « لايشهدون الزُّور ، قال : الغناء (٢).

و عنه عَلَيْكُم قال : د الغناء عشر النفاق ، (١).

و عن الباقر عَلَيَّكُمُ : الغناء منّا وعدالله عزّ وجلَّ عليه النّار وتلاهذه الآية دومن الناس من يشتري لهوالحديث ليضلُّ عن سبيل الله » (٤) .

و عنه عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا مِيسَرَ اللهُ بِنِ الحقِّ والباطل فأين يكون الغنا. ٧٥٠ .

و في التهذيب (٦) عن الصَّادق عَلَيْكُم أنَّه سئل عن بيع جواري القينات قال :

« شراؤهن وبيعهن حرام ، و تعليمهن كفر ، و استماعهن نفاق ، .

و عنه عَلَيْكُم و المعنية ملعونة ملعون من أكل من كسبها ع (٧) .

و عنه عَلَيْكُمُ : « أُجِر المغنّية الّتي تزفُّ العرائس ليس به بأس ليست بالّتي يدخل عليها الرِّ جال » (٨) .

و عن الباقر ﷺ أنَّه سئل عن كسب المغنَّيات فقال: الَّذي يدخل عليها

<sup>(</sup>١) البصدر ج ٦ ص ٤٣١ والاية في سورة العج : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر ج ٦ ص٤٣١ والاية فيالفرقان : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) المصدرج ٦ ص ٤٣١ وفيه < عش النفاق > .

 <sup>(</sup>٤) الممدرج ٢ س ٤٣١ والاية في لقبان : ٦ .

<sup>(</sup>٥) المبدرج ٦ ص ٤٣٥ .

<sup>(</sup>٢) و (٧) المبدرج ٢ س ١٠٧ .

<sup>(</sup>٨) البصدر ج ٢ ص ١٠٨ ،

الرِّجال حرامٌ والني يدعى إلى الأعراس ليس به بأس و هو قول الله عز و جل ؛ (1) من الناس من يشتري لهوالحديث ليضل عن سبيل الله (1).

و في كتاب من لايحضره الفقيه « سأل رجل علي بن الحسين عَلَيْمَالِهُا عن شراء جارية لهاصوت فقال : ما عليك لواشتريتها فذكّرتك الجنّة ع (٢) يعني بقراءة القرآن والزُهد والفضائل الّتي ليست بغناء فأمّا الغناء فمحظور ". انتهى .

و في الكاني عن الباقر على قال : « رجّع بالقرآن صوتك فا ن الله تعالى يحب الصوت الحسن ترجّع به ترجيعاً » (٢) .

وعن الصّادق عَلَيْكُمُ قال : «قال دسول الله وَ الشَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

و قد ذكرنا في كتاب آداب تلاوة القرآن من ربع العبادات (٥) أخباراً الخر في هذا الباب ويستفاد من مجموعها اختصاص حرمة الغناء وما يتعلّق به من الاستماع والأجر والتعليم وغيرها بماكان على النحو المتعارف في زمن بني الميلة وبني العباس من دخول الرّجال عليهن و تكلّمهن الأ باطيل ولعبهن بالملاهي والعيدان والقضيب و أمّا ماسوى ذلك فا ممّا مندوب إليه كالترجيع بالقرآن و ما يكون منه وسيلة إلى ذكر الله والدّاد الآخرة ، و إمّا مباح أو مكروه كما ذكرهما أبو حامد ولا يبعد أن

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ٢ س١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الغفيه ص ٤٨٢ تحت رقم ٩ .

<sup>(</sup>۳) الكافى ج ۲ س ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٤) الكافيج ٢ ص ٦١٤ ولعن في قراءته اذاطرب بهاوغرد و هوألعن الناس اذا كان أحسنهم قراءة او غناء . وترجيع الصوت ترديده في الحلق كقراءة اصحاب الالحان قاله الجوهرى . وفي النهاية : التراقي جمع ترقوة والمعنى أن قراء تهم لايرفع إلى الله ولا يقبله .

<sup>(</sup>٥) واجع ج ٢ ص ٢٣٢ من هذا الكتاب .

**\_YYY**\_

يختلف الحكم في بعضأفراده بالأضافة إلى تفاوت درجات الناسفا نه لايليق بذوي المروَّات مايليق بمن دونهم .

قال أبو حامد: وأمّا الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلّا أنَّ التجرُّد له مذمومٌ، قال رسول وَالشِيْكِ: « لأن يمتلي بطناً حد كم قيحاً و دماً حتَّى يراه خيرُ له من أن يمتلي شعراً » (١).

و سئل بعضهم عن شي، من الشعر فقال: اجعل مكان هذا ذكراً فان ذكر الله خير من الشعر. وعلى الجملة فا نشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام يكره، قال المنطقة : « إن من الشعر لحكمة » (٢) نعم مقصود الشعر المدح والذم والذم والنمبيب وقد يدخلها الكذب وقد أمر رسول الله المنطقة حسّاناً بهجا، الكفار (١٠)، والتوسّع في المدح و إن كان كذباً فا نه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول حيب الشاعر:

ولولم يكن في كفَّه غير روحه لجاد بها فليتَّق الله سائله

فان هذه عبارة عن الوصف بنهاية السّخاء فان لم يكن صاحبه سخياً كان كذباً و إن كان سخياً فالمبالغة من صنعة الشعر ولايقصد منهأن يعتقد صورته ، وقد أنشدت بين يدي رسول الله وَ الله و الله و

<sup>(</sup>۱) دواه البزاد ورجاله رجال|لصحیح والطبرانی وقیه پزیدبن سفیان وهوضیت کما نیمجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۲۰ . (۲) أخرجه ابوداود ج ۲ ص ۵۹۸ ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ج ٨ ص ٤٥ من حديث البراء انه (ص) قال لحسان أهبو و جبر كيل معك .

ومبرَّ أ من كلِّ غُـبُّر حيضة و إذا نظرت إلى أسرة وجهه

-444-

برقت كبرق العادض المتهلل

و فساد مرضعة وداء منيل

قالت : فوضع رسول الله وَ اللهُ عَلَيْتُ وَمَاكَان بيده وقام إلى " فقبل مابين عيني وقال: جزاك الله يا عائشة خيراً ما سررت منتى كسروري منك اليوم » (١).

و لمنّا قسم الغنائم أمر للعبّاس بن مرداس بأربع قلائص من الإبل فانبعث العبَّاس يشكو في شعر له و في آخر :

يفوقان مرداس في المجمع و ما كنت دون امرى منهما و من تضع اليوم لا يرفع وقد كنت في الحرب ذاتُ مدرً إ ولم أعط شيئاً ولم أمنع

و ما کان بدر ولا حابس

فقال والمناخ : اقطعوا عنى لسانه فذهب به أبوبكر حتى اختار مائة من الإبل و يقول : بأبي أنت والمِّي إنِّي لأجد للشعر دبيباً على لساني مثل من دبيب النمل، ثم يقرضني كما يقرض النمل فلا أجد بداً من أن أقول ، فتبسم رسول الله والشائد وقال: « لاتدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين ، (٢).

أقول: لم يبيّن أبوحامد معنى الشعر و أنّه على أي كلام يطلق كما كان يبين نظائره من الآفات.

فاعلم أنُّ الشعر يطلق على معنين أحدهما الكلام الموزون المقفي سوا. كان حقًّا أوباطلاً وعلى حقَّه يحمل حديث « إنَّ من الشعر لحكمة ، وحديث « أنَّ الله كنوزاً تحت عرشه و مفاتيحه في ألسنة الشعراء ، وكذا كلُّ ما ورد في مدح الشعر و نفى البأس عنه كما سنذكره فإن المرادمنه ماكان حقاً من الموزون المقفى ليس فيه تمويه و كذب ، والمعنى الثاني الكلام المشتمل على التخييلات المؤذية والتمويهات

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل كما في المغنى ،

<sup>(</sup>٢) أغرجه مسلم ج ٣ ص ١٠٨ من حديث رافع بن خديج وقد تقدم. و أورده الطبري في الحوادث السنة الثامنة .

المزخرفة الّتي لاأصل لها ولا حقيقة سوا، كان لها وزن و قافية أم لا و عليه يحمل ما ورد في ذمّه وهو المراد من قول قريش حيث نسبوا القرآن إلى الشعر و قالوا للنبي والم والمورد في ذمّه وهو المراد من قول قريش حيث نسبوا القرآن إلى الشعر و قالوا للنبي والمورد و والمورد و و المورد و ال

فأمّا ماورد في مدح الشعر بالمعنى الأول ماكان منه حقّاً من طريق الخاصة فمنه مارواه الصدوق ـ رحمالله ـ في كتاب عيون أخبار الرّضا عَلَيْكُم با سناد حسن عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال: قال أبوعبدالله عَلَيْكُم : « من قال فينا بيت شعر بني الله له بيتاً في الجنّة » (٤) .

و با سناده عنه عَلَيْتُ قال : « ما قال فينا قائل بيت شعر حنَّى يؤينَّد بروح القدس » (ق) .

وبا سناده عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا عَلَيْكُمُ يقول: ﴿ مَاقَالُ فَيَنَّا اللَّهِ مِنْ الْجُهُمُ قَالَ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بابویه کما نمی تفسیر البرهان ج ۳ ص ۱۹۶ . و الایة نمی سورة الشعراء ۲۲۶ :

<sup>(</sup>٢) رواء العياشي في تفسيره كما في مجمع البيان ذيل الآية .

<sup>(</sup>٣) البراد على بن ابراهيم القبى في تفسيره البشهود .

<sup>(</sup>٤) و (٥) البصدر ص ٥ ،

مؤمن شعراً يمدحنابه إلابنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدانياسبع مراتيزوره فيها كل ملك مقراب وكل نبى مرسل ،(١).

و باسناده عن أمير المؤمنين تَطَيِّكُمُ أنه سأله رجل عن أوَّل من قال الشَّعر فقال : آدم ، قال : وماكانشعره ؟ قال : لمَّا أُنزل إلى الأرض من السَّما، في آى تربتها وسعتها وهواها ، وقتل هابيل فقال تَطَيِّكُمُ :

تغيّرت البلاد و من عليها الله وجه الأرض مغبر" قبيح تغيّر كل ذي لون و طعم الله وقل بشاشة الوجه المليح الحديث (٢).

و في السّهذيب (٣) با سناده عن خلف بن حمّاد عن الرّضا تَتَايَّنَ قال : قات : د إن أصحابنا يروون عن آبائك قَالِينَ أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة و في شهر رمضان و في اللّيل مكرو، و قد هممت أن أدثي أبا الحسن تَتَلِيَّنَ وهذا شهر رمضان فقال رث أباالحسن تَتَلِيَّنَ في ليلة الجمعة و في شهر رمضان و في اللّيل و في سائر الأيّام فا ن الله عز وجل يكافيك على ذلك م.

و في الصحيح عن علي بن يقطين عن الكاظم تَطَيَّكُ قال : « سألته عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : ماكان من الشعر لابأس به فلا بأس به ع(٤) .

و في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم يُطَلِّنَكُم قال : دسألته عن الشعر أيسلح أن ينشد في المسجد؟ قال : لا بأس ، (°) .

و أمّا ماورد في ذمّ الشعر بالمعنى الأول ماكان منه باطلاً فمنه ما رواه جعفر ابن إبراهيم في الصحيح عن زين العابدين عليه قال: « قال رسول الله والمنطق ابن إبراهيم في الصحيح عن زين العابدين عليه قال: « قال رسول الله والمنطق الله فاك ، إنّما نصبت المساجد « من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا : فض الله فاك ، إنّما نصبت المساجد

<sup>(</sup>١) البصدر ص ه .

 <sup>(</sup>۲) عيون اخبارالرضا س ١٤٣٠ . (٣) وقع هنا في النسخ اشتباه والعبواب
 كتاب الاداب الدينية وهو مخطوط وأورده صاحب الوسائل آخر كتاب البزار منه .

<sup>(</sup>٤) التهذيب ج١ ص ٤٨٥ ٠ (٥) التهذيبج ١ص ٣٣٠ باب فعل المساجد .

للقرآن » (١) فا نه محمول على الشعر الباطل.

و كذا ما رواه سماعة في الموثق قال: « سألته عن نشيد الشعر هل ينقض الوضو، أوظلم الرُّجل صاحبه أوالكنب فقال: نعم إلّا أن يكون شعراً يصدِّق فيه أو يكون يسيراً من الشعر ، الأبيات الثلاثة و الأربعة . فأمّا أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء » (٢) .

ولعل المراد نقصان ثواب الوضوء به واستحباب إعادته لاوجوب ذلك .

وأمَّا ما رواه حمَّادبن عثمان وغيره في الصحيح عن الصادق عَلَيْكُ قال: « لاينشد الشعر بليل ولاينشد في شهر رمضان بليل ولانهاد ، فقال له إسماعيل: ياأتباه وإن كان فينا » (٣) .

و ما رواه حاد أيضاً في الصحيح عنه عَلَيْكُم قال: ديكره رواية الشعر للصائم والمحرم و في الحرم و في يوم الجمعة وأن يروى باللّيل ، قال: قلت: وإن كان شعر حق ؟ قال: وإن كان شعر حق ، (٤) فمحمول على الموزون المشتمل على التخيلات المزخرفة والكاذبة وذلك لأن كون موضوعه حقاً كحكمة أو موعظة أو كونهفيهم على المنخرجه عن المبالغات الشعرية الكاذبة فا ن لم يكن مشتملاً على شي، منها فلا بأس بالوذن .

## \$(الاقة العاشرة المزاح)\$

و أصله منموم منهي عنه إلا قدراً يسيراً يستثنى منه قال رسول الله وَالْمُعَلَّمُ : هلاتماراً خاك ولاتمازحه (٥) فا نقلت : المماراة إيذا الأن فيه تكذيباً للا خ أوالصديق أو تجهيلاً ، و أمّا المزاح فمطايبة و فيه انبساط وطيبة قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أن المراح فمطايبة و فيه انبساط وطيبة قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أن المراح فمطايبة و فيه انبساط وطيبة قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أن المراح فمطايبة و فيه انبساط وطيبة قلب فلم ينهى عنه ؟ فاعلم أن المراح في ال

<sup>(</sup>١) التهذيب ج ١ ص ٣٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الاستبصارج ١ ص ٨٧، والتهذيب ج ١ ص ٥.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ج ١ س ٤٠٧ باب ٤٨ سنن المسيام وفي الكافي ج ٤ ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) التيديب ج ١ ص ٤٠٧ باب سنن الميام.

<sup>(</sup>۵) تقدم عن النرمذي وغيره •

المنبي عنه الا فراط فيه أو المداومة عليه أمّا المداومة فلا نّه استغال باللّعب والهزل واللّعب مباح و لكن المواظبة عليه مذمومة ، و أمّا الا فراط فيه فا نّه يورث كثرة الضحك و كثرة الضحك تميت القلب و تورث الضغينة في بعض الأحوال و تسقط المهابة والوقار ، فما يخلو عن هذه الأمور فلايذم كما روي عن رسول الله وَ المقط المهابة والوقار ، فما يخلو عن هذه الأمور فلايذم كما روي عن رسول الله وَ اللّه قال : وأمّا و إنّي لا منح ولا أقول إلا حقاً ع (١) ومثلة يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقاً ، وأمّا غيره فا ذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيف كان و قد قال رسول الله والمؤتلك و إن الرّجل ليتكلم بالكلمة فيضحك بها جلساء يهوي بها أبعد من والشريّا ، (١) وقال بعضهم : من كثر ضحكه قلّت هيبته و من من حاستخف بهومن الثريّا ، (١) وقال بعضهم : من كثر ضحكه قلّت هيبته و من من كثر سقطه قلّ حياؤه أكثر من شي، عرف به ، ومن كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قلّ حياؤه ومن قلّ ودعه مات قلبه ، و لأن الضحك يدل على ومن قلّ ودعه مات قلبه ، و لأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة قال رسول الله والمؤللة عن الآخرة الله والمؤللة عن الآخرة قال رسول الله والمؤلفة عن الآخرة قال رسول الله والمؤلفة عن الآخرة قال رسول الله والمؤلفة عن الآخرة المؤلفة عن الآخرة قال رسول الله والمؤلفة عن الآخرة المؤلفة عن الآخرة المؤلفة عن الآخرة المؤلفة المؤلفة عن الآخرة المؤلفة المؤلف

وقال رجل لأخيه: ياأخي هلأتاكأنك واردُ النّار؟ قال: نعم، قال: فهل أتاك أنّك خارجُ منها؟ فقال: لا، فقال: فغيم الضحك؟ قال: فما رُئي ضاحكاً حتى مات. ونظر بعضهم إلى قوم يضحكون في يوم فطر فقال: إنَّ كان هؤلا، غفر لهم فما هذا فعل الخائفين.

و قال آخر لنفسه : أتضحك ولعل أكفانك قدخرجت من عند القصّار .

وقال ابنعباس: من أذنب ذنباً وهويضحك دخل النار وهويبكي .

فهذه آفات الضحك فالمذموم منه أن يستغرق ضحكاً والمحمود التبسم الذي ينكشف فيه السن ولايسمع الصوت ، وكذلك كان ضحك رسول الله والمنافقة (٤) .

<sup>(</sup>١) اخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن عسر كما في مجمع الزوائد ج ٨٩٠٨.

<sup>(</sup>٢) تقدم آنتاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٤١٩١ عن أنس واحمدج ٢ ص٢٥٧ عن أبي هر يرة .

<sup>(</sup>٤) أخرج الترمذي في الشمائل ص ١٦ عن عبدالله بن حادث قال : «لماكان ضيعك رسول الله صلى الله عليه و آله الاتبسماً > .

و قال القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي إلى النبي و قال القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي إلى النبي و قال القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي فسلم فجعل أصحاب رسول الله و المنظم فسلم فجعل أصحاب رسول الله و المنظم و قصه فقتله، فقيل: يا رسول إن الأعرابي قد صرعه قلوصه فهاك، قال: نعم وأفوا هكم ملأى من دمه ع (١١).

و أمّا إذا أدّى المزاح إلى إسقاط الوقاد فقد قيل: من مزح استخف به. وقال بعضهم لابنه: يابني لاتمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الد ني فيجترى، عليك وقال آخر: إيّا كم والممازحة فا نها تودث الضفينة وتجر القبيحة تحد ثوا بالقرآن و تخالطوا به فا ن ثقل عليكم فحديث حسن من أحاديث الرّجال. و قيل: أتددون لم سمّي المزاح مزاحاً ؟ قالوا: لا ، قال: لا نه أزاح صاحبه عن الحق ، و يقال: لكلّ شي، بند و بند العداوة المزاح ، ويقال: المزاح مسلبة للبها، ومقطعة للا صدقاء .

فا ن قلت : فقد نقل المزاح عن رسول الله وَ الله عَلَيْدُ واصحابه فكيف ينهى عنه ؟ فنقول : إن قدرت على ما قدر رسول الله وَ الله والمنظمة وهو أن تمزح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلباً ولاتفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً وعلى الندور فلا حرج عليك فيدولكن من الفلط العظيم أن يتخذ الا نسان المزاح حرفته و يواظب عليه ويفرط ثم يتمسك بفعل رسول الله والمنظمة و هو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالا صرار و من المباحات ما يصير صغيرة بالا صرار ، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا نعم روى أبو هريرة المباحات ما يصير صغيرة بالا صرار ، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا نعم روى أبو هريرة أنهم قالوا : « يا رسول الله إنك تداعبنا فقال : إنتي وإن داعبتكم فلا أقول : إلا

و قال عطاه: إن رجلاً سأل ابن عباس فقال: أكان رسول الله وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّاسُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِي وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ وَالنَّهُ وَالنَّالِي وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ وَالْمُوالِيَّالِي وَالْمُولِمُ وَالنَّهُ وَالْمُولِمُ وَالنَّالِي وَالْمُولِمُ وَالنَّالِي وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالنَّالِلِي وَالْمُولِمُ النَّالِ وَلِمُولِمُ النَّالِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُ

<sup>(</sup>١) أغرجه اينمبارك في الزهد والرقائق كما في البغني .

<sup>(</sup>۲) آخرجه الترملی ج ۸ص ۱۵۷ وحسنه .

<sup>(</sup>٣) قال المراقى: لم أقف عليه . (٤) تقدم .

-448-

دأنه كان كثير النبسم ، (١). وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي والمنطق المنال النبي والمنطق المنطق المنطقة الم وَالنَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَجُوزُ فَبِكُتَّ ، فقال : إنَّكُ لست يومئذ بعجوز قال الله تعالى : دإنَّا أنشأنا هنُّ إنشاءٌ فجعلناهنُّ أبكاراً ٤ (٢).

و روى زيد بن أسلم أن امرأة يقال لها: اثم أيمن جاءت إلى النبي والمناكة فقالت : إِنَّ زُوجِي يدعوك فقال : ومن هو أهوالَّذي بعينه بياض ؟ فقالت : لا واللهما بعينه بياض فقال: بلى إن معينه بياضاً ، قالت : لا والله فقال مَهَا عَلَيْهِ : ما من أحد إلَّا بعينه بياض » (٢) أراد به البياض المحيط بالحدقة .

و جاءته امرأة أخرى فقالت : « يا رسول الله : احملني على بعير فقال ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ بل نحملك على ابن البعير ، فقالت : ما أصنع به إنَّه لا يحملني فقال رسول الله مُرَافِعَتُهُ : هل من بعير إلا وهوابن بعير ؟ ع (٤) وكان يمزح به .

و روى علقمة عن أبي سلمة أنَّ رسول الله وَ اللهُ عَلَيْنَ كَان يدلع لسانه للحسين ابن على النَّمَا فيرى الصبي لسانه فيهش له وقال عيينة بنبدر الفزاري: والله ليكون لى الابن رجلاً قدتزو م وبقل وجهه وما قبلته قط فقال رسول الله والتعلق : دإن من لم يرحم لم يرحم ، (°).

فأكثر هذه المطائبات منقولة مع النساء والصبيان ، وكان ذلك من رسول الله معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل ، وقال بَالنَّكِ لصهيب و به رمد وهو يأكل النمر : أتأكل النمر وأنت أرمد ؟ فقال : إنَّما آكل بالشقُّ الآخر فتبسُّم رسول الله وَالمُنْ عَلَى بعض الرواة : حتى نظرت إلى نواجده (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمنى في كتاب الشمائل ص ١٦ مرسلا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الزبيربن بكار في كتاب الفكاهة و المزاح، و رواء ابن|بي|لدنيا من حديث عبدة بن سهم الفهرى معاختلاف (المغني) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابوداودج ٢ ص٥٦، بادني اختلاف في اللفظ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابويملي من هذا الوجه دونما في آخره من قول هيينة و أخرج مسلم ذيله من قول الاقرع بن حابس بادئي تفيير (المغني).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ألحاكم ج٣ ص ٣٩٩ وقال : صحيح ولم يخرجا وأخرجه ابن ماجه تعت رتم ۲۲ و ۲۶ .

وروي أنُّ خو ات بن حبير كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكّة فطلع عليه رسول الله وَالمُوسَدِّةِ فقال : يا أبا عبد الله مالك مع النسوة ؟ قال : يفتلن َ صَفِيراً لجمل لي شرود ، قال : فمضى رسول الله وَالشَّيْرُ لحاجته ثمُّ طلع فقال : يا أباعبدالله أمَّاترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال: فسكت واستحييت، قال: فكنت بعد ذلك أتفر و منه كلما رأيته حياء منه حتى قدمت المدينة و بعد ما قدمت المدينة حتّى طلع على يوماً و أنّا ا'صلّى في المسجد فجلس إلى فطولت فقال : لا تطول فا نَّى أنتظرك فلمنَّا فرغت قال: ياأبا عبدالله أما تركذلك الجمل الشراد بعد؟ قال فسكت واستحييت فقام فكنتأتفر رمنه حتى لقيني وهو على حار وقد جعل رجليه في شقر واخد فقال: أباعبدالله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد ؟ قال: قلت: والدي بعثك بالحقِّ نبياً ما شرد منذ أسلمت فقال: الله أكبر اللهمُّ الهدأ باعبدالله قال : فحسن إسلامه و هداه الله على الله على الله الله الله على الله على على الله على فيؤتى به إلى النبي والمالية والمالية فيضربه بنعله و يأم أصحابه فيضربونه بنعالهم فلما كثر ذلك منه قال له رجل من الأصحاب: لعنك الله فقال النبي وَ الْمُنْكِ : لا تفعل فا نه يحبُّ دلك منه قال له الله ورسوله وكان لايدخل المدينة رسلولاطرفة إلَّا اشترىمنهاثم جا، بها إلى رسول الله و يقول: هذا أهديته لك فا ذا جاء صاحبه يطلب نعيمان بثمنه جا، به إلى النبي و قال : يا رسول الله أعطه ثمن مناعه فيقول رسول الله والمنظور : أولم تهده لنا فيقول : يارسولالله إنه لم يكن والله عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه فيضحك رسول الله ﷺ ويأم لصاحبه بثمنه (٢).

فهذه مطابئات يباح مثلها على الندور لاعلى الدُّوام و المواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت للقلب .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن اسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات كما في المغنى .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة ومن طريقه ابن عبدالبر من دواية معمد بن
 عبرو بن حزم مرسلا كما في العني .

07

## ١٤٠٤ الافة الحادية عشر السخرية والاستهزاء) عدر الافة الحادية عشر السخرية والاستهزاء) عدر السخرية والاستهزاء السخرية والسخرية والاستهزاء السخرية والاستهزاء والاستهزاء السخرية والاستهزاء والاستهزاء السخرية والاستهزاء السخرية والاستهزاء والاستهزاء

و هذا محرَّم مهما كان مؤذياً قال الله تعالى : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خبراً منهم > (١) ومعنى السخرية الاستحقاد والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ، وقديكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقديكون بالإشارة والإيماء و إذاكان بحضرة المستهزء به لم يسمُّ ذلك غيبة و فيه معنى الغيبة قالت عائشة : حاكيت إنساناً فقال المُنْ الله عليه الرحبُ أنتى حكيت إنساناً وأنّ لي كذا وكذا » (٢) و قال ابن عباس في قوله تعالى : ديا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغرة ولا كبيرة إلا أحصيها ، (٢) الصغيره التبسم بالاستهزاء بالمؤمن و الكبيرة القبقهة بذلك وهو إشارة إلى أنُّ الضحك على الناس من الجرائم والذُّ نوب .

وعن عبدالله بن زمعة أنَّه سمع النبيُّ وَالْفِيْكُ يَخطب فوعظهم في ضحكهم من المسرطة ، وقال : على مَ يضحك أحدكم ممَّا يفعل (3).

و قال بَالشَكْ : د إن المستهزئين بالناس يفتح لا حدهم من باب الجنة فيقال: هلم ملم فيجيى. بكربه وغمه فا ذا أتاه أغلق دونه ، ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيى، بكربه وغمه فا ذا أتاه أغلق دونه فمايز اله كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال: هلم هلم فما يأتيه >(٥) و قال معاذ بن جبل: قال رسول الله مَرَّالِيَّةِ: « من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله » (٦) و كل هذا يرجع إلى استحقار الغير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له ، وعليه نبُّه قوله تعالى : د عسى أن يكونوا خيراً منهم ع(٢) أي لم تسخر به استصغاراً ولعله خير منك

<sup>(</sup>١) العجرات: ١١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي ج ۹ ص ۳۱۰ و قال هذا حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>٣) الكيف: ٤٩ . .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه منحديث عبدالله بن زمعة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابنأبي الدنيا في العبت والبيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلا كما في الترفيب ج ٣ ص ٦١١ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمني ج ٩ ص ٣١١. (٧) الحجرات : ۱۱ ٠

و هذا إنّما يحرم في حقّ من يتأذّى فأمّامن جعل نفسه مسخرة ويظلُ فرحاً منأن يسخربه كان السخرية به من جلة المزاح و قد سبق ماينم منه و مايمدح ، و إنّما المحرّم منه استصغار يتأذّى به المستهزء به لما فيه من التحقير والتهاون و ذلك تارة يجري بأن يضحك على كلامه إذا تخبّط ولم ينتظم أو على أفعاله إذا كانت مشوّشة كالضحك على خطّه و على صنعته أوعلى صورته وخلقته إذا كان قصيراً أوناقصاً لعيب من العيوب ، فالضحك من جملة ذلك داخل في السخرية المنهي عنها المذموم أمثالها .

## ( الاقة الثانية عشر اقشاء السر )

و هو منهي عنه لما فيه من الإيذا، و النهاون بحق المعارف والأصدقا، قال رسول الله والمنطقة : « إذا حدَّث الرجُل الحديث ثم التفت فهي أمانة » (١) و قال مطلقا : « الحديث بينكم أمانة » (٢) وقال الحسن : إنَّ من الحيانة أن تحدَّث بسر أخيك . وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فلانعيده .

### ير الافة الثالثة عدر الوعد الكاذب )يد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبود اودج ٢ ص ٥٦٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي الدنيا منحديث ابن شهاب مرسلا كما في المغنى .

<sup>(</sup>٢) البالدة : ١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن عساكر من حديث على ﷺ في حديث. وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابونسيم في الحلية عن ابن مسعود بسنه ضيف كمافي الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس كماني كنوز العقايق للبناوي .

أقول: ومن طريق الخاصة عن الصادق عَلَيْنَ ﴿ إِنَّمَا سَمِّي إِسَمَاعِيلُ صادق الوعد لا نَّهُ وعد رجلاً في مكان فانتظره في ذلك المكان سنة فسمًّا والله صادق الوعد ثمّ إنَّ الرَّجل أتاه بعدذلك فقال له إسماعيل: ماذلت منتظراً لك ، (١).

قال أبوحامد: وعن عبدالله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي رَاللهُ فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد فأتيته في اليوم الثالث وهوفي مكانه، وقال: يافتي قدشققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك ، (٢).

و قيل لا براهيم: الرَّجل يواعد الرَّجل الميعاد فلايجيى، ، قال: ينتظره ما بينه و بين أن يدخل وقت السلاة الَّتي تجيى، ، وكان رسول الله وَ السَّفَالِينَ : « إذا وعد وعداً قال: عسى » (٣) و كان ابن مسغود لا يعد وعداً إلّا و يقول: إن شاء الله . و هو الأولى ثمَّ إذا فهم معنى ذلك الجزم في الوعد فلا بدَّ من الوفاء إلّا أن يتعذر فا بن كان عند الوعد عازماً على أن لا يغي فهذا هو النعاق .

وقال أبو هريرة : قال رسول الله والمنظمة : «ثلاث من كن فيه فهومنافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : إذاحد ث كذب وإذا وعد أخلف ، و إذا ائتمن خان ، (٤) .

و قال عبدالله بن عمر: قال رسول الله وَ اللهِ على عن كن فيه كان منافقاً و من كانت فيه خلّة منهن كانت فيه خلّة من خلال النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كنب، وإذا وعدا خلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، (٥) وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء فأمّا من عزم على الوفاء و عن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق ولكن ينبغي أن يحترز من من صورة النفاق أيضاً كما يحترز أيضاً من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة فقد روي أن وسول الله واحدة فجاءت فاطمة بئت رسول الله خادماً فأتى بثلاث من السبي فأعطى اثنتين وبقي واحدة فجاءت فاطمة بئت رسول الله خادماً فأتى بثلاث من السبي فأعطى اثنتين وبقي واحدة فجاءت فاطمة بئت رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه الصدوق في العلل باب٦٣ عن الرضا ﷺ . والاية فيسورة مريم : ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابوداودج ٢ ص ٥٩٥ . والبنوى في المصابيح ٢ ص ١٥٤ .

<sup>(</sup>٣) قال السراقي : لم أجد له اصلا .

 <sup>(</sup>٤) و (٥) أخرجهما مسلم ج١ ص ٥٦ وقد تقدما ٠

موعده لأبي الهيثم فجعل يقول: ألاترى أثر الر"حا يا رسول الله في يدي ، فذكر موعده لأبي الهيثم فآثر، به على فاطمة لما سبق من وعده له مع أنها كانت تدير الر"حا بيدها الضعيفة (١).

و لقد كان رسول الله بَهِ المُوَيَّةِ جالساً بقبا يقسم غنايم هوانُن بحنين فوقف عليه رجلٌ من الناس فقال: إن لي عندك موعداً يارسول الله ، فقال: صدقت فاحتكم ما شئت فقال: أحتكم ثمانين ضائنة وراعيها فقال رسول الله بَهِ المُؤَيِّةِ: هي لكولقد احتكمت يسيراً ولصاحبة موسى الّتي دلّته على عظام يوسف كانت أحزم و أجزل حكماً منك حين حكمها موسى فقالت: حكمي أن ترد ني شابة و أدخل معك الجنّة قيل: فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعل مثلاً يقولون: أشح من صاحب الثمانين والراً اعى (٢).

و قد قال ﷺ: «ليس الخلف أن يعد الرجل الرَّجل ومن في نيَّته أن يفي » و في لفط آخر « إذا وعد الرَّجل أخاه وفي نيَّته أن يفي فلم يجد فلا إثم عليه » (٣) .

أقول: قد سبق جواز خلف وعد النسا، و الصبيان إذا وعدوا في تطييب نفوسهن".

# ¢( الافة الرابعة عشر الكذب فياللول واليمين )¢

و قال ابن مسعود : قال النبي تَهَمَّدُ : « لايزال العبد يكذب ويتحرث الكذب حتى يكتب عندالله كذاباً » (٥) .

<sup>(</sup>١) ماعثرت على تمام الحديث في أي أصل .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك مع اختلاف ج ٢ ص ٥٧٠ وقال أسناده صحيح وفيه نظر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود ج ٢ ص ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في الادب المفرد وابو داود منحديث سفيان بن أسيه ٠

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٩٠٠

وم رسول الله و المنطق المستمان على الله المستمالة والله المستمالة والله و الله المستمالة و ال

و قال النبي تَلَقِيْلُو: والكنب ينقص الرزق ، (٢).

و قال مَ الله الله الله الله قد أَن التجار هم الفجار ، فقيل : يا رسول الله أليس الله قد أحل البيع ؟ فقال : نعم ولكنهم يخلفون فيأثمون و يحد تون فيكذبون ، (٣).

و قال مُولِقِطِهُ : « ثلاث نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ، و لا ينظر إليهم ، و لا يزكيهم : المنان بعطيته ، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر ، والمسبل إزاره »(٤).

و قال مَلْ الله على على عامل عالم الله فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلّا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة ، (٥) .

وقال أبوذر": قال رسول الله بَهِ المُعَلَّةِ: « ثلاثة بحبه الله: رجل كان في فقة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه و على أصحابه ، و رجل كان له جارسو، يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أوظعن ، ورجل كان مع قوم في سفر أوسرية فأطالوا السرى حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض للراحة فنزلوا فتنحى يصلي حتى يوقظ أصحابه للرحيل ؛ وثلاثة يشنأهم الله: التاجر أوالبايع الحارف والفقير المختال والبخيل المنان » (١٠).

و قال المُعْتَلِق : « ويل للذي يحد فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له » (٧).

<sup>(</sup>١) قال العراقي : أخرجه ابوالفتح الازدى في كتاب الاسماء المفردة من حديث ناسخ العضرمي .

<sup>(</sup>۲) دواه الاصهبائی کما فیالترغیب ج ۳ ص ۹۹۵ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهتي في الكبرى ج ٥ ص ٢٦٦ . من حديث عبد الرحمن بن شبل .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ج ٦ ص٢٦٥ من صحيح مسلم من حديث غندر بن شعبة وقد تقدم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترملى والعاكم من حديث عبدالله بن انيس .

<sup>(</sup>٦) أخرجه احدج ٥ ص ١٥١.

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابوداودج ۲ ص ۹۶ و ,

و قال المُتَلَّمَةُ : « رأيتكان رجلاً جاءني فقال : قم فقمت معه فا ذاأنابرجلين أحدهما قائم و الآخر جالس ، بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شدق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله ، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمد في فا ذا مد قدجع الا خركماكان فقلت للذي أقامني : ماهذا ؟ فقال : هذا رجل كذا اب يعذ ب في قبره إلى يوم القيامة ع (١) .

و عن عبدالله بن جراد أنه سأل النبي و المنطقة فقال: « يا نبي الله هل يزني المؤسطة و عن عبدالله بن جراد أنه سأل النبي الله هل يكذب المؤمن ؟ فقال: لا ، ثم المؤمن ؟ فقال: لا ، ثم المؤمن الله و الله تعالى : «إنها يفتري الكذب الذين لا يؤمنون ع (٢٠).

و قال أبوسعيد : سمعت رسول الله وَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

وقال وَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ، ولا يز كيهم ولهم عذاب أليم : شيخ زان ، وملك كذّاب ، وعائل مستكبر ، (٤) .

و قال عبدالله بن عامر : جا، رسول الله وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُو

و قال المنطقة : « لوأفا الله تعالى على نعماً على هذه الحصى لقسمتها بينكم ثم لاتجدوني بخيلاً ولاكذا اباً ولاجباناً » (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في حديث طويل ج ٩ ص ٥٦ عن سمرة بن جناب .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الخرائطي في مساوى الاخلاق و ابن عساكر ، و الخطيب في تاريخهـا كما في الدر المنثور ج ٤ ص ١٣١ ، والاية في سورة النحل : ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) قال السراقي هكذا في نسخ الاحياء عن ابي سعيد وانبا هوعن الممعبد كذا رواه المخطيب في التاريخ دون قوله ﴿ وفرجي من الزني ﴾ وزاد ﴿ وعبلي من الرياء وعبني من المغيانة ﴾ واسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلّم ج \ س ٧٢ عن ابوهريرة ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابوداودج ٢ ص ٥٩٤ ٠

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريج ٤ ص ١٥ ١ من حديثجبير بن مطعم وقد تقدم ج ٤ص٥٥٠ .

و قال و قال مَهْ و كان متكناً: وألاأ خبر كم بأكبر الكبائر الإ شراك بالله وعقوق الوالدين ، ثم قعد فقال: ألاوقول الزور » (١) .

و قال ابن عمر: قال النبي مَلَيْقِطَة : « إِنَّ العبد ليكذب الكذب فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به » (٢).

و قال النبي رَالَهُ وَ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ وَ مَا اللّهِ وَ مَا اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّه وَ قال الله و ق

و قال رَاهِوَ عَلَيْ للشيطان كحلاً ولعوقاً و نشوقاً ، فأمَّا لعوقه فالكذب وأمَّا نشوقه فالغضب ، وأمَّا كحله فالنوم ، (٤) .

و قال و قال و قال و هو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، (م).

و قال فَ الْمُعْتَانِينَ : « من حلف على يمين مؤثم ليقتطع بها مال امرى، مسلم بغير حق لقى الله يوم يلقاه وهو عليه غضبان » (٦) .

و يروى و أن النبي والمنطور و شهادة رجل في كذبة كذبها ، (٧) .

و قال وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ خصلة يطبع أويطوى عليها المؤمن إلَّا الحيانة

- (١) أخرجه مسلم ج ١ ص ٦٤ من حديث ابي بكرة .
  - (۲) أخرجه الترمذي ج ٨ ص ١٤٧ وحسنه .
- (٣) أخرجه العاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف كما في الجامم الصغير .
- (٤) أخرجه البيهةى فى الشعب بسند ضعيف عن اس كما فى الجامع الصغير ، ورواه الصدوق فى المعانى ص ١٣٨ هكذا < ان لابليس كعلا و لموقاً و سعوطاً فكعله النعاس و لموقه الكنب وسعوطه الكبر ».
  - (٥) أخرجه مسلم ج ١ ص ٧ منحديث سمرة بن جندب .
  - (٦) أخرجه البخاري ج ٨ ص ١٦٧ منحديث عبدالله ، ومسلم ج ١ ص ٨٥ .
- (۲) أخرجه ابن ابى الدنيا فى العبت من حديث موسى بن شيبة مرسلا كما
   فى البننى .

والكنب ،(١).

و قالت عائشة: ماكان من خلق أشد عند أصحاب الرسول المشيخ من الكذب ولقد كان رسول الله والمشيخ على الرسول الله والمشيخ على الرسول الله والمشيخ يطلع على الرسول الله والمشيخ يعلم أنه قدأ حدث الله عزس عدده حتى يعلم أنه قدأ حدث الله عزسوبات منها توبة ، (٢) .

و قال موسى تَطْبَقَى: « يا ربِّ أيُّ عبادك خير عملاً ؟ قال : من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولايزني فرجه » . وقال لقمان لابنه : « يا بنيُّ إيّاك و الكذب فإنه شهى كلحم العصفور عمّا قليل يقلاه صاحبه » .

وقال وَالْ وَالْ وَالْمُواكِمُ فِي مدح الصدق: «أربع إذا كن فيك فلا يضر في ما فاتك من الد في المدن حديث و حفظ أمانة و حسن خليقة وعفة في طعمة » (٢).

و قال معاذ: قال لي رسول الله والمنظرة : « إنّي الوصيك بنقوى الله و صدق الحديث ، و أداء الأمانة ، و وفاء العهد ، وبذل السلام ، وخفض الجناح ، (٤).

و قال على عَلَيْكُم : « أعظم الخطايا عندالله اللسان الكذوب ، و شر الندامة ندامة يوم القيامة » .

وقال مالك بن دينار : قرأت في بعض الكتب ه ما من خطيب إلّا وتعرض خطبته على عمله فا ن كان صادقاً صدَّق و إن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقراض من نار ، كلّما قرضتاً نبتتا ،

و قال ابن السماك : ما أراني أوجر على ترك الكذب لأنّي إنّما أدعه أنفة .

## \$( بيان ما رخص فيه من الكذب)\$

اعلم أن الكنب ليس حراماً لعينه بللا فيه من الضرر على المخاطب أوعلى

(١) أخرجه ابويعلى والبزاد كما في الترغيب والترهيب ج ٣ ص ٥٩٥ .

(۲) أخرج نعوه الترملى ج ٨ ص ١٤٨ و واجع الترغيب و الترهيب ج ٣ ص

٩٧٥ رواء عن الحاكم و قالصحيح الاسناد .

ره) أخرجه احبدُ و ابن ابي الدّنيا و الطبراني و البيهقي باسانيد حسنة كما في الترغيب ج ٣ ص ٨ ٩ ه .

(٤) أخرجه ابونميم في العلية كما في العني ٠

غيره (١٠) فان أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشي، على خلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلّق به ضرر غيره ، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة ، فالكنب تحصيل لذلك الجهل فيكون مأذونا فيه و ربّما كان واجباً كما لو كان في الصدق قتل نفس بغير حق ، فنقول : الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوسّل إليه بالصدق والكنب جميعاً فالكنب فيه حزام وإن أمكن التوسّل بالكنب دون الصدق فالكنب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً و واجب إن كان المقصود واجباً كما أن عصمة دم المسلم واجبة فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قداختفى من ظالم فالكنب فيه واجب و مهماكان لايتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكنب فالكنب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز عنه ما يمكن لأنه إذا فتح على نفسه باب الكنب فيخشى أن يتداعى إلى ما عنه ما يمكن لأنه إذا فتح على نفسه باب الكنب فيخشى أن يتداعى إلى ما حراماً في الأصل إلا لضرورة ، و الذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم حراماً في الأصل إلا لضرورة ، و الذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم قالت : «ماسمعت رسول الله والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحد تن يقول القول في الحرب ، والرجل يحد تن يقول القول بريد به الإصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحد تن المأة والمرأة والمرأة والمرأة والمرأة ورديما و (١٠).

و قالت أيضاً قال رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و قالت أيضاً قال رسول الله و ا

<sup>(△)</sup> فيه نظر لان الكنب اظهار ما هو خلاف الواقع عبداً سواء كان بضر أو ينفع وهذا خروج عن العق وميل عن الصراط السوى الى الباطل الذي يشئز عنه الفطرة السليمة والعقل و هذا حرام في الشرع وقبيح عند العقل الأأن يقال بعدم وجود العسن والقبح العقليين وهو خلاف ماعليه اصحابنا ، وجواز الشرع الكنب في بعض الموارد لاختيار اقل المحذورين لمصلحة لايناني حرمته لنفسه ويؤيد ذلك ظاهر الروايات .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى ومسلم واحدد والترمذى عن ام كلثوم بنت عقبة بن ابى معيط بسند صحيح كما فى الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢٨ .

-Y20-

و قالت أسما، بنت يزيد: إن رسول الله والله والله على الكذب يكتبعلى ابن آدم إلّا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما، (١).

و روي عن أبي كاهل قال : وقع بين رجاين من أصحاب النبي و التي المائية المائية كلام و روي عن أبي كاهل قال : وقع بين رجاين من أصحاب النبي و التي عليك، حتى تصادما ، فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان فقد سمعته يحسن الثناء عليك، ولقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلكت تفسي وأصلحت بين هذين فأخبرت النبي و المناب فقال : يا أبا كاهل أصلح بين الناس (٢٠) أي ولو بالكنب . و قال عطاء بن يسار : قال رجل للنبي و المنتج و قال عليه ؟ قال : و لاخير في الكنب ، قال : أعدها وأقول لها ؟ قال : لاجناح عليك ، (٢٠).

عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ الكنب مكتوب كذباً لامحالة إلّا الكنب مكتوب كذباً لامحالة إلّا أن يكنب الرّجل في الحرب فدعة ، أو يكون بين رجلين شحناء في المنها ، أو يحد في امرأته يرضيها (٤).

و قال علي تَلْيَكُ : د إذا حد تتكم عن رسول الله وَ المَّوَا فلان أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه ، و إذا حد تتكم فيما بيني و بينكم فالحرب خدعة ، فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء و في معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره ، و أمّا ما له فمثل أن يأخذه ظالم و يسأله عن ماله فله أن ينكر أو يأخذه السلطان فيسأله عن فاحشة بينه و بين الله ادتكبها فله أن ينكرها ويقول: ما ذنيت ولاشر بتقال رسول الله و المُوا الله المؤللة عن ادتكبها عله القاذورات فليستتر

<sup>(</sup>١) أخرجه احمد ج ٦ ص ٤٥٥ بزيادة فيه واختلاف في اللفظ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني ولم يمنحكما في النغني.

<sup>(</sup>٣) رواه مالك فىالدوطأ ج ٢ ص ٢٥٤ . عن صفوان بن سيلم . و قال العراقى رواه ابن عبدالبرنى التهبيد من رواية صفوان عن عطاه ·

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابوبكر بن لال في المكارم بلفظ « تتبا يعون ـ الى قوله ـ في النال »
 دونما بعده فرواه الطبراني و فيهما شهر بن حوشب . (المغنى)

-459-

بستر الله ع(١) وذلك لأن والهارالفاحشة فاحشة أخرى فللرجل أن يحفظ دمه و ماله الَّذِي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإنكانكاذباً ، وأمَّا عرض غيره فبأن يسأل عن سرٍّ أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بن اثنين وأن يصلح بن الضرُّات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه ، وكانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعد لا يقدد عليه فيعدها في الحال تطييباً لقلبها ، أو يعتذد إلى إنسان بالكذب و كان لا يطيب قلبه إلا با نكار ذن و زيارة تودد فلا بأس به ولكن الحد فيه أن الكنب محنور ولكن لو صدى في هذه المواضع تولد منه محذور فينبغى أن يقابل أحدهما بالآخر و يزن بالميزان القسط، فا ذا علمأن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعاً في الشرع من الكذب فله الكنب و إن كان ذلك المقسود أهون من مقسود الصدق فيجب الصدق ، و قد يتقابل الأمر إن بحيث يتردّد فيهما وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأنّ الكنب يباح بضرورة أو حاجة مهمّة فارذا شك في كون الحاجة مهمّة فالأصل التحريم فيرجع إليه .

و لأجل غوض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحترز الإنسان من الكنب ما أمكنه وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحبُّ له أن يترك أغراضه ويهجر الكنب، فأمًّا إذا تعلَّق بغرض غيره فلا يجوز المسامحة بحقِّ الغير و الإضرار به، و أكثر كنب الناس إنها هو لحظوظ أنفسهم ثمُّ هو لزيادات المال و الجاه و لأمور ليس فواتها محذوراً حتى أنَّ المرأة لتحكى عن زوجها ما تتفاخر به وتكذب لأجلم اغمة الضرَّات وذلك حرام قالت أسماء : سمعتام أنه سألت رسول الله والشَّخَرَةُ قالت : إنَّ لي ضرَّة و أنا أتكثُّر من زوجي بما لم يفعل أضار ها بذلك فهل علي فيه شيء ؟ فقال : المنشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زوره (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه العاكم منحديث الناعمر بلفظ د اجتنبوا هذا القاذورات التي نهيالله عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بسترالله > واسناده حسن .

<sup>(</sup>٢)أخرج نحوه ابوداودج ٢ص٥٩٥ ، واحمدج٦ ص٣٤٥ وقال النوري معناه المتكثر بماليس عنده بأن يظهرأن عندهماليس عنده ويتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل فهو منموم ، كمايدم من لبس ثوبي روز ، وقال ابوعبيدة وغيره : الذي يلبس ثوبي زورهو الذي -

وقال النبي واليسلة : « من تطعم بمالا يطعم ، أوقال: لي وليس له ، أوأعطيت ولم يعطكان كلابس ثوبي زور يوم القيامة ع(١) ويدخل في هذا فتوى العالم بمالايتحقيقه و روايته الحديث الّذي لا يتثبّنه ، إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه ، فهو لذلك يستنكف من أن يقول : لا أدري ، وهذا حرامٌ و ممَّا يلتحق بالنساء الصبيان، فأ ِنَّ الصبيُّ إذا كان لايرغب في المكتب إلَّا بوعد أو وعِيد أوتخويفكاذبكان ذلك مباحاً نعم روِّ ينا في الأخبار أنُّ ذلك يكتب كذباً ولكنَّ الكنب المباح أيضاً يكتب ويحاسب عليه و يطالب بتصحيح قصده فيه ثمّ يعفى عنه لأنَّه إنَّما البيح بقصد الإصلاح، ويتطرق إليه غرور كثير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرضه الذي هو مستغنى عنه و إنها يتعلَّل ظاهراً بالإصلاح فلهذا يكتب ، وكلُّ من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الاجتهاد ليعلم أن المقصود الذي كنب لأجله هل هوأهم في الشرع من الصدق أولاً ؟ وذلك غامض جدًّا ، فالحزم في تركه إلَّا أن يصير واجبًا بحيث لا يجوز تركه كما لوأدتى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان ، وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأخبار في فضائل الأعمال و في التشديد في المعاصى و زعموا أنَّ القصد منه صحيح وهو خطأ محض إذ قال وَالْمَرْطُونُ : د من كذب على متعمداً فليتبو ، مقعدهمن النار ٤ (٢) و هذا لايرتكب إلا بضرورة و لا ضرورة ههنا إذ في الصدق مندوحة عن الكنب، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها ، وقول القائل: إنَّ ذلك قد تكرُّر على الأسماع و سقط وقعه و ما هو جديد على الأسماع فوقعه أعظم فهذا و على الله تعالى و يؤدِّي فتح بابه إلى ا مور تشوُّش الشريعة فلا يقاوم خير هذا بشرِّه أصلاً ، فالكذب على رسول الله بَهُ عَلَى الله وَ الله عَلَى الله على رسول الله والمُعَالَى الله على الله والله وال

 <sup>→</sup> يلبس ثياب الهل الزهد والورع ومقصوده أن يظهر للناس من التخشع والزهد اكثر مما
 في قلبه فهله ثياب زور وزياء . ا ه .

<sup>(</sup>١) قال المراقى: لم أجده بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه امن ماجه تعت رقم ٣٤ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٧٠

### پان الحذر من الكذب بالمعاريض)

قد نقل عن السلف أن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ، و عن ابن عباس و غير ، د أمّا في المعاريض ما يعني الرّجل عن الكذب ، و إنّما أرادوا من ذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فأمّا إذا لم تكن حاجة و ضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جميعاً ولكن التعريض أهون .

و مثال المعاديض ما روي أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطأه فتعلّل بمرض فقال : ما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إلّا رفعني الله .

وقال إبراهيم : إذا بلغ الرَّجل عنك شي، فكرهت أن تكنب فقل : إنَّ الله ليعلم ما قلت من ذلك من شي، ، فيكون قوله : «ما » حرف النقي عند المستمع وعنده للإبهام .

و كان النخعي لا يقول لا بنته أشتري لك سكّراً بل يقول : أرأيت لو اشتريت لك سكّراً فا نه ربّما لايتنّفق .

وكان إبراهيمإذا طلبه في الدَّار من يكرهه قال للجارية : قولي له : اطلبه في المسجد ، وكان لا يقول ليس ههنا لئلاّ يكون كاذباً .

وكان الشعبي إذا طلب في البيت وهو يكرهه فيخط دائرة و يقول للجارية : ضعي الأصبع فيها و قولي ليس ههنا .

و هذا كلّه في موضع الحاجة ، و أمّا في غير موضع الحاجة فلا ، لأن هذا تفهيم للكذب و إن لم يكن اللّفظ كذبا و هو مكروه على الجملة كما روى عن عبدالله بن عتبة قال : دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز فخرجت و علي ثوب فجعل الناس يقولون : هذا كساكه أمير المؤمنين فكنت أقول : جزى الله أمير المؤمنين خيراً ، فقال لي أبي : يا بني اتقالكذب إياك والكذب وما أشبهه ، فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريراً لهم على ظن كاذب لأجل غرض المفاخرة و هو غرض باطل فلافائدة فيه ، نعم المعاريض تباح لغرض خفيف كتطييب قلب الغير بالمزاح كقوله تالهنتية :

« لا تدخل الجنية عجوز ، و في عين ذوجك بياض ، و نحملك على ولد البعير » (١) فأمّا الكذب الصريح فكما يعتاده الناس من مداعبة الحمقاء بتغريرهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك فا نكان فيه ضرر يؤد ي إلى إيذا، قلب فهو حرام ، وإن لم يكن إلا لمطائبة فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه ، وقال رسول الله بالمنت في مناحه ، الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وحتى يجتب الكذب في مناحه » (١).

و أمَّا قوله بَهِ النَّهِ الرجل ليتكلّم بالكلمة ليضحك بها الناس يهوي بها أبعد من الثريّا » (٣) أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذا، قلب دون محض المزاح.

و من الكنب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله: قلت لك كذا مائة مرة ، وطلبتك مائة مرة ، فا نه لايراد بها تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة فا نام يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا و إن كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة فلا يأثم و إن لم تبلغ مائة وبينهما درجات يتعرس مطلق اللسان بالمبالغة فيها الخطر الكنب ، و مما يعتاد الكنب فيه و يتساهل بهأن يقال: كل الطعام ، فيقول لا أشتهيه ، وذلك منهي عنه و هوحرام وإن لم يكن فيه غرض صحيح .

قال مجاهدقالت: أسماء بنت عيس كنت صاحبة عائشة في اللّيلة الّتي هيّاتها و أدخلتها على رسول الله وَ اللّهِ وَمعي نسوة ، قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلاقدحا من لبن فشرب ثم ناوله عائشة قالت: فاستحيت الجارية فقلت: لا تردّي يدرسول الله وَ اللّهَ وَ اللّهِ عَلَيْ منه ، قالت: فاحدت منه على حياء فشربت منه ، ثم قال: ناولي صواحبك،

<sup>(</sup>١) تقدم الثلاثة في الافة العاشرة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عبدالبر في الاستيعاب من حديث ابي مليكة النمارى دون قوله 
« وحتى يجتنب الكنب في مزاحه » وللدار قطني في المؤتلف والمختلف من حديث ابي هريرة 
« لا يؤمن عبدالا يمان كله حتى يترك الكنب في مزاحه » ، وتقدم عن احمد في مسئله ج ٢ 
ص ٣٥٧ « لا يؤمن العبد الا يمان كله حتى يترك الكنب من المزاحة العديث » · 
(٣) تقدم في الافة الثالثة .

فقلن لانشتهيه فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً ، قالت: فقلت: يادسول الله إنقالت أحد منّا لشي، نشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذباً ؟ قال: إنَّ الكذب ليكتبحتي تكتب الكذبية كذبية » (١).

و قد كان أهل الورع يحتزرون عن التسامح بمثل هذا الكذب، قال الليث ابن سعد :كانت ترمص عينا سعيد بن المسيّب حتى يبلغ الرّمص خارج عينيه فيقال له : لو مسحت هذا الرّمص ، فيقول : فأين قول الطبيب و هو يقول لي : لا تمس عينيك فأقول : لا أفعل ، وهذه من مراقبة أهل الورع ، ومن تركه انسل لسانه في الكذب عن حد اختياره فيكذب ولا يشعره وعن خوات التيمي قال : جاءت انخت الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بني لي فانكبت عليه فقالت : كيف أنت يا بني فجلس الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بني لي فانكبت عليه فقالت : كيف أنت يا بني فجلس الرّبيع بن خثيم عائدة إلى بني لي فانكبت عليه فقالت يا ابن أخي فصدقت .

و من العادة أن يقول: يعلم الله فيمالا يعلمه. قال عيسى عليه السلام: « إن من أعظم الذُّ نوب عند الله أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا يعلم و ربّما يكنب في حكاية المنام والا ثم فيه عظيم إذ قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلَيْهِ عَلَيْهِ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَا يَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ أَلَا يُعْمَلُ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ أَلَا يُعْمَلُ أَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَيْنِهِ في المنام ما لم تزيا أويقول علي ما لم أقل » (١). وقال وقال الله عقد بين شعير تين، (١).

# ( الاقة الخامس عشر الغيبة)

و النظر فيهاطويل فنذكر أوُّلاً مذمَّة الغيبة وما ورد فيها من شواهدالشرع،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أمى الدنيا فى الصبت والطبرانى فى الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن اسماء بنت عيس كانت اذذاك بالحبشة لكن فى طبقات الاصبهانيين لابى الشيخ من رواية عطاء بن ابى رياح عن اسماء بنت عبيس حرفظنا الى النبى صلى الله عليه وآله بعض نسائه الحديث > فاذا كانت غير عائمة من تروجها بعد غير فلامانع من ذلك (المغنى).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البغاري ج ٥٩ من حديث ابن عبر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى ج ٩ ص ٥٤ من حديث ابن عباس.

و قد نص الله سبحانه على ذمّها في كتابه و شبّه صاحبها بآكل لحم الميتة ، و قال : دو لا تجسّسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه » (١).

وقال رسول الله بَهِ الْهُ عَلَيْهُ اللهُ الله على المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ع (٢) و الغيبة تناول العرض و قد جمع بينه و بين الدّم والمال .

و قال مَهْ اللهُ عَلَيْدَ وَ لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا يغتب بعضكم بعضاً ، وكونوا عباد الله إخواناً » (<sup>۱۳)</sup>.

و عن جابر وأبي سعيد قالا : قال النبي وَ الله عليه النبي و النبية فإن النبية أشد من الزينا ، فإن الرجل قديزني فيتوب فيتوب الله عليه ، وإن صاحب النبية لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » (٤).

و قال أنس: قال رسول الله وَ الله على قوم يعلى على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم ، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء النين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم » (°).

و قال سليم بن جابر أتيت رسول الله يَهْ فقلت : علَّمني خيراً ينفعني الله به ، فقال : « لاتحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تصب من ذلوك في إنا، المستقي، و أن تلقى أخاك ببشر حسن وإذا أدبر فلا تغنبه » (٦).

و قال البرا، خطبنا رسول الله بالشِّئةِ حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال :

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ١١ من حديث ابي هريرة .

<sup>(</sup>٣) متنق عليه دون قوله و لايفتب سنسكم بسغاً > راجع صحيح البخارى ج ٨ ص ٢٥ ، ومسلمج ٨ ص ١١ .

<sup>(</sup>٤) رواه العلبراني في الاوسط وفيه عبادبن كثير وهو متروك كماني مجمع الزائد ج ٨ ص ٩٢ . وفي الحاوى للفتاوى رسالة خاصة في ذلك وهي بذل الهمة في طلب براءة اللمة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابوداودج ٢ ص ٥٦٨ مسنداً ومرسلا.

<sup>(</sup>٦) أغرجه ابنابي الدنيافي المست واللفظله وأحمد في البسند تعوه كمافي العنني .

ج ٥

ديا معشر من آمن بلسانه و لم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فا نه من تتبع عودة أخيه تتبع الله عودته و من تتبع الله عودته يفضحه في جوف

و أوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْكُ د من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنَّة و من مات مصراً عليها فهو أوَّل مزيدخل النار ، .

و قال أنس: أمر النبي والتعليم الناس بصوم يوم وقال: لا يفطرن أحد حتى آذن له ، فصام الناس حتَّى إذا أمسوا جعل الرَّجل يجي. فيقول : يا رسول الله ظللت صائماً فأذن لي لأ فطر فيأذن له ، ثم الرجل والرجل حتى جاء رجل فقال : يا رسول الله فتاتان من أهلى ظلَّتا صائمتين و إنَّهما تستحييان أن تأتياك فأذن لهما فلتفطراً فأعرض عنه ، ثمُّ عاوده فأعرض عنه ثمَّ عاوده فقال : إنَّهما لم تصوما وكيف صام من ظلُّ هذا اليوم يأكل لحوم الناس إذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا ، فرجع إليهما فأخبرهما فاستقاءتا فقاءت كل واحدة منهما علقة من دم فرجع إلى النبي وَالْفِيْدُ وَالْحَبِرِهِ فَقَالَ : و الَّذِي نفس عَلَّ بيده لو بقيتًا في بطونهما لأكلتهما الناد، (۲).

و في رواية « أنَّه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك و قال : يا رسول الله : إنَّهما و الله لقد ماتنا أو كادتا أن تموتا فقال النبيُّ وَالشِّيُّ ؛ ائتوني بهما فجاءتا فدعا بعس" أو قدح فقال لأحدهما: قيئي فقاءت من قيح و دم و صديد حنَّى ملاَّت القدح. وقال للأُخرى: قيئي فقامت كذلك فقال: إنَّ هاتين صامنًا عمًّا أحلُّ الله لهما وأفطرتا على ما حرَّم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان الحوم النَّاس » <sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابوداودج ٢ ص ٦٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه و البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور ج ٦ ص ٩٦ . والحديث من رواية يزيد الرقاشي وهوابوعس البصرى القاس زاهد ضعف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه احمد ج ٥ ص ٤٣١ من حديث عبيد مولى رسوالله صلى الله عليه و آله وفيه من لميسم .

و قال أنس: خطبنا رسول الله وَ اللهِ عَلَيْهِ فَذَكَرَ الزِّنَا و عظم شأنه فقال: « إنَّ الدِّرهم يصيبه الرَّجل من الرِّبوا أعظم عند الله في الخطيئة من ست و ثلاثين ذنية يزنيها الرَّجل وأربى الرِّبوا عرض الرُّجل المسلم » (١).

و قال جابر: كنا مع رسول الله والمنظمة في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال: « أما إنهما ليعذبان و ما يعذبان في كبيرة ، أمّا أحدهما فكان يغتاب النّاس ، وأمّّا الآخر فكان يستنزه من بوله ، و دعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسّرهما ثمّ أمربكل كسرة ففرست على قبر فقال النبي والمنتفظة : أمّا إنّه سيهو ن من عذابها ماكانتا رطبتين أو ما لم يبسا » (٢).

ولما رجم رسول الله وَ المُعْ مَا عزاً في الزِّنى قال رجلُ لصاحبه: هذا أقعص الكلب فمرُّ النَّبيُّ وَ المُعْتَرَا معها بجيعة فقال: انهشا منها ، فقال: يارسول الله ننهش جيفة ؟ فقال: ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه ؟ (٣).

و سمع علي بن الحسين النَّالُ رجلاً يغناب آخر فقال : « إِيَّاكُ والغيبة فا نَها إدام كلاب النار، (٤).

و عن مجاهد في قوله تعالى : « ويلُ لكلِّ همزة لمزة » (\*) فانُّ الهمزة الطعّان في الناس ، و اللَّمزة الَّذي يأكل لحوم الناس ، وكان الصحابة يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين، وقال بعضهم : أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصّوم ولا في الصّلاة ولكن في

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة كما في الترغيب و الترهيب ج ٣ ص ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى في الإدب المفرد، وابن ابي الدنياكما في الدر المنثورج ٦ ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي و ابوداود ج ٢ ص ١٥٩ نعوه باسناد جيد ٠

<sup>(</sup>٤) رواه الطبرسي في الاحتجاج س ١٧٢ ، ومروى نحوه عن اميرالمؤمنين الله الله عن الميرالمؤمنين الله عن الميرالمؤمنين الله عن الوسائل ج ٢ ص ٢٣٨ كتاب الحج باب٢٥١ تحريم الغيبة .

<sup>(</sup>٥) الهنزة: ٢.

الكف عن أعراض الناس.

و قال ابن عبّاس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك ، و قال بعضهم : يبصر أحدكم القذا في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه ، وقال آخر يا ابن آدم إنّك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لاتعيب الناس بعيب هو فيك وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك ، وإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك ، و أحبُ العباد إلى الله من كان هكذا .

وقال مالك بنديناد : مرَّ عيسى ابن مريم المَّلِلَاءُ ومعه الحواريون على جيفة كلب فقال الحواريون : ما أشدَّ بياض أسنانه كأنه فقال الحواريون : ما أنتن ريح هذا الكلب فقال عيسى : ما أشدُّ بياض أسنانه كأنه نهاهم عن غيبة الكلب ونبَّههم على أنَّه لايذكر شي، من خلق الله إلَّا أحسنه .

أقول: قال بعض علمائنا: إنه ليس المقتضي لما قاله عيسى على كون كلام الحواريين غيبة بل الوجه فيه أن تن الجيفة و نحوه عمّا لا يلائم الطباع غير مستند إلى فعل من يحسن إنكار فعله و كلام الحواريين ظاهر في الا نكار كما لا يخفى وكأن عيسى عَلَيَكُم نظر إلى أن الأمور الملائمة وغيرها عمّا هو من هذا القبيل كلهامن فعل الله تعالى على مقتضى حكمته ، و قد أمر بالشكر على الأولى و الصبر على الثانية ، وفي إظهار الحواريين لانكار نتن الرائحة دلالة على عدم الصبر أو الغفلة عن حقيقة الأمر فصرفهم عنه إلى أمر يلائم طباعهم و هو شدّة بياض أسنان الكلب و جعله مقابلاً للأمر الذي لايلائم وشاغلاً لهم عنه وهذا معنى لطيف تبيّن لى من الكلام .

و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق رحمه الله ـ با سناده إلى النبي والهوالي والموق و من طريق النبي والهوالي و الموق و على الله على الله عودته كانت أوّل خطوة خطاها وضعها في جهنم، وكشف الله عودته على رؤوس الخلائق، و من اغتاب مسلماً بطل صومه و نقض وضوءه ، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرّم الله ، (١).

و عن أبي عبد الله يَنْتِينُ قال: « قال رسول الله وَ اللهُ عَلَيْدُ : الغيبة أسرع في دين

<sup>(</sup>١) اورده في آخر كتاب عقاب الاعبال في خطبة النبي صلى الله عليه و آله وهي آخر خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه و آله بالهدينة .

الرَّجل المسلم من الأكلة في جوفه ، (١).

قال : « وقال رسول الله بَرَاهِيَا : الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة ما لم يحدث ، فقيل : يا رسول الله و ما الحدث ؟ قال : الاغتياب ، (٢).

و روى ابن أبي عمير عن أبي عبدالله عَلَيَّكُ قال : د من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته الذناء فهو من الذين قال الله عزاً و جل : إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، (٣).

و عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عَلِيَّكُ : « من روى على مؤمن رواية يريدبها شيئه وهدم مروَّته ليسقط عن أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان (٤).

وعن الصادق تَلَيَّكُمُ قال: «الغيبة حرامُ على كلِّ مسلم، وإنَّمَا لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، (٥).

# \$(بيان معنى الفيبة وحدها)\$

اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهدلوبلغه ، سوا، ذكرت نقصاناً في بدنه أو في نسبه أو خلقه أو في فعله أو في قوله أوفي دينه أو في دنياه وحتى في ثوبه و في داره ودابته ، أمّا البدن فكذكرك العمش و الحول و القرع و القس و الطول و السواد و السفرة وجميعما يتصو ر أن يوصف به ممّا يكرهه ، وأمّا النسب فبأن تقول : إن أباه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو ذبّال أو جزّار أو شيء ممّا يكرهه كيفهاكان ، وأمّا الخلق فبأن تقول : إنّه سيّى الخلق بخيل متكبّر مرائي شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب منهور ، و ما يجري بخيل متكبّر مرائي شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب منهور ، و ما يجري مجراه ، وأمّا في أفعاله المتعلّقة بالدّين كقولك سارق أو كذّاب أوشارب خمرأو خائن أو ظالم أو منهاون بالصلاة والزكاة ، لا يحسن الركوع و السجود أو لا يحترز عن

<sup>(</sup>١) و (٢) و (٣) الكاني ج ٢ ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) الكاني ج ٢ س ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) واجم مصباح الشريمة الباب التاسع والاوبين .

ج ہ

النجاسات أوليس باراً بوالديه أولايضع الزكاة مواضعها أولا يحسن قسمتها أولا يحرس صومه من الرفث و الغيبة و التعرُّض لأعراض النَّاس ، و أمَّا فعله المتعلَّق بالدُّنيا كقولك: إنَّه قليل الأدب متهاون بالناس ولا يرى لأحد على نفسه حقًّا و يرى لنفسه حقًّا ، أوإنَّه كثير الكلام كثير الأكل ، أوإنَّه نؤوم ينام فيغير وقته ويجلس في غير موضعه ، و أمَّا في ثوبه بأنه واسع الكم طويل الذَّيل وسخ الثياب كبير العمامة . و قد قال قوم لاغيبة في الدِّين لأ نَّه ذم ما ذمَّه الله فذكره بالمعاصى وذمَّه يجوزبدليل ما روى أنَّه ذكرت لرسول الله عَلَيْجُ الربأة وكثرة صومها و صلاتها ولكنَّها تؤذي جيرانها بلسانها ؟ فقال : هي في النارع (١). وذكرت امرأة الخرى بأنها بخيلة فقال : « فما خيرها إذاً » (٢).

وهذا فاسد لأنتهم كانوا يذكرونذلك لحاجتهم إلى تعرُّف الأحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقيص ولا يحتاج إليه فيغير مجلس رسول الله والمنظو و الد ليلعليه إجاع الالمةعلى أنُّ منذكرغير مبما يكرهه فهو منتاب لأنَّه داخلُ فيما ذكر مرسول الله الله الله و حد الغيبة فكل هذا وإن كنت صادقاً فيه فأنت به معتاب عاصالربتك وآكل لحم أخيك بدليل ما روي أن النبي تَهِينَ قال : دهل تدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بمايكره ، قيل : أرأيت إنكان في أخي ما أقوله ، قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، فا نلم يكن فيه فقد بهته ، (٣).

و قال معاذبن جبل : ذكر رجل عند رسولَ الله وَاللَّهُ فَالْوَا : ما أعجزه ، فقال رسول الله وَ المُعْتَثِيرُ : « اغتبتم صاحبكم ، قالوا : يا رسول الله قلنا مافيه ، قال : إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه ، (٤).

و عن حديفة عن عائشة أنَّمها ذكرت امرأة فقالت : إنَّمها قصيرة فقال النبيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان والعاكم وصححه من حديث اليهريرة . (المغني) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الغرائطي في مكارم الاخلاق من حديث الي جعفر معمد بن على الملا مرسلا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١ وابوداود ج ٢ ص ٥٦٧ من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الكبير يسنه فيه على بن عاسم و هو ضعيف كمافي مجمع الزوائدج ٨ ص ٩٤.

يَلِيْنَكُو : د اغتبتها ه<sup>(١)</sup>.

و قال الحسن: ذكر الغير بالسو، ثلاثة أقسام: الغيبة والبهتان والأفك، و الكل في كتاب الله، و الغيبة أن تقول ما فيه، و البهتان أن تقول ما ليس فيه، والا فك أن تقول ما بلغك.

و ذكر ابن سيرين رجلاً فقال: ذلك الرَّجل الأسود، ثمَّ قال: أستغفر الله إنّي أراني قد اغتبته، و ذكر ابن سيرين إبراهيم فقال: النّخعي ولم يقل الأعور. و قالت عائشة: لا تغتابن منكن أحداً فا نتي قلت لامرأة مرَّة و أناعندالنبي الفظي الفظي، فلفظت بضعة من لحم، (٢).

أقول: هذه الأخبار العامّية لاتصلحلا ثبات حكم شرعي ولاسيّما مع وجود الدّاعي لهم إلى اختلاق مثلها ، فان كثرة عيوب أئمّتهم ونقائص رؤسائهم تحوّج إلى سدّ باب إظهارها بكل وجه ليروّج حالهم و يأمنوا نفرة الرّعبة عنهم ، وكما أن في التعرّض لا ظهار عيوب الناس خطراً و محذوراً فكذا في حسم مادّته و سدّ بابه فا نه تقرير لأهل النقائص و مرتكبي المعاصي على ما هم عليه ، كذا قال : بعض علمائنا .

و في مصباح الشريعة (٢) عن الصّادق عَلَيْكُ : صفة الغيبة أن يذكر أحد بما ليس هو عند الله عيب و يذم ما يحمده العلم فيه ، و أمّا الخوض في ذكر غائب بما هو عند الله مذموم و صاحبه فيه ملوم فليس بغيبة ، و إن كره صاحبه إذا سمع به وكنت أنت معافى عنه خالياً منه و تكون مبيناً للحق من الباطل ببيان الله ودسوله ولكن على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مراد غيربيان الحق والباطل في دين الله

<sup>(</sup>١) أخرجه احمد و ابو داود ج ٢ ص ٥٦٧ والترمذى عن أبى حليفة عن عائشة وفى الإحياء عن حليفة عن عائشة كمافى المتن وهكذا أخرجه ابن ابى الدنيا فى الصبت عن حليفة وهوخطأ والعبواب ﴿ ابى حليفة ﴾ واسبه سلمة بن صهيب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن مردويه والبيهقي ني الشعب والخرائطي في مساوى الاخلاق كماني المدر المنثور ج ٦ ص ٩٥ وفي اسناده امرأة مجهولة ·

<sup>(</sup>٣) الباب التاسم والاربعون.

و أمَّا إذا أراد به نقص المذكور بغير ذلك المعنى فهو مأخوذ بفساد مراده و إن كان صوابًا .

و عنه ﷺ « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه وأمّا الأمرالظاهر فيه مثل الحدَّة و العجلة فلا » (١) و في خبر آخر « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل (٢) و تبث عليه أمراً قد ستر ، الله عليه لم يقم عليه فيه حد ً » (٣).

وخص بعض علمائنا تحريم الغيبة بمن يعتقد الحق لأن أدلة الحكم غير متناولة لأهل الضلال لأن الحكم فيها منوط بالمؤمنين أو بالأخ و المراد إخوة الا يمان فلا يتناول من لا يعتقد الحق .

# \$ ( بيان أن الغيبة لاتفتصر على اللسان)

إعلم أن الذكر باللسان إنها حرام لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه فالتعريض فيه كالتصريح و الفعل فيه كالقول و الاشارة والايما، و الغمز و الرسم و الكتابة والحركة وكل ما يغهم المقصود فهو داخل في الغيبة و هو حرام و من ذلك قول عائشة: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومات بيدي أنها قصيرة فقال المختلف : « قداغتبتها » (٤) و من ذلك المحاكاة بأن تمشي متعارجاً أوكما يمشي فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير و التفهيم وكذلك الغيبة بالكتاب ، فإن القلم أحد اللسانين ، و ذكر المصنف شخصاً معيناً و تهجين كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقترن به شي، من الأعذار المحورجة إلى ذكره كما سيأتي بيانه ، و أمّا قولمقال قوم كذا فليس ذلك بغيبة إنّها الغيبة التعريض لشخص سيأتي بيانه ، و أمّا قولمقال قوم كذا فليس ذلك بغيبة إنّها الغيبة التعريض لشخص

<sup>(</sup>١) العدة ـ بالكسر ـ : مايعترى الانسان من الغضب والنزق ، والعجلة : السرعة .

<sup>(</sup>۲) المراد بمالم يفعل العيب الذي لم بكن باختياره وفعله الله فيه كالعيوب البدنية ، فيخس بما اذا كان مستوراً وهذا بناء على أن < في دينه > صفة « لاخيك > اى الذي اخوته بسبب دينه ، ويمكن أن يكون « في دينه» متعلق بالقول اى كان ذلك القول طعناً في دينه بنسبة كفراو معمية اليه ويدل على ان النيبة تشمل البهتان .

<sup>(</sup>٣) الكاني ج ٢ س ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخرائطي و ابن مردويه والبيهةي كما فيالدر المنثور ج٦ ص ٩٤ .

معين ، إمّا حيّ أو مين ، ومن الغيبة أن تقول : بعض من مرّ بنا اليوم أو بعض من رأيناه ، إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً لأنّ المحدود تفهيمه دون ما به التفهيم ، فأمّا إذا لم يفهم عينه جاذ ، كان رسول الله وَالفَيْتُ إذا كره من إنسان شيئاً قال : دما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ، (١) وكان لا يعين .

فقولك: بعض من قدم من السفر وبعض من يدُّعي العلم إذا كان معه قرينة تفهم عين الشخص فَهو غيبة ، وأخبث أنواع الغيبة غيبة القرام المراكين فا نتهم يفهمون المقصودعلى صنيعة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفيُّف عن الغيبة ويفهمون المقصود ولا يددون بجهلهم أنَّهم جعوا بين فاحشتين الرِّيا. والغيبة ، وذلك مثل أنّ يذكر عند إنسان فيقول: الحمد الله الّذي لم يبتلنا بالدُّخول على السلطان والتبذُّ ل في طلب الحطام ، أو يقول : نعوذ بالله من قلَّة الحيا، نسأل الله أن يعصمنا منها وإنَّما قصده أن يفهم عيب الغيرفيذكر. بسيغة الدُّعا. ، وكذلك قد يقدِّم مدح من ر يد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان ماكان يقص فى العبادات ولكن قد اعتراه فتور وابتلى بما يبتلي به كلَّنا وهوقلَّة الصبر ، فيذكر نفسه ومقصوده أنَّ ينمُّ غيرٌ ﴿ و يمدح نفسه يالتشبُّ بالصالحين في ذمِّ أَنفسهم فيكون مغتاباً ومرائياً ومزكياً نفسه و يجمع بين ثلاث فواحش وهويظن بجهله أنَّه من الصالحين المتعفَّفين عن الغيبة وكذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادات من غير علم فا نديتعبهم و يحبط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم ، ومن ذلك يذكر عيب إنسان فلا يتنبُّ له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجب هذا حتى يصغى إلى المغتاب و يعلم ما يقوله فيذكر الله و يستعمل اسمه آلة في تحقيق خبثه و هو يمن على الله بذكر مجهلاً منه وغروراً وكذلك يقول : لقد ساءني ما جرى على صديقنا فلان من الاستخفاف فنسأل الله أن يرو مر مراه ويكون كاذباً في دعوي الاغتمام وفي إظهار الدُّعا. له ، بللوقصدالد عا، لأخفاه في خلوة عقيب صلاته ولوكان يغتم به لاغتم أيضاً باظهار مايكرهه ، وكذلك يقول : ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه ، فهوفي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابوداود ج ٢ص ٥٥٠ من حديث عائشة .

-17.-

كلِّ ذلك يظهر الدُّعا، و الله تعالىمطَّلع عنخبث ضميره وخفي ۗ قصده وهولجهله لا يدري أنه قد تعرُّ من لمنت أعظم ممّا يتعرُّ من له الجهَّال إذا جاهروا ، ومن ذلك الاصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجّب به فاينه إنها يظهر التعجّب ليزيد نشاط المغناب في الغيبة فيندفع فيه فكأنَّه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجب المعناب في الغيبة فيندفع ما علمت أنَّه كذلك ، ما عرفته إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذاعافانا الله من بلائه ، فإن كل ذلك تصديق للمغتاب و التصديق للغيبة غيبة بل الساكت شريك القائل قال رسول الله والمنتقط : « المستمع أحد المغتابين، (١٠).

و قدروي عن أبي بكر وعمر أنَّ أحدهما قال لصاحبه : إنَّ فلاناً لنؤوم ثمَّ طلبا ا دماً من رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُ لِياً كلا مع الخبر فقال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكَ : قد ائتدمتما ، فقالا : لانعلمه ، فقال : بلى إنكما أكلتما من لحم صاحبكما ، (٢).

فانظر كيف جمعهما و كان القائل أحدهما و الآخر مستمع و قال للر جلين اللّذين قال أحدهما لصاحبه : أقعص الرُّ جل كما يقعص الكلب : (٣) د انهشا منهذه الجيفة ، فجمع بينهما ، فالمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلَّا بأن ينكر لسانه وإن خاف فبقلبه و إن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعله لزمه الإثم ، وإن قال بلسانه : أُسكت و هو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق و لا يخرجه عن الا ثم ما لم يكرهه بقلبه ،ولا يكفي في ذلك أن يشير باليدأي أسكت أويشير بحاجبه وجبينه فان ذلك استحقار للمذكور بل ينبغيأن يعظم ذلك فينب عنه صريحاً .

قال رسول اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ : ﴿ مَنَ أَذَلُّ عَنْدُهُ مُؤْمِنَ وَهُو يَقْدُرُ عَلَى أَنْ يَنْصُرُهُ أَذَّلَّهُ اللهُ يوم القيامة على رؤوس الخلائق ، (٤).

و قال أبو الدّرداء: قال النبيُّ وَالشِّيَّةِ: « من ردٌّ عن عرض أخيه بالغيبكان

<sup>(</sup>١) أخرج الطبراني عن ابن عبرقال نهي رسول الله صلى الله عليه و آله عن الغيبة وعن الاستماع الى الغيبة راجع مجمع الزوائد ج ٨ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة عن أنس كما في الدر المنثور ج ٣٠٠ ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبر داود والنسائي كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده ج ٣ ص ٤٨٧ من حديث سهل بن حنيف .

حقًّا على الله أن يردُّ عن عرضه يوم القيامة ع (١).

وقال الله أي الله أن يعتقه من أخيه بالغيب كان حقّاً على الله أن يعتقه من النار » (٢) .

و قد ورد في نصرة المسلم في الغيبة و فضل ذلك أخبار كثيرة أورد ناها في كتاب آداب الصحبة و حقوق المسلمين فلا نطول بالاعادة .

# \$ ( بيان الأسباب الباعثة على الغيبة )\$

إعلم أن البواعث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً ثمانية تطرد في حق العامة ، وثلاثة تختص بأهل الد ين والخاصة .

أمّاالثمانية فالأوّليشفي الغيظوذلك إذا جرى سبب يغضب به عليه فا نه إذا هاج غضبه يشفي الغيظ بذكر مساويه فيسبق اللّسان إلبه بالطبع إن لم يكن ثمّة دين واذع وقد يمنع تشفّي الغيظ عند الغضب فيحتقن الغضب في الباطن ويصير حقداً ثابتاً ويكون سبباً دائماً لذكر المساوي فالحقدو الغضب من البواعث العظيمة على الغيبة.

الثاني موافقة الأقران و مجاملة الرفقا، و مساعدتهم على الكلام فا نتهم إذا كانوا يتفكّهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر أو قطع المجلس استثقلوه و نفرواعنه فيساعدهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة و يظن أنهمجاملة في الصحبة وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب بغضبهم اظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوي فيهلك معهم.

الثالث أن يستشعى من إنسان أنّه سيقصده و يطول لسانه فيه أو يقبّح حاله عند محتشم أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبّح هو حاله و يطعن فيه ليسقط أثر شهادته أو يبتدي بذكر ما هو فيمادقاً ليكذب عليه بعده فيروّج كذبه بالصدق

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ابى الدنيا فى العبت وفيه شهر بن حوشب ، وهو عند الطبرانى بلفظ آخر (المغنى)

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد ج ٦ ص ٤٦١ عن اسماء بنت يزيدباسناد حسن بنعوه والطبراني اينها ، وابن ابي الدنيا في العبت عن ابي الدر داءكما في العتن .

الأوَّل و يستشهد به ويقول : ما من عادتي الكنب فا نِّي أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت .

الرَّابِعِ أَن ينسب إلى شي، فيريد أَن يتبرَّأُ منه بذكر الذي فعله ، و كان من حقّه أُنيبرِّى، نفسه ولايذكرالذي فعله فلاينسب غيره إليه ، أويذكرغيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل ليمهد بذلك عند نفسه في فعله .

الخامس إرادة التصنّع و المباهاة و هو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول: فلانٌ جاهلٌ ، وفهمه ركيك ، وكلامه ضعيف ، وغرضه أن يثبت فيضمن ذلك فضل نفسه و يريهم أنّه أفضل منه أو يحذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لذلك .

السادس الحسد وهو أنه ربه ما يحسد من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد روال تلك النعمة عنه فلا يجد سبيلاً إليه إلا بالقدح فيه فيريد أن يسقط ما وجهه عند الناس حتى يكفوا عن إكرامه و الثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه وإكرامهمله، وهذا هوعين الحسد وهوغير الغضب والحقد فا ن ذلك يستدعي جناية من المغضوب عليه، والحسد قد يكون مع الصديق المحسن والقرين الموافق.

السابع اللُّعب والهزل والمطايبة وتزجية الوقت بالضحك ، فيذكر غيره بما يضحك الناس على سبيل المحاكاة والتعجّب والتعجيب .

الثامن السخريّة و الاستهزاء استحقاراً له فانُّ ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة و منشاؤه التكبر و استصغار المُستهزاً به .

و أمّا الأسباب الثلاثة الّني في الخاصّة فهي أغمضها وأدقّها لأنّها شرورخبّاها الشيطان في معرض الخيرات ، وفيها خير ولكن شاب الشيطان بهاالشراء.

الأول أن ينبعث من الدّين داعية التعجّب من إنكار المنكر و الخطأ في الدّين فيقول: ما أعجب ما رأيت من فلان فا نه قديكون به صادقاً و يكون تهجّبه من المنكر ولكن كان حقّه أن يتعجّب ولا يذُكر اسمه فيسهّل الشيطان عليه .: كر اسمه في إظهار تعجّبه فصار به مغتاباً من حيث لا يدي و آثماً من حيث لا يدي ،

و ذلك قول الرسم تعجب من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة وكيف يجلس بن يدي فلان وهو جاهل .

الثاني الرسمة وهو أن يغتم بسبب ما يبتلى به فيقول: مسكين فلان قد غماني أمره و ما ابتلي به فيكون صادقاً في اغتمامه و يُلهيه الغم عن الحدد من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مغتاباً فيكون غما ورحته خيراً وكذا تعجابه ولكنه مناقه الشيطان إلى شرامن حيث لا يددي ، والثرحم والإغتمام كن دون ذكر اسمه فيهياجه الشيطان على ذكر اسمه ليبطل بذلك ثواب اغتمامه وترحمه .

الثالث الغضب الله فا نه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه و يذكر اسمه ، و كان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف ولايظهر على غيره أو يستر اسمه ولايذكره بالسُّوء، فهذه الثلاثة مَّا يغمض دركيا على العلما. فضلاً عن العوام فا نتهم يظنُّون أنَّ التعجُّب والرَّحة و الغضب إذاكان لله تعالى كان عندا في ذكر الاسم و هوخطأ ، بلالمرخم في الغيبة حاجات مخصوصة لا مندوحة فيها عن ذكر الاسم كما سيأتي ، روي عن عامر بن واثلة أنَّ رجلاً مرَّ على قوم في حياة رسول الله وَ الله وَ الله عليهم فرد وا السلام عليه ، فلم اجاوزهم قال رجل منهم: إنَّي لأ بغض هذا لله ، فقال أهل المجلس : و الله لبئس ما قلت و الله لننبيَّئنَّه ، قم يافلان ـ لرجل منهم ـ فأدركه فأخبر ، بما قال ، قال : فأدركه رسولهم فأخرره ، فأتى الرُّجل رسول الله وَ الله عَلَيْكُ وحكى له ما قال و سأله أن يدعوه ، فدعاه فسأله ، فقال : قدقلت ذلك ؟ فقال رسول الله وَالشُّونَةُ : لم تبغضه ؟ قال : أنا جاره وأنا به خبير " و الله ما رأيته يصلَّى صلاة قط الله هذه المكتوبة ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رآني أخّرتها عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أوالر" كوع أو السجود ؟ فسأله فقال: لا ، قال: و الله ما رأيته يصوم شهراً قطُّ إلَّا هذا الشهر الَّذي يصومه البرُّ و الفاجر ، قال : فاسأله يا رسول الله هل رآني قط الفطرت فيه أو نقصت من حقَّه شيئًا؟ فسأله ، فقال : لا ، قال : والله مارأيته يعطى سائلاً قطُّ ولا مسكيناً ، ولارأيته ينفق من ماله شيئاً فيسبيل الخير إلَّا هذه الزكاة الَّتي يؤدِّ بها البرُّ و الفاجر ، قال:

فأسأله هل رآني نقصت منها شيئاً أوما كست فيها طالبها الذي يسألها ؟ فسأله ، فقال: لا ، فقال للرَّجِل : قم فلعله خير منك »(١).

أَلُولَ: وَ فِي مَصِبَاحِ الشَّرِيعَةُ (٢) عن الصَّادَقَ عَلَيْنَكُمُ \* انَّ أَصَلَ الغيبة مَتَنُوعُ بعشرة أُنواع : شفا, غيظ و مساعدة قوم و تهمة و تصديق خبر بلاكشفه و سو, ظن و حسد و سخرية و تعجّب و تبرَّم و تزيّن ، قال : فا ن أددت السّلامة فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة ومكان الأثم ثواباً » .

(بیان العلاج الذی به یمنع اللسان عن الغیبة) الله

إعلم أن مساوي الأخلاق كلما إنها تعالج بمعجون العلم و العمل و إنها علاج كل علم بمضادة سببها فلنفحص عن سببها، و علاج كف اللسان عن الغيبة على وجهن أحدهما على الجملة و الآخر على التغصيل، أمّا على الجملة فهو أن يعلم تعرضه لسخط الله بغيبته بهذه الأخبادالتي رويناها أن يعلم أنّها محبطة لحسناته يعلم تعرضه لسخط الله بغيبته بهذه الأخبادالتي رويناها أن يعلم أنّها محبطة لحسناته فا نه لم مسنة نقل إليه من سيّعاته و هو مع ذلك متعرض لسخط الله و مشبه عنده بآكل المينة بل العبد يدخل الناد بأن تترجح كفة سيّعاته، وربّما تنقل إليه سيّعة واحدة ممّن اغتابه فيحصل به الرسجان و يدخل به النّاد وإنّما أقل الدّرجات أن ينقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة و السّوال و الجواب والحساب قال رسول الله تَهمَاكُونَهُ : «ما النّاد في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنة العبد» (٣) وروي أن رجلاً قال لآخر : بلغني أنّك تغد بني، فقال : ما بلغ من قدرك عندي أنّي الحكمك في حسناتي ، فمهما أمن العبد بما وردت به الأخبار لم ينطلق لسانه بالغيبة في حسنة العبد، وذكر قوله تَهمَاكُونَهُ : «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس» (٤) و مهما وجد عيباً خود كر قوله تَهمَاكُونَهُ : «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس» (٤) و مهما وجد عيباً وذكر قوله تَهمَاكُونَهُ : «طوبي لمن شغله عيبه عن عيوب النّاس» (٤) و مهما وجد عيباً

<sup>(</sup>١) أخرجه احمد ج ٥ ص ٤٥٥ من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة .

<sup>(</sup>٢) الباب التاسع والاربعون .

 <sup>(</sup>٣) قال العراقي : لم أجد له أصلا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الديلى في الفردوس بسندحسن من حديث أنس كما في الجامع الصغير .

فينبغيأن يستحيي منأن يترك نفسه ويذم غيره ، بل ينبغيأن يعلم أن عجز غيره عن نفسه في التنز وعنذلك العيب كعجزه وهذا إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله و اختياره ، وإن كان أمرا خلقياً فالذم له ذم للخالق فان من ذم صنعة فقد ذم الصانع قال رجل لبعض الحكماه: يا قبيح الوجه ، فقال : ما كان خلق وجهي إلي فا حسنه ، وإن لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر الله و لا يلو ثن نفسه بأعظم العيوب فان ثلب الناس و أكل لحوم الميتة من أعظم العيوب بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أن تألم بريى من كل عيب جهل بنفسه و هو من أعظم العيوب ، و ينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له ، وإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغي أن لا يرضى لغيره مالا يرضاه لنفسه ، فهذه معالجات جملية .

أمّّا التفصيل فهو أن ينظر إلى السبب الباعث له على الغيبة فان علاج العلّة بقطع سببها ، و قد قد منا الأسباب؛ أمّّا الغضب فيعالجه بما سيأتي في كتاب آفات الغضب و هو أن يقول : إن أمضيت غضبي عليه لعل الله يمضي غضبه علي بسبب الغيبة إذنهاني عنها و استجرأت على نهيه و استخففت بزجره وقدقال وَالدَّ الله عنها و ليه في غيظه بمعصية الله (١).

و قال رَالْهُ وَلَا يَ مِن اتَّقَى ربُّه كُلُّ لسانه ولم يشف غيظه، (٢).

و قال مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وهو يقدر على أن يمضيه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء (٣).

و في بعض كتب الله ديا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق .

وأمَّا الموافقة فبأن تعلمأن الله يغضب عليك إذاطلبت سخطه في رضي المخلوقين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار وابن ابي الدنيا وابن عدى والبيهتي والنسائي من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ابي الدنيا في التقوى عن سهل بن سعد بسند ضعيف (الجامع الصغير) .

<sup>(</sup>٣) آخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤١٨٦ وقوله «كظم غيظاً > اى حبس نفسه عن اجراء مقتضاه ، و « يعضيه » اى قادرعلى أن يأتى بمقتضاه و فى المصدر « ينفذه » مكان « يعضيه » ، وأخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٤٨ ·

فكيف ترضى لنفسك أن توقّر غيرك و تحقر مولاك فنترك رضاه لرضاهم إلّا أن يكون غضبك لله وذلك لا يوجب أن تذكر المغضوب عليه بسوء بل ينبغي أن تغضب لله على رفقائك إذ ذكروه بالسّوه فا نّهم عصوا ربّك بأفحش الذّ نوب و هى الغيبة .

و أمّا تنزيه النّفس بنسبة الخيانة إلى الغير حيث تستغني عن ذكر الغير فمعالجته بأن تعرف أنّ التعرّض لمقت الخالق أشدٌ من التعرّض لمقت الخاق وأنت بالغيبة متعرّ من لسخط الله يقينا ولاتدري أنّك تتخلّص من سخط الناس أم لافتخلّص نفسك في الدُّنيا بالتوهم و تهلك في الآخرة و تخسر حسناتك بالحقيقة و تحصل ذمّ الله لك نقداً وتنتظر دفع ذم الخلق نسيئة و هذا غاية الجهل والخذلان .

و أمّا عندك كقولك: إنّي إن أكلت الحرام ففلان بأكله، و إن قبلت مال السلطان ففلان يقبله، فهذا جهللاً نّك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوزالاقتداء بهفان من خالف أم الله لا يقتدي به كائناً من كان و لو دخل غيرك النتّار وأنت تقدر على أن لاتدخلها لمتوافقه ولو وافقته لسفة عقلك ففيماذ كرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك و غباوتك و كنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردي نفسها من الجبل ولو كان لها لسان ناطق وصرحت بالعند و قالت: العنز أكيس منتي وقد أهلكت نفسها فكذلك أناأفعل لكنت تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ثم لا تتعجب ولا تضحك من نفسك.

و أمّا قصدك المباهاة و تزكية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم أنّك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر ، ودبّما نقص اعتقادهم فيك إذ عرفوك بثلب الناس (١) فتكون قد بعتماعند الخالق يقيناً بما عند المخلوقين وهماً ، ولوحصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئاً . .

و أمَّا الغيبة للخسد فهو جمع بين عذابين لأنَّك حسدته على نعمة الدُّنيا

<sup>(</sup>١) ثلبه من باب ضرباى عابه ، لامه ، اغتابه ، سبه ، طرده .

وكنت فيها معذ بأ بالحسد فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاباً في الآخرة فكنت خاسراً في الد أنيا فجعلت نفسك أيضاً خاسراً في الآخرة لتجمع بين نكالين فقدقصدت محسودك فأصبت نفسك و أهديت إليه حسناتك ، فاذا أنت صديقه و عدو نفسك إذ لا تضر ه غيبتك و تضر ك ، و تنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيساته ولا تنفعك ، فقد جمعت إلى خبث الحسدجهل الحماقة ، وربسما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك فقد قيل :

و إذا أراد الله نشر فضيلة ١٥ طويت أتاح لها لسان حسود

و أمّا الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس با خزاء نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة و النبيّين فلو تفكّرت في حسرتك وجنايتك وخجلتك وخزيك يوم تحمل سيّئات من استهزأت به و تساق إلى النّار لأ دهشك ذلك عن إخزاء صاحبك و لو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك فا ننك سخرت به عندنفر قليل و عرضت نفسك لأن يأخذ بيدك في القيامة على ملأ من النّاس و يسوقك تحت سيّئاته كما يساق الحمار إلى النّار مستهزءاً بك و فرحاً بخزيك و مسروراً بنصرالله تعالى إيّاء و تسليطه على الانتقام منك.

و أمّا الرّحة له على إثمه فهو حسن ولكن حسدك إبليس فاستنطقك بماتنة ل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحتك فيكون جبراً لا ثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً إذ أحبط أجرك ولقصت كونه مرحوماً إذ أحبط أجرك ولقصت من حسناتك وكذلك الغضب لله لا يوجب الغيبة وإنّما الشيطان حبّب إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك وحملك و تصير متعرّضاً لمقت الله تعالى بالغيبة.

و أمّا التعجّب إذا أخرجك إلى الغيبة فينبغي أن تتعجّب من نفسك أنّك كيف أهلكت دينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدّنيا وهو أن يهتك الله سترك كماهتكت بالتعجّب ستر أخيك فا ذن علاج جميع ذلك المعرفة فقط والتحقّق بهذه الأمور الّتي هي من أبواب الإيمان فمن قوي إيمانه بجميع ذلك انكف لسانه عن الغيبة لامحالة .

#### \$(يان تحريم الغيبة بالقلب)\$

إعلم أنَّ سوء الظنِّ حرام مثل سوء القول ، وكما يحرم عليك أن تحدُّث غيرك بلسانك بمساوي الغير فليس لك أن تحدَّث نفسك بذلك و لا تسى الظنُّ بأُخيك ، ولست أعني به إلاَّ عقد القلب و حكمه على غيره بالسُّوه ، و أمَّا الخواطر و حديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضا معفو عنه ، ولكن المنهي عنه أن تظن و الظن عبارة عما تركن إليه النفس وتميل إليه القلب و قد قال تعالى (١): « اجتنبوا كثيراً من الظنِّ إنَّ بعض الظنِّ إثم » و سبب تحريمه أنَّ أسرار القلوب لا يعلمها إلَّا علرَّم الغيوب فليس لك أن تعتقد في غرك سوءاً إلَّا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته و مالم تشاهده بعينك ولم تسمعه بالذنك ثم وقع في قلبك فا نما الشيطان يلقيه إليك فينبغى أن تكذُّ به فانه أفسق الفسَّاق وقد قال الله تعالى: « يا أيَّها الَّذين آمنوا إن جاء كم فاسق بنبأفتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة ، (Y) فلا يجوز تصديق إبليس و إن كان ثمَّة محيلة تدلُّ على فساد و احتمل خلافه لم يجز أن تصدُّق به و إن كان الفاسق يتموِّرأن يصدُّق في خبره و لكن لا يجوز لك أن تصدِّق به حتَّى أنَّ من استنكه فوجد فيفيه رائحة الخمر لايجوز أن يحدُّ إذ يقال: يمكن أن يكون قد تمضمض بالخمر و مجه و ما شربه أوحمل علمه قيراً ، فكل هذه دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظنِّ بالمسلم بها ، فقد قال رَالْمُنْ عَلَى و إنَّ الله حرَّم من المسلم دمه و ماله وعرضه وأن يظن من المسلم دمه و ماله وعرضه وأن يظن به ظن السلم، » (٢) فلا يستباح ظن السلو، إلّا بما يستباح به المال وهونفس مشاهدته أو بيتنةعادلة فا ذا لميكن ذلك وخطرلك سو، الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقر رعليها أن حاله عندك مستور كما كان فا بنُّ ما رأيته فيه يحتمل الخير والشرُّ .

<sup>(</sup>١) و(٢) الحجرات: ١٢ و ٦ .

 <sup>(</sup>۳) أخرجه البيهةى في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ( المغنى) و لا بن
 ماجه نحوه منحديث ابن عمر تحت رقم ٣٩٣٢.

فان قلت: فبماذا يعرف عقد سو، الظن و الشكوك تختلج و النفس تحدث؟ فأقول : أمارة عقد سوء الظنِّ أن يتغيَّر القلب معه عبًّا كان فينفر عنه نفوراً لم يعهده و يستثقله ويفترعن مراعاته و تفقُّده و إكرامه و الاغتمام بسببه فهذه أمارات عقد الظنُّ و تحقيقه ، وقد قال عَلَيْكُو : ﴿ ثلاث في المؤمن لا يستحسن وله منهنُّ مخرج فمخرجه من سوء الظنِّ أن لا يحققه ، (١) أي لا يحققه في نفسه بعقد و لا فعل لا في القلب ولا في الجوارح ، أمَّا في القلب فبتغيَّره إلى النفرة والكراهة ، و في الجوارح بالعمل بموجبه والشيطان قد يقدر على القلب بأدنى مخيلة مساءة الناس ويلقى إليه أنَّ هذا من فطنتك و سرعة تنبُّهك و ذكائك و أنَّ المؤمن ينظر بنور الله و هو على التحقيق ناظر بغر ورالشيطان وظلمته ، فأمَّا إذاأخبرك به عدل فمالظنَّك إلى تصديقه كنت معذوراً لأ نك لوكذ بته لكنت جانياً على هذا العدل إذ ظننت به الكنب وذلك أيضاً من سوء الظن فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد و تسي. بالآخر نعم ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة ومحاسدة و مقت فتنطر في النهمة بسببه وقد رد الشرع شهادة العدوِّ على عدوِّ م للتهمة <sup>(٢)</sup> فلك عند ذلك أن تتوقَّف في إخباره وإن كانعدلاً فلاتصدِّ قه ولاتكذُّ به ولكن تقول في نفسك : المذكور حاله كان في سنرالله عنَّى و كان أمره محجوباً وقدبقي كماكان لمينكشف ليشي. منأمر. ، وقديكون الرُّجل ظاهره العدالة و لا محاسدة بينه و بين المذكور ولكن يكون من عادته النعر من للنَّاس بذكر مساويهم فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل فان المغتاب فاسق ، و إذا كان ذلك من عادته ردَّت شهادته إلَّا أنَّ الناس لكثرة الاعتباد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكتر ثوا بتناول أعراض الخلق ، و مهما خطر لك خاطر سو. على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته و تدعو له بالخير فان وذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني من حديث حادثة بن النعبان بسند ضعيف كما في المغنى .

(۲) أخرج ابوداود ج ۲ ص ۲۷۰ د أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردشهادة النعائنوالنعائنة ، و ذى النبر على أخيه ، وردشهادة القانع لاهل البيت وأجازهالنيرهم > والقانم : الاجير التابع مثل الاجير النعاص ، وايضاً راجع الكانى ج ٢٩٠٥/٢ بابمايرد من الشهود .

ج ٥

إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدُّعا. و المراعاة ، ومهما عرفت هفوة مسلم محمّة فانصحه في السرِّ و لا يخدعنّك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه و إذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور الطلاعك على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنظر إليه بعين الاستصغار و ترتفع عليه بدلالة الوعظ ولكن قصدك تخليصه من الا ثم و أنت حزين كما تحزن على نفسك إذادخل عليك نقصان في دينك وينبغي أن يكون تركه ذلك منغير نصيحتك أحب إليك من تركه بالنّصيحة فا ذاأنت فعلت ذلك كنت جعت بين أجر الوعظ و أجر الغمُّ بمصيبته و أجر الاعانة له على دينه ، ومن ثمرات سو، الظنِّ التجسُّس فانُّ القلب لا يقنع بالظنّ و يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسُّس وهو أيضاً منهي عنه ، قال الله تعالى : «ولاتجسسوا» فالغيبة وسو، الظن والتجسس منهي عنها في آية واحدة ومعنى التجسس أن لاتترك عباد الله تحت سترالله فتتوصل إلى الاطلاع و هتك السترحتي ينكشف لك ما لوكان مستوراً عنك لكانأسلم لقلبك و لدينك ، و قد ذكرنا في كتاب الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم التجسس وحقيقته .

#### \$(بيان الاعدار المرخصة في الغيبة)

إعلم أنَّ المرخَّس في ذكر مساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوسَّل إليه إلَّا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستَّة ا مور:

الأوَّل التظلُّم فا نُّ من ذكرقاضياً بالظلم و الخيانة وأخذ الرشوة كانمغتاباً عاصياً أمَّا المظلوم من جهة القاضى فله أن يتظلم إلى السلطان وينسبه إلى الظلم إذ لايمكنه استيفا، حقُّه إلَّا به و قد قال وَالشُّرَاءُ : « لصاحب الحقُّ مقال ، (١) و قال : « مطل الغني ظلم» (٢) وقال: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» (٣).

<sup>(</sup>١) و (٢) أخرجه مسلم والبخارى من حديث اليهريرة وقدتقدما .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابوداودوا بن ماجه تحت رقم ٢٤٢٧ من حديث الشريد ، < ولي الواجد > اىمطله . والواجد : القادرعلىالادا. وقوله صلى الله عليه وآله : ﴿ وَيُعَمِّلُ عَرَضُهُ وَعَلَّوْ بَنَّهُ ﴾ اى الذي يجد مايؤدي يعلى عرضه للدائن بانيقول : ظلمني ، وعقوبته بالحبس والتمزير كذا فيهامش السنن .

الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح و إنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فا إن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً.

الثالث الاستغتاء كما يقول للمفتي: قد ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاس؟ و الأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو زوجته، ولكن التعبين مباح بهذا القدر لما روي عن هند أنها قالت للنبي والمنتقب أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني إيّاي و ولدي أفآخذ من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف (١) فذكرت الشح و الظلم لها و لولدها ولم يزجرها رسول الله والمنتقبة إذكان قصدها الاستفتاء.

الرابع تحذير المسلمين من الشرق فا ذا رأيت منفقها يتردد إلى أهل الشرق مبتدع أو فاسق د خفت أن يتعدى إليه بدعته فلك أن تكشف له بدعته و فسقه مهماكان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة إلى غيرهم وذلك موضع الغرود إذقد يكون الحسده والباعث ، ويلبس الشيطان ذلك با ظهار الشفقة على الخلق ، وكذلك من اشترى بملوكا وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو بعيب آخر فلك أن تذكر ذلك فان في سكوتك ضرراً على المشتري وفي ذكرك ضرعلى العبد ، والمشتري أولى بمراعاة جانبه ، وكذلك المزكى إذا سلامين في الأعلى المنزويج وإيداع الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة ، و إن علم أنه يترك التزويج بمجرد قوله : لا يصلح لك فهو الواجب ، فان علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح بعيبه فله أن يوسر عبه ، قال وسول الشاري المناس ، اذكروه بما فيه يحذره الناس ، اذكروه بما فيه يحذره الناس ، (٢) و كانوا يقولون : ثلاثة لا غيبة لهم : الإمام الجائر و المبتدع والمجاهر بفسقه .

<sup>(</sup>۱) أغرجه مسلم والبغازى ج ۷ ص ۸۰ ۰

<sup>(</sup>٢) أغرجه ابن أبى الدنيا في المستنفى ذم النيبة والعكيم في نوادر الاصول والعاكم في الكني والشيرازي في الالقاب كما في الجامع العشير .

الخامس أن يكون الانسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج و الأعمش فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج و سلمان عن الأعمس و ما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف و لأنه صاد ذلك بحيث لا يكرهه صاحبه لوعلمه بعد أن صاد مشهوراً به ، نعم لو وجد عنه معدلاً و أمكنه التعريف بعبارة ا خرى فهو أولى ولذلك يقال للأعمى : البصير ، عدولاً عن اسم النقص .

السّادس أن يكون مجاهراً بالفسق كالمخنّث و صاحب الماخود (۱) والمجاهر بشرب الخمر و مصادرة الناس و كل من يتظاهر بالفسق بحيث لا يستنكف من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به ، فإذا ذكر فيه ما يتظاهر به فلا إثم قال رسول الله والمنتخذ : • من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلاغيبة له (۲) و ذلك لا نّه ربّما يتفاخر به فكيف يكره ذلك و هويقصد إظهاره ، نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به أثم .

أقول: قال السيد العلامة فضل الله بن علي الحسني في شرح الشهاب في تفسير قوله والمنظمة عبد عبد عبد عبد أله المنظمة عبد عبد عبد عبد المنظمة عبد المنظمة عبد المنظمة المنظ

و يؤيده الأخبار وكلام أهل اللّغة قال الجوهري: الغيبة أن تتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه فإن كان صدقاً سمي غيبة و إن كان كذباً سمي بهناناً ، وعن الصادق عَلَيْكِي : «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه و أمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة و العجلة فلا ، و البهتان أن تقول فيه مثل الحدّة و العجلة فلا ، و البهتان أن تقول فيه ما ليس فيه (٣).

و عن أبي الحسن تَلَيِّكُمُ \* من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه عمَّا لا يعرفه الناس اغتابه ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته » (٤).

<sup>(</sup>١) اى مجلس الفساق ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي وضعفه عنأنس كمافي الدر المنثور ج ٦ ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) و (٤) الكاني ج ٢ ص ٣٥٨ .

#### \$(يان كُفارة الغيبة)\$

إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم و يتوب ويتأسّف على ما فعله ليخرج به عن حق الله ثم يستحل المغتاب ليحله فيخرج عن مظلمته و ينبغي أن يستحله وهو حزين متأسّف نادم على ما فعله إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع و في الباطن لا يكون نادما فيكون قدقارف معصية الخرى ، و قيل : يكفيه الاستغفار دون الاستحلال و ربّما يحتج في ذلك بما روي عن النبي والمنتخل أنه قال : وكفّارة من اغتبته أن تستغفر له ع (١) و قال مجاهد : كفّارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير .

و سئل بعضهم عن التوبة عن الغيبة فقال: تمشي إلى صاحبك و تقول: كذبت فيما قلت، وظلمت وأسأت فان شئت أخذت بحقاك وإن شئت عفوت، و هذا هو الأصح . وقول القائل: « العرض لاعوض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال، كلام ضعيف إذقدوجب في العرض حد القذف و تثبت المطالبة به بل في الحديث الصحيح ما روي أنه و المنتقل عرض أو مال فليستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هنالك دينار ولا درهم إنما يؤخذ من حسناته فان لم تكن له حسنة أخذ من سيتات صاحبه فزيدت على سيتاته يه (١).

أقول: الكلام الصحيح الجامع بين الأخبار و الأقوال الواردة في هذا الباب ما قاله الصادق تُلْقِيْنُ أنه « إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه وإن لم تبلغه فاستغفر الله له الله وذلك لأن في الاستحلال مع عدم البلوغ إليه أثارة للفتنة وجلب للضغاين وفي حكم من لم يبلغه من لم يقدر على الوصول إليه بموت أوغيبة .

قال أبوحامد: فإن كان غائباً أو ميناً فينبغيأن يكثر الاستغفار له و الدُّعاء و يكثر من الحسنات فأن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لا لأنه نوع تبرُّع و التبرُّع فضل و ليس بواجب ولكنه مستحسنُ و سبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابى الدنيافي الصبت بسند صحيح عن انس كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحبد في المسندج ٢ ص ٥٠٦ من حديث أبي هريرة ٠

<sup>(</sup>٣) مصباح الشريمة الباب التاسع والادبعون.

عليه و النود و إليه و يلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره و تودد حسنة محسوبةله يقابل بها سينة الغيبة في القيامة فكان بعض السلف لا يحلل الظالم، قال سعيد بن المسيب : لا أحلّ لمن ظلمني . وقال ابن سيرين : إنّي لم أحر مها عليه فاحلّلها له ، إن الله حرام الغيبة عليه وما كنت لا حلّل ما حرام الله أبداً .

فان قلت: فمامعنى قول رسول الله والمنطقة والمنطقة والمتحلما و وتحليلها حراً ممالله غير ممكن و فنقول: المرادبه العفوعن المظلمة الأن ينقلب الحرام حلالاً، وما ذكره ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فا نه الا يجوزله أن يحلل لغيره الغيبة .

فان قلت: فما معنى قولدسول الله وَالْمُوْتَا وَ وَ مَا أَعْدَ وَمَا مَعْنَى قولدسول الله وَالْمُوْتَا وَ وَ وَ وَ وَالْ الله مَا الله ولا الله معنى الحت عليه ؟ فنقول: معناه إنه الله المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وإلا فلاتصر الغيبة حلالاً به ولاتسقط المظلمة عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد ولا العزم على الوفاه بأن لا يخاصم فان رجع وخاصم كان قياسه قياس سائر الحقوق وإن له ذلك ، بل صرّ حالفقها ، بأن من أباح القذف لم يسقط حقّه من حدّ القذف ، و مظلمة الآخرة مثل مظلمة الدّ نيا ، و على الجملة فالعفو أفضل فقد ورد: إذا حبث الأمم بين يدي الله عز و جلّ يوم القيامة نودوا ليقم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا من عفا عن مظلمته في الدّ نيا ، و قد قال الله تعالى : « خذ العفو و أم بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فقال رسول الله والله والله والله والله من على من حرمك » (٢) . الله بنا الله يأمرك أن تعفو عن نظلمك وتصلمن قطعك وتعطي من حرمك » (٢) .

و روي عن بعضهم أنَّ رجلاً قال له: إنَّ فلاناً قد اغتابك ، فبعث إليه طبقاً من الرَّطب و قال : بلغني أنَّك أهديت إليَّ من حسناتك فأردت أن الكافيك عليها فاعذرني فا نتي لا أقدر أن الكافيك على التمام .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السنى فيالعبل اليوم والليلة ص ١٨ ، من حديث أنس .

<sup>(</sup>٢) تقدم مراراً في كتاب رياضة النفس وغيره ,

# \$(الاقة البادية عشر النميمة)\$

قال الله تعالى : « همّاذ مشّاء بنميم الم منّاع للخير معتد أثيم الم عتل بعد ذلك زنيم المعدد الله بن المبادك : الزنيم ولد الزّ نى الذي لا ينكتم الحديث ، وأشار به إلى أن كلّ من لا يكتم الحديث ومشى بالنميمة دلّ على أنّه ولد الزّ نى ، استنباطاً من قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم » و الزنيم هو الدّعى .

وقال تعالى : « ويلُ لكلِّ همزة لمزة ع (٢) قيل : الهمزة: النَّمام ، واللمزة : المغتاب ، وقال تعالى : « حمَّالة الحديث .

و قال تعالى: « فخانناهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً » (٤) قيل: كانتامرأة لوط تخبر بالضيفان ، وامرأة نوحكانت تخبر أنّه مجنون ، وقد قال النبي وَالْمُنْكَةُ: « لا يدخل الجنّة قتّات ، و القتّات هو النمّام » و في حديث آخر « لا يدخل الجنّة قتّات ، و القتّات هو النمّام » (٥).

وقال وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَبِر كم بشراد كم ؟ قالوا : بلى يارسول الله قال : المشاؤن بالنميمة ، المفسدون بين الأحبة ، الباغون للبرآ ، العيب (٢) .

<sup>(</sup>١) القلم : ٦٨ الى ٧٠ وا لهماز : العياب ، والعتل : الفظ الغليظ ، و الزنيم : المعلق بالقوم وليس منهم .

<sup>(</sup>٢) البيزة : ٢ . (٣) اللبب : ٤ .

<sup>(</sup>٤) التحريم : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلموا بوداود ج ٢ ص ٥٦٧ والترمثيج ٨ ص ١٨٢ من حديث حليفة .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المهنير والاوسط دون قوله: «المفرقون بين الاحزاب الخ » من حديث أبي هريرة ، والبزار من حديث ابن مسعود باختصار .

<sup>(</sup>٧) أخرجه احمد في المسندج ٦ ص ٥٥٩ منحديث اسماء بنت يزيد٠

و قال أبوذر": قال رسول الله بَه الله على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله في الناريوم القيامة ، (١).

و قال أبو الدّردا، قال المُحْكَةُ: «أيّما رجل أشاع على رجل كلمة و هو منها بريى، ليشينه بها في الدّ نيا كان حقّاً على الله عز وجل أن يذيبه بها يوم القيامة في النار » (٢).

أقول: ومنطريق الخاصة ما رويناه عن الصادق عَلَيْكُ قال: قال أمير المؤمنين عَلَيْكُ : « شرار كم المشاؤن بالنميمة المفر قون بين الأحبة المبتغون للبر آ ، المعايب (٤) . وعن الباقر عَلَيْكُ قال: « الجنة محر مة على المغتابين والمشائين بالنميمة (٥) .

قال أبو حامد: وروى كعب أنه أصاب بي إسرائيل قحط فاستسقى موسى مرات فما أجيب فأوحى الله تعالى إليه أني لا أستجيب لك ولمن معك وفيكم نمام قد أصر على النميمة ، فقال موسى : يا رب من هو حتى نخرجهمن بيننا ؟ فقال : يا موسى أنها كم عن النميمة و أكون نماماً فتابوا بأجمعهم فسقوا .

و يقال: اتبع رجل حكيماً سبعمائة فراسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال: إنّي جئتك للّذي آتاكالله من العلم فأخبرني عن السما، و ما أثقل منها ، وعن الأرض و ما أوسع منها ، وعن الحير و ما أقسى منه ، وعن النار و ماأحر منها ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب بسنه حسن كمافي الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ابي الدنيا في الصبت موقوفاً على ابي الدرداء كما في المغنى .

<sup>(</sup>٣) لم أجده هكذا بتبامه ولكن مضبون جبلاته مخرج في البصادر راجع المغنى .

<sup>(</sup>٤) و (٥) الكاني ج ٢ ص ٣٦٩ .

وعن الزمهرير و ما أبرد منه ، و عن البحر و ما أغنى منه ، و عن اليتيم و ما أذل منه ؟ قال : البهتان على البريى أثقل من السماوات ، و الحق أوسع من الأرض ، و القلب القانع أغني من البحر ، و الحرس و الحسد أحر من النار ، والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبرد من الزامرير ، وقلب الكافر أقسى من الحجر ، والنهام إذا بان أم ، أذل من اليتيم . ويقال : إن ثلث عذاب القبر من النميمة .

#### النميمة وما يجب في ردها)

إعلم أن اسم النميمة إنها يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه بل فيه كما يقال فلان يتكلّم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مخصوصة بالمقول فيه بل حد هاكشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أوكرهه ثالث ، و سواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرّمن أو الايماء ، و سواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال ، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاناً على المنقول عنه أولم يكن بل حقيقة النميمة إفشاء السرّوهتك السترعما يكره كشفه ، بل كل مادآ ، الانسان من أحوال الناسمما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلاما في حكايته فائدة لمسلم أودفع لمعصية كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مماعاة لحق المشهود له فأمّا إذا كان رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة و إفشاء للسر فا ن كان ما ينم به نقصاناً وعيباً في المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنميمة .

و الباعث على النميمة إمّا إرادة السّو، بالمحكي عنه و إظهار الحبّ للمحكي له ، أو التفرُّج بالحديث ، أو الخوض في الفضول . وكلّ من حملت إليه النميمة وقيل له : إنّ فلاناً قال فيك كذا وكذا أو فعل فيك كذا وكذا أوهو يدبّر في إفساد أمرك أو في ممالاً قعدو كد أو في تقبيح حالك اوما يجري مجراه فعليه بستّة أمور :

الأول أن لا تصدّ قه لأن النمام فاسق وهو مرهود الشهادة قال الله تعالى: ديا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة » (١).

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٦.

ج ہ

الثانيأن تنهاه عنذلك وينصحهويقبُّح له فعله قال الله تعالى : «وأمربالمعروف وأنه عن المنكر، (١).

الثالث أن تبغضه في الله فا نب بغيض عند الله ، ويجب بغض من يبغضه الله . الر"ابع أن لا تظن " بأخيك الغائب السوء لقوله تعالى «اجتنبوا كثير آمن الظن" » . الخامس أن لا يحملك ما حكى لك على التجسس والبحث ليتحقق قال الله تعالى: دولا تجسسوا.

السادس أنلا ترضى لنفسك مانهيت عنه النمام فلا تحكي نميمة فتقول فلان قد حكى له كذا وكذا فتكون به نمَّاماً و مغتاباً ، و تكون قد أتيت بما عنه نهيت .

و قد روي عن على عَلَيْكُ أن رجلا أتاه يسعى إليه برجل ، فقال : يا هذا نحن نسأل عمَّا قلت فا ن كنت صادقاً مقتناك ، وإن كنت كاذباً عاقبناك ، فا ن شئت أن نقيلك أقلناك ؟ قال : أقلني يا أمير المؤمنين ، (٢).

و ذكر أن حكيماً من الحكما. زاره بعض إخوانه وأخبره بخبر عن غيره فقال له الحكيم: قد أبطأت عن الزِّيارة و أتيتني بثلاث جنايات بغضت إلى أخى وشغلت قلبي الفارغ، و اتّهمت نفسك الأمينة .

و روي أن سليمان بن عبد الملك كان جالساً و عند. الزُّ هري فجا.. رجلُ فقال له سليمان : بلغني أذلك وقعت في وقلت كذا وكذا ، فقال الرَّجل : ما فعلت ولا قلت ، فقال سليمان : إنُّ الَّذي أخبرني كان صادقاً ، فقال الزُّ هري : لايكون النمَّام صادقاً ، فقال سليمان : صدقت إذهب بسلام .

و قال بعضهم : من نم الله إليك نم عنك . وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقته ، وكيف لايبغض وهو لا ينفك من الكذب والغيبة والغدر والخيانة والغل و الحسد والنفاق و الإفساد بين الناس و الخديعة وهو عمن قدسعي في قطع ما أمرالله به أن يوصل قال الله تعالى : « و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٧ .

<sup>(</sup>٢) رواء البغيد ـ رحمهالله ـ في الاختصاص ص ١٤٢ .

و يفسدون في الأرض » (١) . و قال عز و جل : « إنها السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ، (١) والنمام منهم .

وقال وَ النَّهُ عَنْ وَ إِنَّ مَنْ النَّاسِ مِنَاتِقَاهُ النَّاسِ لَشَرِّ هَ عَنَا وَالنَّمَامُ مَنْهُم . وقال وَ النَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

و السعاية هي النميمة إلّا أنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سمّيت سعاية . وقد قال النبي الموقية : « السّاعي بالنّاس إلى النّاس لغير رشدة ، (٥) يعني ليس بولد حلال .

وقال لقمان الحكيم: يابني أوصيك بخلال إن تمسكت بها لم تزل بهاسيداً أبسط خلقك للقريب والبعيد، وأمسك جهلك عن الكريم واللّئيم، واحفظ إخوانك وصل أقاربك وآمنهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، وليكن أخدانك من إذا فارقتهم و فارقوك لم تغتبهم و لم يغتابوك.

وقال بعضهم: النميمة مبنية على الكذب والحسدوالنقاق وهي أثافي الذال (١٦).
و قال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترى، بالشنم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك لأ نه لم يقابلك بشتمك، وعلى الجملة فشر النمام عظيم فينبغي أن يتوقى ، قال حاد بن سلمة باع رجل عبداً فقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة قال: قدرضيت فاشتراه فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه: إن ذوجك لا يحبلك وهو يريد أن يتسر عمليك و أنا أسحر، لك في شعره فقالت: كيف أقدد

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧. (٢) الشورى: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) رواه الكليني في الكافي ج٢ ص٣٧٧ ، والبخاري ومسلم نعوه .

 <sup>(</sup>٤) آخرجه البخارى ج ٨ ص٦ ومسلم ج ٨ ص ٨ من جبيربن معلمم عن أبيه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه العاكم من حديث ابى موسى هكذا د من سمى بالناس فهولغير رشدة أو فيه شيء منها > .

<sup>(</sup>٦) الاثاني جمع الاثنية وهي العجارة التي تنصب وتجعل عليه القدر .

على أخذ شعره ؟ فقال : إذا نام فخذي الموسى و احلقي من قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبّك ، ثم قال للزوج : إن امرأتك اتّخذت خليلاً وتريدأن تقتلك فتناوم لهاحتى تعرف ذلك ، فتناوم فجاءته المرأة بالموسى فظن أنها يقتله فقام فقتلها ، فجاء أهلها و قتلوا الزّوج فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمربينهم .

#### **\$(الافة السابعة عقركلام ذي اللسالين)\$**

و هو الّذي يأتي هؤلا، بوجه و هؤلا، بوجه ويتردِّد بين المتعاديين ويكلّم كلُّ واحد بكلام يوافقه وقلّما يخلو عنه من يشاهد متعاديين وذلك عن النعاق.

و قال عمار بن ياس : قال رسول الله و المنظر الله و من كان له و جهان في الد نيا كان له لسانان من ناديوم القيامة ع (١).

و عنه وَ الوجهِن الّذي يأتي و عنه وَ الله على الله عنه و عنه وَ الوجهِن الّذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بوجه و (٣).

و قال مالك بن دينار : قرأت في التورية بطلت الأمانة والرُّ جل مع صاحبه بشفتين مختلفتين ، يهلك الله يوم القيامة كلُّ شفتين مختلفتين .

و قال بَهِ الله على خليقة الله إليه يوم القيامة: الكاذبون و المستكبرون و الذين يكثرون البغضاء لا خوانهم في صدورهم فإذا لقوهم تملّقوا لهم و الدين إذا دعوا إلى الله و رسوله كانوا بطاء وإذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعاً ، (٤).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه الصدوق با سناده إلى على غُلِبَا قال: د قال رسول الله بَهْ الله على غُلِبَا على على على على على قال: هذا الله على الله على على على على الله على الما الله على ا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٦٧ بسند حسن .

 <sup>(</sup>۲) و (۳) احمد في مسند ابي هريرة والبخارى ومسلم نحوه كمافي الجامع الصنير
 وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف كما في المغني .

<sup>(</sup>٤) قال المراقى: لم اقفله على أصل .

ودالسانين يعرف بذلك يوم القيامة ع(١).

و بالا سناد إلى الباقر عَلَيَّكُمُ قال : « بنس العبد عبداً يكون ذا وجهين و ذا لسانين يطري أخاه شاهداً و يأكله غائباً ، إن أعطي حسده وإن ابتلي خذله (٢).

و بالا سناد عنه عَلَيَّ قال: « بئس العبد عبد حمزة لمزة ، يقبل بوجه ويدبر بآخر »(٣).

و بالأسناد قال : وقال الله تعالى لعيسى ابن مريم القطاء : ليكن لسانك في السرق و العلانية لساناً واحداً وكذلك قلبك ، إنهى الحد دلك نفسك وكفى بك خبيراً لا يصلح لسانان في فم واحد ولا سيفان في غمد واحد ، وكذلك الأذهان، (٤).

قَالَ أبوحامد : واتنفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجبين نفاق وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جلنها ، وقد روي أن رجلا من أصحاب رسول الله بَهِ اللهِ على عليه عليه عليه حديفة فقال عمر : يموت رجل من أصحاب رسول الله بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله منهم ، قال : ونشدتك الله أنامنهم أم لا؟ فقال : اللهم لاولا أومن منها أحداً بعدك .

فان قلت: فبما ذا يصير الرّجل ذا لسانين وما حدّ ذلك؟ فأقول: إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولاذا لسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حدّ الانخوة إذ لو تحقيقت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء كما ذكرناه في كتاب آداب الصحبة و الانخوة نعم لو نقل كلام كل واحد إلى الآخر فهو ذو لسانين وذلك شر من النميمة إذ يصير نماماً بأن ينقل من أحد الجانبين فقط فان نقل من الجانبين فهو شر من النميمة و إن لم ينقل كلاماً ولكن حسن لكل واحد منهما ما هوعليه من المعاداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين ، وكذلك إذا وعد كل واحد منهما أنه ينصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منهما في معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذولسانين بل ينبغي أن يسكت أويثني على المحق وكان إذا خرج من عنده يذمة فهو ذولسانين بل ينبغي أن يسكت أويثني على المحق

<sup>(</sup>١) الى (٤) عقاب الاعمال باب عقاب من كان ذاوجهين وذالسانين .

من المتعاديين ويثني في حضوره و في غيبته وبين يدي عدو ما قبل لبعض الصدابة: إنّا ندخل على أمرائنا فنقول القول فا ذا خرجنا قلنا غيره ، فقال : كنّا نعد ذلك نفاقاً على عهد رسول الله بَهِ المُعْتَةِ . و هذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الد خول على الأمير و عن الثناء عليه فلو استغنى عن الد خول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن ، فهو نفاق لأنّه الذي أحوج نفسه إليه و إن كان يستغني عن الد خول لو قنع بالقليل وترك المال و الجاه فدخل لضرورة الجاه و الغنى و أثنى فهو منافق وهذا معنى قوله وترك المال و الجاه فدخل لضرورة الجاه و الغنى و أثنى فهو منافق وهذا معنى قوله لأنّه يحو ج إلى الأمراء ومراعاتهم ومراءاتهم ، فأمّا إذا ابتلي به لضرورة و خاف إن لم يثن فهو معذور فان اتقاء الشرق جائز ، قال أبو الدرداء: إنّا لنكشر (٢) في وجوه أقوام و إن قلوبنا لتبغضهم ، و قالت عائشة : د استأذن رجل على رسول الله في وجوه أقوام و إن قلوبنا لتبغضهم ، و قالت عائشة : د استأذن رجل على رسول الله القول ، فلمّا خرج قالت عائشة : قد قلت بئس رجل العشيرة ثم النت له القول ؟ فقال : ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فلمّا دخل أقبل عليه و ألان له القول ، فلمّا خرج قالت عائشة : قد قلت بئس رجل العشيرة ثم النت له القول ؟

ولكن هذا ورد في الاقبال و في الكشر و النبسة و أمّا الثنا، فهو كذب صريح فلا يجوز إلّا لضرورة أو إكراه يباح الكذب لمثلها كما ذكرناه في آفة الكذب ، بل لا يجوز الثنا، و لا التصديق و تحريك الرّأس في معرض التقرير على كلّ كلام باطل فإن فعل ذلك فهو منافق ، بل ينبغي أن ينكر بلسانه و بقلبه فإن لم يقدر فليسكت بلسانه ولينكر بقلبه .

# ◊(الاقة الثامنة عشر المدح)\$

و هو منهيٌّ عنه في بعض المواضع أمَّا الذُّم فهو الغيبة والوقيعة قد ذكرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابومنصورالديلمي في مسند الفردوس بنعوه من حديث ابي هريرة بسند ضعيف كما في الدفني .

<sup>(</sup>٢) كشرعن اسنانه : كشف عنها وابداها عند الضعك وغيره .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٢١ وقد تقدم .

حكمها ، و المدح يدخله ستُّ آفات أربعة في المادح و اثنتان في الممدوح ، فأمًّا المادح فهوأنه قديفرط فينتهي الإفراط به إلى الكذب، الثانية أنه قد يدخله الراياء فانه بالمدح مظهر للحبُّ وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مراكياً منافقاً ، الثالثة أنَّه قد يقول ما لا يتحقَّقه ولا سبيل له إلى الاطَّلاع عليه . رويأن رجلاً مدح رجلاً عند النبي في المُؤلِيِّ فقال وَالمُؤلِيِّ : ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ثم قال: إن كان لابد أحدكم مادحاً أخاه فليقل أحب الم فلاناً و لا ا دركي على الله أحداً حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك ، (١) وهذه الآفة تتطرُّق إلى المدَّح بالأوصاف المطلقة الَّتي تعرف بالأدُّ له كقوله أنه متَّق و ورع و زاهد و خيَّر و ما يجري مجراء ، أمَّا إذا قال : رأيته يصلَّى باللَّيل و يتصدُّق و يحج فهذه المورمستيقنة ومن ذلك قوله أنه عدل رضي فا ن ذلك خفي فلاينبغي أن يجزم القول به إلا بعد خبرة باطنة ، الرابعة أنَّه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله وَ المُخْتَدُ : وإنَّ الله ليغضب إذا مدح الفاسق ، (٢) وقيل: من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبُّ أن يعص الله في أرضه . و الظالم فاسق ينبغي أن يذمُّ ليغتم ولا يمدح ليفرح ؛ وأمَّا المدوح فيضر من وجهين : أحدهما أنَّه يحدث فيه كبراً و إعجاباً وهما مهلكان ، الثاني هو أنَّه إذا أثنى عليه بالخير فرح به و فتر ورضي عن نفسه و من أعجب بنفسه قل تشمّره وإنّما يتشمّر للعمل من يرى نفسه مقصراً فا ذا انطلقت الألسنة بالثناء عليه ظنُّ أنَّه قد أدرك ولهذا قال النبي المُعَلِّظ : « قطعت عنق صاحبك ولوسمعها ما أفلح، وقال وَالْفَيْتُ : « إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنها أمردت على حلقه الموسى ، (٢) وقال أيضاً لمن مدح رجلاً : « عقرت الرُّجل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٣٢٧ ، و ابوداود ج٢ صَ ٥٥٤ بأدني اختلاف في اللفظ وأخرجه ابن ابي الدنيا في الصنت بلفظ البصنف .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ابى الدنيا في ذم النيبة والبيهقى وأبويعلى من حديث بريدة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٣) اخرجه ابن البارك في الزهد والرقائق من رواية يعيى بن جار مرسلاكما في المفنى .

ج ٥

عَمْرُكُ الله ﴾(١) و قال مطرف : ما سمعت ثناء أو مدحة إِلَّا تصاغرت إِلَى نفسي .

وقال زيادبن أبي مسلم : ليس أحد يسمع ثناء عليه أومدحة إلَّا تراءى له الشيطان و لكن المؤمن يراجع ، فقال ابن المبارك : قد صدق كلاهما أمَّا ماذكر ، زياد فتلك قلوب العوام ، و أمَّا ما قاله مطرف فتلك قلوب الخواس".

و قال و المناتج : « لو مشى رجل إلى رجل بسكّين مرهف كان خيراً له من أن يثنى عليه في وجهه ، و قيل : المدح الذُّ بح وذلك لأنُّ المذبوح هو الّذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتود ، أولان المدح يودث الكبر والعجب وهما مهلكان كالذابع ولذلك شبَّه به فا ن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح و الممدوح لم يكن به بأس، ، بل ربَّما كان مندوباً إليه ولذلك أثنى رسول الله والمُتاك على الصحابة ولكنَّه قال عن صدق و بصيرة و كانوا أجلُّ رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجباً و فتوراً بل مدح الرُّ جل نفسه قبيح لما فيه من الكبر و التفاخر و قال رسول الله بَالنَّفِيَّةِ: «أنا سيَّدُ ولد آدم و لا فخر » (٢) أي لست أقول هذا تفاخر أكما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم ، وذلك لأنَّ افتحاره كان بالله و بقربه من الله لا بولدآدم وتقدُّمه عليهم كما أنَّ المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنَّما يفتخر بقبوله إيَّاه و به يفرح لا بتقدُّمه على بعض رعاياه ، وبتفصيل هذه الآفات نقدر على الجمع بين ذمِّ المدح و بين الحثِّ عليه إذ قال رَهِ الشِّئِيرُ : ﴿ وَجَبِّتِ الْجَنَّةِ ﴾ لما أثنوا على بعض الموتى ثمُّ قال: « أنتم شهدا، الله في الأرض، (٢).

و قال مجاهد: « إنُّ لبني آدم جلساء من الملائكة فا ذا ذكر أخاه المسلم بخير قالت الملائكة : ولك مثله و إذاذكره بسوء قالت الملائكة : يا ابن آدم المستور عورته أربع على نفسك و أحمد الله إذ ستر عورتك. فهذه آفات المدح.

# \$(بيان ما على الممدوح)\$

إعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز من آفة الكبر و العجب

- (١) قال العراقي: لم اجدله أصلا وكذا الخبر الاتي.
- (٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٤٣٠٨ من حديث ابي سعيد المتدرى .
  - (٣) أخرجه مسلم ج ٣ ص ٥٣ فيحديث طويل عن أنس.

و آفة الفتور و الرِّيا، ولا ينجو عنه إلا بأن يعرف نفسه و يتأمَّل في خطر الخاتمة و دقائق الرِّيا، وآفات الأعمال و أنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح ولوانكشف له جيع أسراره و ما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه، وعليه أن يظهر كراهة المدح با ذلال المادح وإليه الاشارة بقوله بَهِ المُعْتَثِينَ و احثوا التراب في وجوه المد احين (١) وقال سفيان بن عيينة : لا يشر المدح من عرف نفسه، و أثنى على رجل من الصالحين فقال : اللّهم إن هؤلا، لا يعرفوني وأنت تعرفني ، و قال آخر للا النهي عليه : اللّهم إن عبدك هذا قد تقر ب إلي بمقتك و أنا الشهدك على مقنه . و قال علي تَنْاتِكُمُ لما النبي عليه و اللّهم اغفرلي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما و قال علي خيراً مما يظنون (١).

#### \$(الافة التاسعة عشر)\$

الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لاسيّما فيما يتعلّق بالله و صفاته و يرتبط با مور الدِّين إلّا العلماء الفصحاء و يرتبط با مور الدِّين إلّا العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزِّلل ، ولكنَّ الله يعفو عنه لجهالته مثاله ماقال حذيفة : قال النبيُّ وَاللَّهُ اللهُ عَلَّا حدكم ماشاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثمَّ شئت (١) و ذلك لأنَّ في العطف المطلق بالواو تشريكا و تسوية وهو على خلاف الاحتراز . و قال ابن عباس : جاء رجلُ إلى رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُم في بعض الأمور فقال : ماشاء الله وشئت فقال وَ المَوْتُ عَلَيْهُ عَدلاً ؟! بل ماشاء الله وحده عهذا .

وخطب رجل عند رسول الله علين فقال: من يطع الله ورسوله فقدرشد ، ومن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود ج ٢ص٥٥٥ ومسلم ج ٨ ص ٢٧٨ منحديث مقداد وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أورده الشريف الرضى في النهج بأب المختار من حكم أميرالمؤمنين الله تعت رقم ١٠٠. (٣) أخرجه ابو داودج ٢ ص ٥٩١ هكذا د لا تقولوا

ما شاه الله و شاه ملان ولكن قولوا : ماشاه الله ثم شاه فلان ؟ •

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في اليوم والليلة ص ١٨١ من حديث ابن عباس .

يعصهما فقد غوى ، فقال : « قلومن يعص الله ورسوله فقد غوى »(١)، وكر. وَالْهُوَاتُونَّةُ قوله « و من يعصهما » لأنَّه تسوية و جمع .

و عن ابن عباس أنَّه قال : إنَّ أحدكم يشرك حتَّى يشرك بكلبه يقول : لولاه لسرقنا اللَّيلة .

و عن النبي و النبي و إن الله ينهاكم أن تتحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أوليصمت ، (٢).

و عنه والمنافقة : و لا تسمُّوا العنبالكرم إنَّما الكرم الرَّ جل المسلم، (٣).

و عنه مَوْلَهُ وَ لَا لَهُ وَ كُلُّ وَ عَنه مَوْلَةً وَ لَا أَمْنِي كُلُّكُم عبيد الله و كُلُّ نسائكم إما، الله ، ولكن ليقل غلامي وجاديتي وفتاي وفتاتي ، ولايقول المملوك : ربني ولا ربنتي ولكن سيدي وسيدتي كلكم عبيد الله و الربن واحد ، (٤).

وعنه وَ الله عَلَيْ الله عَلَى ال ربّكم ، (0).

و قال مَ النَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ من اللهِ سلام فا إن كان كاذباً فهو كماقال ، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الا سلام الماً ه (٢) فهذا و أمثاله ممّا يدخل في الكلام ولا يمكن حصره .

و من تأمّل جميع ما أوردناه من آفات اللّسان علم أنّه إذا أطلق لسانه لم يسلم ، و عند ذلك يعرف س و قوله وَ الشّرَاءُ اللهُ الله عند ذلك يعرف س قوله وَ الشّرَاءُ اللهُ و من صمت نجا ، (٧) لا ن هندالآ فات كلّها مهالك و معاطب و هي على طريق التكلّم فإن سكت سلم من الكلّ و إن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١٢ من حديث عدى بنحاتم .

<sup>(</sup>٢) أخرحه البغارى ج ٨ ص ٦٤١ من حديث ابن عس .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ج ٧ س ٤٦ من حديث ابي هريرة .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ج ٧ ص ٤٦ و ابن السني في اليوم والليلة ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن السنى أيضاً ص ١٠٥٪

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٢١٠٠ من حديث بريدة ٠

<sup>(</sup>٧) تقدم عن الترمذي .

تكلّم خاطر بنفسه إلّا أن يوافقه لسان فصيح و علم غزير و ودع حاجز و مراقبة لازمة و تقليل من الكلام فعساه يسلم عند ذلك و هو مع ذلك لاينفك من الخطر ، فإن كنت لا تقدر على أن تكون عمّن تكلّم فغنم فكن عمّن سكت فسلم فالسلام إحدى الغنيمتين .

#### ¢(الاقة المشرون)¢

# # (سؤال العوام عن صفات الله وعن كلامه وعن الحروف قديمة هي أومحدثة) ب

و حقيهم الاشتغال بالعمل بمافي القرآن إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب ، و العامي يفرح بأن يخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنك من العلما، وأهل الفضل فلايزال يحبّب إليه ذلك حتى يتكلّم بماهو كفر وهو لا يعدي وكل كبيرة يرتكبها العامي فهو أسلم له من أن يتكلّم في العلم لا سيما في ما يتعلّق بالله و صفاته و إنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات و الا يمان بما ورد به القرآن والتسليم بما جا، به الرسل من غير بحث وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادة سو، أدب منهم يستحقون به المقت من الله تعالى ويتعر ضون لخطر الكفر وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسر اللملوك وهويوجب العقوبة ، وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فا نه بالإضافة إليه عامي ولذلك قال المنتئة : يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم فا نه بالإضافة إليه عامي ولذلك قال المنتئة ، و ذروني ما تركتكم فا نماهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه ، و ما أمرتكم به فأتوا منه من استطعتم (۱).

و روي أذّ ه سأل الناس رسول الله والشخطي يوماً حتّى أكثروا عليه و أغضبوه ، فصعد المنبر فقال : سلوني فلا تسألوني عن شي، إلّا أنباً تكم به ، فقام إليه رجل فقال : يارسول الله من أبي ؟ فقال : أبوك حدافة ، فقام إليه شابّان أخوان قالا : يا رسول الله من أبونا ؟ فقال : أبو كما الذي تدعيان إليه ، ثم قام إليه رجل آخر فقال : يا رسول الله أنا في الجنّة أو في النّار ؟ فقال : لا بل في النّار ، فلمّا رأى الناس غضب

<sup>(</sup>١) اخرجه ابن ماجه تحت رقم ٢ من سننه من حديث أبي هريرة .

رسول الله بَالْمُنْكُ أُمسكوا، (١).

و في الحديث نهى رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى القيل و القال و كثرة السؤال و إضاعة المال، (٢).

و قال وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا هذا خلق الله فمن خلق الله و قال و الله و الله و الله أحد حتى تختموا السورة ثم ليتفل أحد كم عن يساره ثلاثاً وليستعد بالله من الشيطان الرجيم، (٣).

و قال جابر : دما نزلت آية التلاعن إلَّا لكثرة السؤال، (٤).

و في قصة موسى و الخضر صلّى الله عليهما تنبيه على المنع من السوّال قبل أوان استحقاقه إذ قال : و فإن اتبعتني فلا تسألني عن شي، حتى احدث لك منه ذكراً ، فلمّا سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر و قال : و لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً ، (٥) فلمّا لم يصبر حتّى سأل ثلاثاً قال : و هذا فراق بيني وبينك ، و فارقه . فسوّال العوام عن غوامض الدّين من أعظم الآفات وهي من المثيرات للفتن فيجب ذبتهم و منعهم . وخوضهم في حروف القرآن و نظائر ذلك من المغلوم ونظرهم في ذلك يضاهي اشتغال من كتب إليه الملك بكتاب يرسم له فيه أموراً فلم يشتغل بشي، منه و ضيع زمانه في أنّ قرطاس الكتاب عتيق أو حديث فاستحق به العقوبة لا محالة فكذا تضييع العامي حدود القرآن و اشتغاله بحروفه فاستحق به العقوبة لا محالة فكذا تضييع العامي حدود القرآن و اشتغاله بحروفه أنّه قديمة أو محدثة وكذا سائر صفات الله .

هذا آخرالكلام في كتاب آفات اللسان من ربع المهلكات من المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء.

و يتلوه إن شا. الله تعالى كتاب آفة الغضب والحقد والحسد والحمد لله أوالاً وآخراً وظاهراً وباطناً والصلاة على على على وأهل بيته وسلم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری مختصراً ج ۱ ص ۳۶ و مفصلا ج ۹ ص ۱۱۷ من حدیث أبی موسی و ج ۹ ص ۱۱۸ من حدیث أنس .

<sup>(</sup>٢) متفق هليه من حديث المفيرة بن شعبة وقد تقدم راجم صحيح البخاري ج٩ س١٩٨٠.

<sup>(</sup>r) أخرج صدره البخارى ج٩ ص١٩٥. (٤) أخرجه البزار كما في المغني .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ج١ ص ٤١ و٤٢ . والآياتُ في سورة الكيف .

# كتاب آفة الغضب والحقد والحسد

وهو الكتاب الخامس من ربع المهلكات من المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء.

# بني مِ اللهُ الرَّمْ إِلَا الْحَيْمِ

الحمد لله الذي لأ يتكل إلا على عفوه و رحمته الراجون، و لا يحذر سوى غضبه و سطوته الخائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، و سلط عليهم الشهوات و أمرهم بترك ما يشتهون، و ابتلاهم بالغضب و كلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون، ثم خفهم بالمكاده و اللذات وأملى لهم لينظر كيف يعملون، و امتحن به حبهم ليعلم صدقهم فيما يدعون، و عرفهم أنه لا يخفى عليه شي، عما يسرون و ما يعلنون، وحذ رهم أن يأخذهم بغنة و هم لا يشعرون، فقال: هما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم و هم يخصه ون فلا يستطيعون توصية و لا إلى أهلهم يرجعون».

و الصلاة على على رسوله الذي يسير تحت لوائه النبيلون والمتقون و على آله وأصحابه الأثمة المهديلين ، والسادة المرضيين ، صلاة يواذي عددها عدد ماكانمن خلق الله و ما سيكون ، ويحظى ببركتها الأو لون والآخرون .

أمّا بعد فان "الغضب شعلة ناراقتبست من نار الله الموقدة إلّا أنّها لا تطلع إلّا على الأفئدة ، و أنّها لمستكنّة في طي "الفؤاد استكنان الجمر تحت الرّهاد ، و يستخرجها الكبر الدّفين من قلب كل جبّاد عنيد كما يستخرج الحجر النادمن الحديد . وقدانكشف للناظرين بنوراليقينأن الإنسان ينزع منه عرق إلى الشيطان اللّعين فمن استفز "ته نار الغضب فقد قويت فيه قرأبة الشيطان حيث قال : « خلقتني من نار وخلقته من طين» (١) فمن شأن الطين السكون و الوقاد و شأن النار التلظي والاستعار و الحركة و الاضطراب و الاصطهاد و منه قوله تعالى : « يسهر به ما في

<sup>(</sup>١) الاعراف: ١٢٠

بطونهم » (١) و من نتائج الغضب الحقد و الحسد و بهما هلك من هلك و فسد من فسد ، و مغيظهما مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ، وإذا كان الحقد والحسد و الغضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب فما أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذده و يتقيه و يميطه (٢) عن القلب إن كان فيه ويعالجه إن يلج في قلبه ويداويه فان من لا يعرف الشر يقع فيه و من عرفه فالمعرفة لا تكفيه ما لم يعرف الطريق الذي به يدفع الشر و يقصيه . و نحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد و الحسد في هذا الكتاب ويجمعها بيان ذم الغضب ، ثم بيان حقيقة الغضب بعد هيجانه ، ثم بيان الأسباب المهيجة لغضب ، ثم بيان الأسباب المهيجة لغضب ، ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه ، ثم بيان فضيلة كظم الغيظ ، ثم بيان القدر الذي يجوز الانتصار و التشفي به من الكلام ، ثم الخسب فضيلة الحلم ، ثم بيان القدر الذي يجوز الانتصار و التشفي به من الكلام ، ثم الحسد و في حقيقته و أسبابه و معالجته و غاية الواجب في إذالته ، ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال و الأقران و الاخوة و بني الأعمام والأقارب و تأكده و قلته في غيرهم و ضعفه ، ثم بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسد عن القلب ، ثم بيان القلب ، ثم بيان القبه . ثم بيان القلب ، ثم بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب ، ثم بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسد عن القلب ، ثم بيان القد الواجب في نفي الحسد عن القلب ، ثم بيان القدل . ثم بيان القدل .

#### \$ ( بيان ذم الغضب )\$.

قال الله تعالى: « إذ جعل الدين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على دسوله ـ الآية ـ ، (٣) ذمّ الكفاد بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل ، ومدح المؤمنين بماأنعم الله عليهم من السكينة .

و روي وأنَّ رجلًا قال : يا رسول الله مرنى بعمل و أقلل ، قال : لا تغضب ،

<sup>(</sup>١) الحج : ٢٠ . وقولة تعالى : < يعمهر > اى يذاب ـ

<sup>(</sup>٢) الاماطة : الازالة ا

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٢٦. والحبية : الانفة والغضب .

ثم الله عليه ، فقال : لا تغضب ، (١) وعنه وَ الله على ما ذا يبعد عن غضب الله قال : لا تغضب ، (٢).

و قال ابن مسعود : قال النبي وَ الله على الله و الله و قال ابن مسعود : قال النبي و الله و الل

و عنه وَاللَّهُ عَوْدَتُهُ : « من كفُّ عَضبه ستر الله عورته » (٥).

و قال سليمان بن داود : « يا بني ً إيّاك و كثرة الغضب فا ن كثرة الغضب تستخف فؤادالر و الحليم » .

و عن عكرمة في قوله تعالى : « و سيداً و حصوراً » (٦) قال السيد الذي لا يغلمه الغضب .

و قال أبو الدَّرداء: قلت: « يارسول الله دلَّني على عمل يدخلني الجنَّة ، قال: لا تغض ؟ (٧).

و قال يحيى لعيسى عَلِيْقَلِهُمْ : لاتغضبقال : لا أستطيع ألَّاأغضب ، إنَّها أنابشر "

- (۱) أخرجه البخارى ج ٨ص ٣٥ ، ورواه احمد في المسند والطبر انى في الاوسط كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٩ .
- (۲) أخرجه احمد و فيه ابن ابي لهيعة وهولين العديث كما في مجمع الزوائد ج ٨
   س ٩٦٠ .
- (٤) أخرجه البخارىج ٨ ص ٣٤ و رواه الطبرانى فىالاوضط بسند ضعيف كمافى
   مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠ .
- (٥) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ذم النضب عن أبى هربرة وابن عبر بسند ضعيف كما فى مجهم الزوائد ج ٨ ص ٧٠ .
- (٦) آل عبران : ٣٩ والعمبور الذي لايأتي النساء من العفة والاجتهاد في اذالة
   الشهوة . او من البرش اىالعنة .
  - (٧) اخرجه ابن ابي الدنيا بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

قال : لاتقتَن مالا (4) ، قال : هذا عسى إن شا، الله تعالى .

و قال وَالْفَاتِينَةِ : و الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل، (١).

و قال تَالِيْنَا : « ما غضب أحد الله أشفى على جهنم ، (٢).

و قال رجل : « يا رسول الله أي شي، أشد علي ؟ قال : غضب الله ، قال : فما يبعدني من غضب الله ؟ قال : لا تغضب » (٣).

أَقُولَ: و من طريق الخاصّة ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال: قال رسول الله عَلَيْكُم قال: قال رسول الله عَلَيْكُم والله عنه الله عنه عنه الله عنه الل

و عن ميسرة قال : ذكر الغضب عند أبي جعفر عَلَيْكُ فقال : « إنَّ الرَّجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل النار ، فأيتما رجل غضب على قوم و هو قائم فيجلس من فوره ذلك فإنه سيذهب عنه رجز الشيطان ، وأيتما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه فإن الرَّحم إذا مست سكنت (٥).

و عن أبي حزة الثمالي عنه على الشيطان : « إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في جوف ابن آدم و إن أحدكم إذا غضب احرت عيناه و انتفخت أوداجه و دخل الشيطان فيه ، فا ذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض فا ن رجز الشيطان يذهب عنه عند ذلك ، (٦).

وعن أبي عبد الله عَلَيْكُ قال: « الغضب مفتاح كل شر" ، (٢).

وعنه عَلَيْكُ قال : هسمعت أبي يقول : أتى رسول الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إنّى أسكن البادية فعلمني جوامع الكلم ، فقال : آمرك أن لا تغضب ، فأعاد الأعرابي عليه المسألة ثلاث مراّت حتى رجع الراّجل إلى نفسه فقال : لا أسأل

<sup>(</sup>إن) من الاقتناء وهواتخاذ الشيء للنفس •

<sup>(</sup>١) في الكافي ج ٢ ص ٢٠٢.

رُع) أَخْرِجه البَرَّارِ مَنْ حَدَيْثُ ابْنُ عِبَاسُ هَكَدًا ﴿ قَالَرَسُولَاللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله ﴿ بَابِ لَلْنَارُلَايِدَخُلُهُ أَحْدَالِامِنْ يَشْفَى غَيْظُهُ بِسَخْطَاللُّهُ ۖ رَاجِعَ مَجْمَعُ الرَّوَاعِدِ جَ ٨ ص ٧١٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه احمدمن حديث عبدالله بنعمر بالشعار الاخير وقد تقدم .

<sup>(</sup>٤) البصدر ج ١ص ٢٠٧ يمنى يذهب حلاوته وخاصيته وصارالمجموع شيئا آخر .

<sup>(</sup>ه) الى (٧) الكافي باب النضب ج ٢ ص ٢٠٦ الى ٣٠٦٠.

عن شي، بعد هذا ، ما أمرني رسول الله وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ كَانَ أَبِي يقول : وَ كَانَ أَبِي يقول : أَيُّ شي، أَشَدٌ من الغضب إنُّ الرَّجل يغضب فيقتل النفس الّتي حرَّم الله و يقذف المحصنة ؟ (١).

و عنه عَلَيْكُمْ قال : « من كفٌّ غضبه ستر الله عورته » (٢).

و عنه تَخْلِيَّ قال : « إِنَّ في التوراة مكتوباً يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك عند غضبي فلاأمحقك فيما أمحق ، وإذا ظلمت بمظلمة فارض بانتصاري لك فان "انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك» (٣).

و عنه عَلَيْتُم قال : « الغضب ممحقة لقلب الحكيم ، وقال : من لم يملك غضبه لم يملك غضبه لم يملك عقله » (٤).

و عنه عَلَيْ قال: «قال رجل للنبي وَ اللّهُ عَلَمْنِي ، قال: إذهب ولاتغضب فقال الرّجل: قد اكتفيت بذلك فمضى إلى أهله فا ذا بين قومه حرب قد قاموا صفوفاً و لبسوا السلاح فلما رأى ذلك لبسسلاحه ثم قام معهم ثم ذكر قولدسول الله والمنفض و فرمى السلاح ثم جاء يمشي إلى القوم الذين هم عدو قومه فقال: يا هؤلاء ما كانت لكم من جراحة أو قتل أو ضرب ليس فيه أثر فعلي في مالي أنا أوفيكموه ، فقال القوم : فما كان فهو لكم نحن أولى بذلك منكم ، قال : فاصطلح القوم وذهب الغضب (٥).

و عن أبي جعفر عَلَيَكُم قال: « قال رسول الله الله الله الله الله عن أعراض الله الله الله الله عنه عن أعراض الناس أقال الله نفسه يوم القيامة ، و من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابيوم القيامة » (٦).

قال أبو حامد : الآثار : عن ذي القرنين أنّه لقى ملكاً من الملائكة فقال : علمني علماً أزداد به إيماناً ويقيناً ، قال : لاتغضب فإنُّ الشيطان أقدد ما يكون على

<sup>(</sup>١) الى (٧) الكافي باب النضب ج ٢ ص ٣٠٣ الى ٣٠٣٠

ابن آدم حين يغضب ، فردُّ الغضب بالكظم و سكّنه بالتؤدة ، وإيناك و العجلة فا ننك إذا عجلت أخطأت حظك ، وكن سهلاً ليناً للقريب والبعيد ولاتكن جبّاراً عنيداً .

و عن وهب بن منبّه أن واهبا سأل الشيطان أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم ؟ قال: الحد ال الرَّجل إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة .

وقال خيثمة : الشيطان يقول : كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جئت حتى أكون في قلبه ، وإذا غضب طرت حتى أكون في دأسه .

و قال جعفر بن عِن عَلِي عَلِيقًا : ﴿ الْغَضْبِ مَفْتَاحَ كُلُّ شُرٌّ ﴾ [١٠].

و قال بعض الحكماء: رأس الحمق الحدّة و قائده الغضب ، ومن رضي بالجهل استغنى عن العلم ، والحلم زين ومنفعة ، والجهل شين ومضرّة ، والسكوت عن جواب الأحق جوابه .

و قال مجاهد : قال إبليس : ماأعجزني بنوآدم فلن يعجزوني في ثلاث : إذا سكر أحدهم أخذنا بخزامته ، فقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا ، و إذاغضب قال بما لايعلم ، وعمل بما يندم ، و نبخله بما في يديه ونمنيه بما لايقدد عليه .

و قيل لحكيم : ما أملك فلاناً لنفسه ، قال : إذاً لاتذله الشهوات ، ولا يصرعه الهوى ، و لا يغلبه الغضب .

و قال بعضهم : إيَّاكُ و الغضب فا نَّه يصيِّركُ إلى ذلَّة الاعتذار .

و قال عبد الله بن مسعود : انظروا إلى حلم الرَّجل عند غضبه ، و أمانته عند طمعه ، و ما علمك بحلمه إذ لم يغضب و ما علمك بأمانته إذا لم يطمع .

و قال بعضهم لابنه: يا بني لايثبت العقل عند الغضب كما لا يثبت روح الحي في التنانير المسجورة ، فأقل الناس أعقلهم فا إن كان للد نيا كان دها، و مكراً ، وإن كان للآخرة كان علماً وحلماً .

و قد قيل : الغضب عدو العقل ، و الغضب غول العقل .

و قيل لعبدالله بن المبارك : أجمل لناحسن الخلق في كلمة ، فقال : ترك الغضب .

و قال نبي من الأنبياء لمن معه: من تكفّل لي أن لا يغضب فيكون معي في درجتي ويكون بعدي خليفتي فقال الشاب من القوم: أنا ، ثم أعادعليه فقال الشاب : أنا الوفي به فلمّا ماتكان في منزلته بعده وهوذوالكفل سمّي به لأنّه تكفّل بالغضب و وفى به .

و قال وهب بن منبَّ اللكفر أربعة أربكان : الغضب ، و الشهوة ، والخرق والطمع .

#### ث( بيان حقيقة الغضب )ث

إعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرضاً للفساد و الموتان بأسباب في داخل بدنه و أسباب خارجة منه ، أنعم عليه بما يحميه الفساد و يدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سمّاه في كتابه ، أمّا السبب الدّاخل فهو أنّه ركبه من الرّطوبة و الحرارة وجعل بين الحرارة و الرّطوبة عداوة و مضادّة فلا تزال الحرارة تحلّل الرّطوبة وتجفّفها وتبخرها حتى تتفسّى أجزاؤها بخاراً ينصاعد منها ، فلولم يتصل بالرّطوبة مدد من الغذاء يجبر ما انحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان ، فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالمو كل به الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالمو كل به في جبر ما انكسر و سدّ ما انثلم ليكون ذلك حافظاً له من الهلاك بهذا السبب .

وأمّا الأسباب الخارجة الّتي يتعرّ من لها الإنسان فكالسيف و السنان و سائر المهلكات الّتي يقصد بها فافتقر إلى قوء و حية تثور من باطنه فندفع المهلكات عنه فخلق الله الغضب من النار وغرزها في الإنسان و عجنها بطينته ، فمهما قصد في غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب و ثارت ثوراناً يغلي به دم القلب و ينتشر في العروق و يرتفع إلى أعالي البدن كما ترتفع النار ، وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر ولذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين والبشرة بصفائها تحكي لون ما وراها من حمرة الدم كما تحكي الزمجاجة لون ما فيها ، و إنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه و استشعر القدة عليه فان صدر الغضب على من هو فوقه و كان معه يأس من الانتقام تولّد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد

إلى جوف القلب وصار حزناً ولذلك يصفر اللَّون و إن كان الغضب من نظير يشكُّ . فيه تولَّد منه تردَّد بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب .

و بالجملة فقو النصب محلّها القلب و معناها غليان دم القلب لطلب الانتقام و إنّما يتوجّه هذه القو ة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي و الانتقام بعد وقوعها ، والانتقام قوت هذه القو ة و شهوتها و فيه لذّتها ، ولاتسكن إلا به . ثم الناس في هذه القو ة على درجات ثلاث في أو ل الفطرة من التفريط و الإ فراط و الاعتدال . أمّا التفريط فبفقد هذه القو ة أو ضعفها وذلك مذموم و هو الذي يقال فيه : إنّه لا حية له ولذلك قيل : من استغضب فلم يغضب فهو حار ، فمن فقد قو ق الحمية و الغضب أصلا فهو ناقص جدًا ، وقد وصف الله الصحابة بالشد ة و الحمية فقال : و أشدًا على الكفّار » (١) و قال تعالى : « يا أينها النبي جاهد الكفّار والمنافقين واغلظ عليهم » (٢) و إنّما الغلظة والشدة من آثار القو ة الحمية وهو الغض وهو الغض .

وأمّا الأ فراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج من سياسة العقل والدّين و طاعتهما ، فلا يبقى للمر معها بصيرة و نظر و فكر ولا اختيار ، بل يصير في صورة المضطر "، وسبب غلبته المور غريزية و المور اعتيادية فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كان صورته في الفطرة صورة غضبان و يعين على ذلك حرارة مناج القلب لأن الغضب من الناركما قالعرسول الله والمنتين (٣) فبرودة المزاج تطفيه و تكسر سورته ، و أمّا الاسباب الاعتيادية فهي أن يخالط قوماً يتبج حون بتشفي الغيظ و طاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية فيقول الواحد منهم : أنا الذي لا أصبر على المحال و لا أحتمل من أحد أمراً ، ومعناه لاعقل لي و لاحام ثم يذكره في معرض الفخر بجهله فمن سمعه فيرسخ في نفسه حسن الغضب و حب ثم ين ينسه حسن الغضب و حب المناس و حب الغضب و عب الغضب و عب الغضب و حب الغضب و عب الغضب و عب الغضب و حب الغضب و عب الغضب و حب الغضب و عب الغيب و

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٩. (٢) التوبة: ٧٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى من حديث ابى سعيد بسند ضعيف ، و أبوداود ج ٢ ص ٥٥٠ عن عطية هكذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ﴿ ان النفس من الشيطان ، وان الشيطان خلق من النار ، وانها تطفأ النار بالماء ، فاذا غضب أحدكم فليتوضأ ﴾ .

التشبُّه بالقوم فيقوى به الغضب ، ومهما اشتدَّت نار الغضب و قوي اضطرامها أعمت صاحبها وأصمّته عن كلّ موعظة فا ذا وعظ لميسمع بل تزيده الموعظة غضباً وإنأراد أن يستضي. بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر على ذلك إذ يطفي نور العقل و ينمحي في الحال بدخان الغضب فا ن معدن الفكر الدِّماغ و يتصاعد عند شدُّة الغضب من غليان دم القلب دخان إلى الدِّ ماغ مظلم يستولى على معادن الفكر وربَّما يتعدُّى إلى معادن الحسِّ فيظلم عينه حتَّى لا يرى بعينه و يسوِّد عليه الدُّنيا بأسرها و يكون دماغه على مثال كهف أضرمت فيه نارٌ فاسودٌ جوَّه وحمى مستقرَّه و امتلاً بالد خان جوانبه و كان فيه سراج ضعيف فانطفي و انمحي نوره فلا تثبت فيه قدم ، ولا يسمع فيه كلام ، ولا ترى فيه صورة و لا يقدر على إطفائه لا من داخل و لا من خارج ، بل ينبغي أن يصير إلى أن يحترق جميع ما يقبل الاحتراق ، فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدِّماغ ، و ربَّما تقوى نار الغضب فتفنى الرُّطوبة الَّذي بها حياة القلب فيموت صاحبه غيظاً كما تقوى النار في الكهف فينشق و تنهد أعاليه على أسافله و ذلك لا بطال النار ما فيجوانبه من القواة المسكة الجامعة لأجزائه فهكذا حال القلب مع الغضب ، و بالحقيقة فالسفينة في ملنطم الأمواج عند اضطراب الربياح في لجَّة البحر أحسن حالاً و أرجى سلامة من النفس المضطربة غيظاً إذ في السفينة من يحتال لتسكينها و تدبيرها وينظر لها و يسوسها و أمَّا القلب فهو صاحب السفينة و قد سقطت حيلته إذ أعماء الغضب و أصمُّه، و من آثار هذا الغضب في الظُّـاهر تغيّر اللُّون وشدُّة الرُّعدة في الأطراف و خروج الأفعال عن الترتيب و النظام، و اضطراب الحركة و الكلام حتى يظهر الزُّ بدعلي الأشداق و تحمرُ الأحداق وتنقلب المناخر وتستحيل الخلقة ولو رأى الغضبان فيحالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حيا. من قبح صورته واستحالة خلقته ، و قبح باطنه أعظم من قبح ظاهر مفان الظاهر عنوان الباطن و إنها قبحت صورة الباطن أوالاً ثمَّ انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً فتغيّر الظاهر ثمرة تغيّر الباطن فقس الثمرة بالمثمرة فهذا أثره في الجسد. وأمَّا أثره في اللَّسان فانطلاقه بالشنم والفحش و قبيح الكلام الَّذي يستحى

منه ذووا العقول و يستحي منه قائله عند فتور الغضب و ذلك مع تخبُّط النظم و اضطرابُ اللَّفظ.

و أمّا أثر، على الأعنا، فالضرب و التهجّم والتمزيق والقتل والجرح عند التمكّن من غير مبالاة فان هرب منه المغضوب عليه أوفاته بسبب وعجز عن التشفي رجع الغضب على صاحبه فيمز ق بوب نفسه و يلطم وجهه ، و قد يضرب يده على الأرض و يعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحيّر ، و ربّما سقط صريعاً لا يطيق العدو و النهوض لشد ق الغضب و يعتريه مثل الغشية ، وربّما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة على الأرض و قد يكسّر المائدة إذا غضب عليها ، وقد يتلاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجماد و يخاطبه و يقول : إلى متى منك و يا كيت وكيت كأنّه يخاطب عاقلاً حتى ربّما رفسته دابّة فيرفسها و يقابلها به .

و أمّّا أثره في القلب مع المغضوب عليه فالحقد والحسد و إضمار السّوء و الشماتة بالمساءة والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السرِّ وهتك الأستار والاستهزاء، و غير ذلك من القبائح. فهذه ثمرة الغضب المفرط.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم ج ٤ ص ٢١١ من حديث المغيرة بن شعبة قال قال وسول الله صلى الله عليه وآله < السجبون من غيرة سعد فوالله الاناأغير منه والله أغير منى الحديث > والمراد سعد بن عبادة .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانى فى الاوسط وفيه يغنم بن سالم بن قنبروُهو كذاب كما فى مجمع الزوائد ج ٨ ص ٦٨ ولفظه < خيار أمتى احداؤهم > .

تعالى: و ولا تأخدكم بهما رأفة في دين الله » (١) بل من فقد الغضب عجز من رياضة نفسه إذلاتتم الرّياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة حتى يغضب على نفسه عندالميل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب منعوم وإنّما المحمود غضب يننظر إشارة العقل والدّين فينبعث حيث تجب الحمية و ينطفي حيث يحسن الحلم، وحفظه على حدّ الاعتدال هو الاستقامة الّتي كلّف الله تعالى بها عباده و هو الوسط الذي وصفه دسول الله والمنتقامة الّتي كلّف الله تعالى بها عباده و هو الوسط الذي وصفه دسول الله والمنتقامة التي كلّف الله تعالى بها عباده و هو الوسط الذي وصفه دسول أحس من نفسه بضعف الغيرة و خسّة النفس في احتمال الذال والضيم (٦) في غير أحس من نفسه بضعف الغيرة و خسّة النفس في احتمال الذال والضيم (٦) في غير جرّه إلى التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب جرره إلى السيف فان عجز عنه فليطلب القرب منه قال الله تعالى: د ولن تستطيعوا وأحد من السيف فان عجز عنه فليطلب القرب منه قال الله تعالى: د ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذورها كالمعلقة عن الأ تيان بالخير كله ينبغي أن يأتي بالشرة كله ، و لكن بعض الشرة أهون من بعض ، وبعض الخير أرفع من بعض ، فهذه حقيقة الغضب ودرجاته .

# \$ ( بيان ان الغضب هل تمكن ازالة أصله بالرياضة أم لا )

إعلم أنّه قد ظن ظانّون أنّه يتصور محو الغضب بالكلّية و زعموا أن الرّياضة إليه تتوجّه و إيّاه تقصد، و ظن آخرون أنّه أصلاً لا يقبل العلاج و هذا دأي من يظن أن الخلق كالخلق وكلاهما لا يقبل النغيير وكلاالر أيين ضعيف، بل الحق فيه ما نذكره و هو أنّه ما بقي الا نسان يحب شيئاً و يكره شيئاً فلا يخلو عن الغيظ والغضب، ومادام يوافقه شي، ويخالفه آخر فلابده من أن يحب ما يوافقه و يكره ما

<sup>(</sup>١) النور : ٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهتي في الشب مرسلا وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) المبيم : الظلم .

١٥) النساء: ١٢٩ ،

يخالفه والغضب يتبع ذلك فا نه مهما أخذ منه محبوبه غضب لا محالة ، و إذا قصد بمكروه غضب لا محالة إلّا أنَّ ما يحبّ الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول ما هو ضرورة في حقّ الكافّة و هو القوت والمسكن والملبس و صحة البدن ، فمن قصد بدنه بالشرب والجرح فلابد وأن يغضب وكذلك إذا الخدمنه ثوبه الذي يستر عورته وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه و الريق ماؤه الذي هو لعطشه فهذه ضرورات لا يخلوالا نسان من كراهة زوالها و من غيظ علىمن يتعرق لها .

القسم الثاني : ما ليس ضروريًّا لأحد من الخلق كالجاه و المال الكثير و الغلمان و الدُّوابِ فان مده الا مور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الا مور حتَّى صار الذُّهب والفضَّة محبوبين في أنفسهما فيكنزان و يغضب على من يسرقهما و إن كان مستغنياً عنهما بالقوت ، فهذا الجنس ممَّا ينصوُّر أن ينفكُّ الا نسان عن أصل الغيظ عليه فا ذاكانت له دار زائدة على مسكنه فهدمها ظالم فيجوز أن لا يغضب إذ يجوز أن يكون بصيراً بأم الدُّنيا فيزهد في الزِّيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها فإنه لا يحبُّ وجودها و لو أحبُّ وجودها لغضب بالضرورة على أخذها و أكثر غض الناس على ما هو غير ضروري كالجاه والصيت والتصدُّر في المجالس و المباهاة بالعلم فمن غلبهذا الحب عليه فلا عالة يغضب إذا زاحه مزاحم على السدد في المحافل و من لا يحبُّ ذلك فلا يبالي ولو جلس في صفٌّ النعال فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه ، و هذه العادات الرديَّة هي الَّتي أكثرت محابُّ الا نسان و مكارهه فأكثرت غضبه وكلماكانتالا رادات والشهوات أكثركان صاحبها أحط رتية وأنقص لأنُّ الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثر النقص والجاهل أبدا جهد. في أن يزيد في حاجاته و في شهواته و هو لا يدري أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن حتى ينتهى بعض الجهَّال بالعادات الرَّديَّة ومخالطة قرنا، السو، إلى أن يغضب لو قيل له إنَّكُ لاتحسن اللَّعبِ بالطيور واللَّعبِ بالشطرنج ولا تقدر على شربِ الخمر الكثير و تناول الطعام الكثير و ما يجري مجراه من الرُّذائل ، فالغضب على هذا الجنس

ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري .

القسم الثالث: ما يكون ضروريّاً في حقّ بعض الناس دون البعض كالكتاب مثلاً للعالم فا نّه مضطر وليه فيحبّه فيغضب على من يحرقه ويغرقه وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب الّذي لا يمكنه التوصّل إلى القوت إلاّ بها فا نّما هو وسيلة إلى الضروريّ، والمحبوب يصير ضروريّاً وعبوباً وهذا يحتلف بالأشخاص و إنّما الحبّ الضروريّ ماأشار إليه رسول الله وَ المُعْتَةُ بقوله: « من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنّما حيزت له الدُّنيا بحدافيرها ع(١) ومن كان بصيراً بحقائق الا مور و سلمت له هذه الثلاث يتصور أن لا يغضب في غيرها ، فهذه ثلاثة أقسام فلنذ كرغاية الربّياضة في كلّ واحد منها .

أمّا القسم الأوّل: فليست الرّياضة فيه لينعدم غيظ القلب و لكن لكي يقدد على أن لا يطيع الغضب و لا يستعمله في الظاهر إلّا على حدّ يستحبه الشرع و يستحسنه العقل، و ذلك بمكن بالمجاهدة و تكلّف الحلم والاحتمال مدّة حتى يسير الحلم والاحتمال خلقاً راسخاً، فأمّاقمع أصل الغيظمن القلب وذلك ليس مقتضى الطبع فهو غير بمكن، نعم يمكن كسر سورته و تضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن و ينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه ولكن ذلك شديد جدًا وهذا حكم القسم الثالث أيضاً لأن ما صار ضرورياً في حق شخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه فالرّياضة فيه تمنع العمل به و يضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التالم بالصبر عليه .

و أمّا القسم الثاني: فيمكن التوصّل بالرِّياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن إخراج حبّه من القلب، و ذلك بأن يعلم الإنسان بأن وطنه القبر و مستقرَّه الآخرة و إنّما الدُّنيا معبر يعبر عليها و يتزوُّد منها قدذ الضرورة و ما ورا، ذلك فهو عليه و بالُ في وطنه و مستقرَّه فيزهد في الدُّنيا و يمحو حبّها

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ج ٩ ص ٢٠٨ وابن ماجه تحتدهم ٤١٤١ . وفي النهاية الحذافير الجوانب ، وقيل : الإعالى واحدها حذفار وقيل حذفور أى فكانها اعطى الدنيا بأسرها .

عن القلب ولوكان للأنسان كلبُ لأ يحبُّه لم يغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع للحبُّ ، فالرِّياضة في هذا قد ينتهي إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جدًّا وقد ينتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهوأهون ، فا ن قلت : الضروري من القسم الأوَّل التألُّم بفوات المحتاج إليه دون الغضب فمن له شاة مثلاً و هي قوته فماتت فلا يغضب على أحد وإنكان يحصل فيهكراهة وليسمن ضرورة كل كراهة غضب فالإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفساد والحجام فمن غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلما من الله فلا يغضب على أحد من خلقه إذير اهم مسخّرين في قبضة قدرته كالقلم في يدالكاتب ، ومن وقمّ عليه ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم و لا يغضب على من يذبح شاته الّذي هي قوته كما لا يغضب على موتها إذ يرى الموت والذُّبح من الله فيندفع الغضب بغلبة التوحيد و يندفع أيضاً بعسن الظنِّ بالله و هو أن يرى أنَّ الكلُّ من الله و أنَّ الله لا يقدِّر له إلَّا بما فيه الخيرة وربما تكون الخيرة في جوعه ومرضه وجرحه و قتله فلا يغضب كما لايغضب على الفصَّاد لأنَّه يرى أنَّ الخررة فيه ، فنقول : هذا على هذا الوجه غير محال ولكن غلبة التوحيد على هذا الوجه إنها يكون كالبرق الخاطف يغلب فيأحوال مختلفة ولايدوم ويرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائطدجوعاً طبيعياً لايندفع عنه ، ولوتسو"ر ذلك على الدُّوام لبشر لتصو"ر لرسول الله بالمنتخ ، وإنَّه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه (١).

و قال عبدالله بن عمروبن العاس: « يا رسول الله أكتب عنك كلَّ ماقلت في الغضب والرِّضا؟ فقال: اكتب فوالَّذي بعثني بالحقِّ ما يخرج منه إلَّا حقٍّ و أشار إلى لسانه ع<sup>(٢)</sup> فلم يقل: إنَّي لأأغضب ولكنقال: إنَّ الغضب لا يخرجني عن الحقَّ أي لاأعمل بموجب الغضب.

وغضبت عائشة مر وفقال والمنطق : « مالك جاءك شيطانك فقالت : ومالك شيطان

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم ج ٣ ص ١١ من حديث جابربن سمرة .

<sup>(</sup>٢) اخرجه أبوداود ج ٢ ص ٢٨٦ بنحوم من حديث عبدالله بنعس .

فقال: بلى ولكنتي دعوت الله فأعانني عليه فأسلم فلاياً مرني إلَّا بخير (١) ، فلم يقل لاشيطان لي وأراد شيطان الغضب لكن قال: لا يحملني على الشرِّ .

وقال على تَلْيَالًا : وكان مُلِيَّةُ لايغضب للدُّنيا فا ذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شي، حتى ينتصر له ، (٢) فكان يغضب على الحقِّ و إنكان غضبه لله فهو الالتفات إلى الوسائط على الجملة ، بل كلُّ من غضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته الَّذي لابدُّ له في دينه منها فا نتما غضب لله فلايمكن الانفكاك عنه ، نعم قد يفقد أصل الغضب فيماهوض ودي إذا كان القلب مشغولاً بضروري أهم منه فلايكون في القلب متسعللغضب لاشتغاله بغيره ، فا ن استغراق القلب ببعض المهمَّات يمنع الاحساس بماعداه ، وهذا كما أنَّ سلمان لماشتم قال : إنَّ خَفَّت موازيني فأنا شرٌّ ممَّا تقول ، وإن ثقلت مواريني لم يضرُّ نيما تقوله . فقد كان همَّه مصروفاً إلى الآخرة فلم يتأثَّرقلبه بالشتم ، وكذلك شتم رجلالرَّ بيع بينخثيم فقال : ياهذا قدسمع الله كلامك و إن ون الجنّة عقبة إن قطعتها لميض في ماتقول ، و إن لم أقطعها فأنا شرٌّ ثمًّا تقول ، وسبٌّ رجل بعضهم فقال : إن كنت صادقاً فغفرالله لي ، وإن كنت كاذياً فغفر الله لك ، فهذه الأقاويل دالَّة في الظَّاهر على أنَّهم لم يغضبوا الاشتغال قلوبهم بمهمَّات دينهم ، ويحتملأن يكون ذلك قدأتُ رفيقلوبهم ولكنَّهم لم يشتغلوا به واشتغلوابماكان هوالأغلب على قلوبهم فا ذاً اشتغال القلب ببعض المهمَّات لايبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب فإذا يتصور فقد الغيظ إمّا باشتغال القلب بمهم أوبغلبة نظر التوحيد أوبسبب ثالث و هو أن يعلم أن الله يحب منه ألا يغتاظ فيطفى شدَّة حبَّ لله غيظه ، وذلك غير محال في أحوال نادرة . وقدعرفت بهذا أنُّ طريق الخلاص من نار الغضب محوحبُّ الدُّ نياعن القلب وذلك بمعرفة آفات الدُّنيا وغوائلها كماسياتي في كتاب ذم الدانيا ، ومن أخرج حب الدانيا عن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب ومالايمكن محوه فيمكن كسره و تضعيفه فيضعف الغضب بسببه

<sup>(</sup>١) اخرجه مسلم ج ٨ ص ١٣٩ منحديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) اخرجه الترمذي في الشبائل و قد تقدم في ج ٤ .

ويهون دفعه .

#### \$ ( يان الاسباب المهيجة للغضب ) \$

قد عرفت أنُّ علاج كلِّ علَّة بحسم مادُّ تها وإزالة أسبابها ، فلابدُّ من معرفة أسباب الغضب وقدقال يحيى لعيسى النَّهُ اللهُ: أيُّ شي. أشدٌ ؟ قال عيسى: الكبر والفخر والتعز والحمية ، والأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب و المزاح والهزل و الهز، والتعيير و المماراة والمضادَّة والغدر وشدَّة الحرص على فضول المال و الجاء وهي بأجعها أخلاق ردية منمومة شرعاً ولاخلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلابد من إذالة هذه الأسباب بأضدادها فينبغى أن تميت الزُّهو بالتواضع و تميت العجب بالمعرفة بنفسك كماسيأتي في كتاب الكبر والعجب وتزيل الفخر بأنَّك من جنس عبدك إذالناس يجمعهم في الأنتساب أب و إنها اختلفوا بالفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد و إنها الفخر بالفضائل والفخر والعجب أكبر الرذائل وهما رأسها و أصلها فا ذالم تخل عنها فلافضل لك على غيرك فلا تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية و النسب و الأعضاه الظاهرة والباطنة ، وأمَّا المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمَّات الدِّينية الَّتي تستوعب العمر وتقضل عنه إذا عرفتها ، وأمَّا الهزل فتزيله بالجدُّ في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدِّ ينيّة الّتي تبلغك إلى سعادة الآخرة ، وأمّا الهز، فتزيله بالتكر معن إيذا. الناس، وبصيانة النفس عنأن يستهزى. بك، وأمَّا التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر"الجواب ، و أمّا شد"ة الحرص على مزايا العيش فيزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعن الاستغناء و ترفّعاً عن ذل " الحاجة ، وكلُّ خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر فيعلاجها إلى رياضة وتحمل مشقه وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتنفر عن قبحها ثم المواظبة على مباشرة أضدادهامدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هيَّنة على النفس ، فا ذا انمحت عن النفس فقدز كت وطهرت عن هذه الرَّذا كل وتخلَّمت أيضاً عن الغضب الذي يتولَّد منها ، ومن أشدُّ البواعث للغضب عنداً كثر الجهَّال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعز" نفس وكبر همة و تلقيه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلاً حتى تميل النفس إليه وتستحسنه وقد يتأكّد ذلك بحكاية شدّة الغضب من الأكابر في معرض المدح بالشجاعة والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر ويهيج الغضب في القلب بسببه، و تسمية هذا عزّة نفس و شجاعة جهل محض بل هو مرض قلب و نقصان عقل و هو لضعف النفس و نقصانها و آية أنّه لضعف النفس أنَّ المريض أسرع غضباً من الصحيح، والمرأة أسرع غضباً من الكهل و ذوالخلق السيّى، والرّذايل القبيحة أسرع غضباً من الكهل و ذوالخلق السيّى، والرّذايل القبيحة أسرع غضباً من الكهل و ذوالخلق السيّى، والرّذايل القبيحة أسرع غضباً من الكهل و أصحابه، بل القوي من يملك نفسه عند العضب الحبّة حتى يغضب على أهله وولده وأصحابه، بل القوي من يملك نفسه عند العضب كما قال من المديد الذي يملك نفسه عند الغضب ، (١) بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن يتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ، فا ن ذلك منقول عن الأنبيا، والحكما، والعلما، وأكابر الملوك والغضلا، وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجهلة والأغبيا، وأكابر الملوك والغضلا، وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجهلة والأغبيا، وأكابر الملوك والغضلا، وضد ذلك منقول عن الأتراك والأكراد والجهلة والأغبيا، الذين لا عقل لهم ولا فضل .

#### \$ يان علاج الغضب بعد هيجاله )\$

إعلم أن ما ذكرناه حسم لمواد الغضب و قطع لأسبابه حتى لا يهيج فإذا جرى سبب هيجانه فعنده يجب التثبت حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المنموم و إنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل.

أما العلم فهو سنّة آمور: الأوّل أن يتفكّر في الأخبار الّني سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال فيرغب في ثوابه فتمنعه شدّة الحرص على ثواب الكظم عن التشفيّي والانتقام وينطفي عنه غيظه ، غضب بعضهم على رجل فقال الرّجل: « خذ العفو و أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » فحلّى عنه .

الثاني أن يخوِّف نفسه بعقاب الله و هو أن يقول : قدرة الله عليُّ أعظم من قدرتي على هذا الا نسان فلو أمضيت غضبي عليه بم آمن أن يمضي الله غضبه عليٌّ

<sup>(</sup>١) تقدم عن مسلم وغيره آنفاً

يوم القيامة وأناأحوج ماأكون إلى العفو، وقد قال الله تعالى في بعض الكتب: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك فيمن أمحق، و بعث رسول الله وَ الله والله والله و الله و معه ضرباً ، (١) أي القصاص في القيامة . و قيل : ما كان في بني إسرائيل معلك إلا و معه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة وفيها : ارحم المساكين واخش الموت واذكر الآخرة فكان يقرأها حتى يسكن غضبه .

الثالث أن يحدث نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمر العدول لقابلته والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخول ف نفسه بعواقب الغضب في الدلنيا إن كان لا يخاف من الآخرة ، و هذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب و ليس هذا من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره أن يتشوش عليه في الدنيا فراغه للعلم والعمل و ما يعينه على الآخرة فيكون حينئذ مثاباً عليه .

الرابع أن يتفكّر في قبح صورته عند غضبه بأن يتذكّر صورة غيره في حالة الغضب و يتفكّر في قبح الغضب في نفسه و مشابهة صاحبه بالكلب الضاري و السبع العادي ، و مشابهة الحليم الهادي التارك للغضب بالأنبياء والعلماء والحكماء و يخير نفسه بينأن يشبه بالكلاب والسباع وأراذل النّاس و بين أن يشبه بالأنبياء والعلماء في عادتهم لتميل نفسه إلى حبّ الاقتداء بهؤلاء إنكان قد بقي معه مسكة من عقل.

الخامس أن يتفكّر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام و يمنعه من كظم الغيظ، ولابد أن يكون سبب له مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذ له والمهانة و تصير حقيراً في أعين الناس فليقل لنفسه: ما أعجبك يا نفس تأنفين من الاحتمال الآن و لا تأنفين من خزي يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك و تحذرين من أن تصغري في أعين الناس و لا تحذرين من أن تصغري عندالله و عند الملائكة والنبيين بانتقامك من هذا ، فمهما كظم الغيظ من أن تصغري عندالله و عند الملائكة والنبيين بانتقامك من هذا ، فمهما كظم الغيظ

<sup>(</sup>١) اخرجه ابويعلى من حديث ام سلمة بسنه ضعيف كماني المغني .

فينبغي أن يكظمه لله وذلك يعظمه عندالله فماله و للنّاس ، وذل منظلمه يوم القيامة أشد من ذلّه لوانتقم الآن ، أفلا يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من أجر وعلى الله فلا يقوم إلّا من عنا عن حق ، فهذا و أمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يقر ره على قلبه .

السّادس أن يعلم أن عضبه من تعجّبه من جريان الشي، على وفق مهاد الله تعالى الله على وفق مهاد الله تعالى لا على وفق مهاده فكيف يقول : مهادي أولى من مهادالله تعالى ، و يوشكأن يكون غضب الله أعظم من غضبه .

وأما العمل فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرسيم، هكذا أمر رسول الله والمنظمة والمنطقة والمنط

و يستحب أن يقول ذلك فا ن لميز لبذلك فاجلس إن كنت قائماً واضطجم إن كنت جالساً و اقرب من الأرض الّتي منها خُلقت لتعرف بذلك ذل تفسك واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون فا ن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة إذ قال والمؤلفية : « إن الغضب جمرة تتوقد في القلب ألم تر إلى انتفاخ أوداجه و حرة عينه فا ذا وجد أحد كم من ذلك شيئاً فا نكان قائماً فليجلس وإنكان جالساً فلينم فا نالم يز ل ذلك فليتوض أبالما، البارد وليغتسل فا ن النار لا يطفيها إلاالما، (اا).

و قد قال رَاهِ الله عضب أحد كم فليتوضّاً بالما، البادد فا ن الغضب من النّار » (٤).

<sup>(</sup>١) الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان عندالفيظ أخرجه مسلم ج ٨ ص ٣٠ من حديث سليمان بن صرد الخزاعي .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى في البوم والليلة ص ١٢٢ من حديثها .

<sup>(</sup>٣)أخرجه الترمذي فيحديث طويل طيخطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله بعد العصر رواه ابوسميد المحددي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابوداود باللفظ الذي يأتي .

وفي رواية وإنَّ الغضب من الشيطان وإنَّ الشيطان خلق من الناّر وإنَّ ما يطفي الناّر الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » (١).

و قال ابن عباس : قال رسول الله والمنطق : « إذا غضبت فاسكت (٢).

و قال أبوهريرة : دكان النبي ما النبي المنطقة إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب و هو جالس اضطجع فيذهب غيظه » (٣).

و قال أبو سعيد الخددي : قال النبي والتفاخ : « ألا إن الغضب جرة في قلب ابن آدم ألا ترون إلى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليلمق خد ، بالأرض ، (٤). وكان هذا إشارة إلى السجود وهو تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذل وتزائل به العز ة والز هو الذي هو سبب الغضب ، و قيل : كان رجل ممن كان قبلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب ثلاثة صحايف فأعطى كل صحيفة رجلا و قال للا ول : إذا غضبت فأعطني هذه الصحيفة ، و قال للثاني : إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه ، و قال للثاني : إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه ، و قال للثالث : إذا شعن عضبي فأعطني هذه ، فا أن أن يأكل بعضك بعضاً فسكن بعض غضبه ، فا علي لست با له إنما أنت بشر أوشك أن يأكل بعضك بعضاً فسكن بعض غضبه ، فا علي الثانية فا ذا فيها ارحم من في الأرض يرجك من في السماء ، ثم أعطي الثالثة فا ذا فيها خذ الناس بحق الله فا نهم لا يصلحهم إلا ذلك ، أي لا تعطل الحدود .

# \$ فضيلة كظم الغيظ )\$

قال الله تعالى : « و الكاظمين الغيظ » (<sup>٥)</sup> وذكر ذلك في معرض المدح . و قال رسول الله رَاليُّوْتَةِ : « من كفُّ غضبه كفُّ الله عنه عدابه ، و من اعتدر

<sup>(</sup>١) تقدم عن أبي داودأخرجه ج ٢ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) رواء احبد والطبراني ورجال احبد ثقات كماني مجمع الزوائد ج ٨ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ابىالدنيا وذيه من لم يسمكما فىالىغنى .

<sup>(</sup>٤) جزء من العديث المتقدم الذي رواءالترمذي .

<sup>(</sup>٥) آل صران : ۱۲۸ .

إلى ربِّه قبل الله عذره ، و من خزن لسانه ستر الله عورته ، (١).

و قال المنطقة : « أشد كم من ملك نفسه عندالغضب ، و أحلمكم من عفا عند القدرة » (٢).

و قال على الله على القيامة رضاً ». و في رواية الخرى « أمناً و إيماناً » (٣).

و عنه وَ اللهُ عَلَيْهِ وَهُمَا جَرِّع عبد جرعة أعظم أُجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغا. وجه الله » (٤).

و عنه وَ عَنْهُ عَيْظُهُ وَ إِنَّ لَجَهُنَّمُ بِابًا لا يَدْخَلُهَا إِلَّا مِن شَفِي غَيْظُهُ بِمَعْسِيةَ الله تعالى » (٥) .

و قال مَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمَ عَنْ جَرَعَةً أُحَبُّ إِلَى اللهُ تَعَالَى مَنْ جَرَعَةً غَيْظَ يَكَظُمُها عَدُّ وَمَا كُظْمِهَا عَبِدُ إِلَّا مَلاَ اللهُ جَوْفَه إِيمَاناً » (٦).

و قال و قال و المنطقة : « من كظم غيظاً و هو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على دؤوس الخلائق يخيره في أي الحورشاء »(٢).

و قال لقمان لابنه: يا بني لا تذهب ما، وجهك بالمسئلة، و لا تشف غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك، وقال أيوب: حلم ساعة يدفع شراً كثيراً. أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكاني عن على بن الحسين الممالة القال:

(۱) راجع مجمع الزوائد ج ۸ ص ٦٨ رواه مختصراً عن الطبراني في الاوسط بسند ضعيف من حديث أنس .

- (٢) آخرجه ابن أبي الدنياني ذم الغضب بسند ضعيف عن على كلم كما في الجامع الصغير .
- (٣) أخرجه ابن أبى الدنيا بالرواية الاولى من حديث ابن عمر كما في العنني وبالرواية الثانية ابوداود ج ٢ س ٥٤٨ .
  - (٤) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ١٨٩ ٤ باسناد صحيح .
    - (٥) تقدم سابقاً عن مسندالبزاد .
- (٦) أخرجه ابن ابي الدنيا في ذم الغضب عن ابن عباس كما في الجامع الصغيروقد تقدم .
  - (٧) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٤٨ من حديث معاذ وقد تقدم .

قال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْدُ وَ مِن أُحبِ السبيل إلى الله تعالى جرعتان جرعة غيظترد ها بحلم و جرعة مصيبة تردُّها بصبر » (١).

وعن أبي عبدالله تُلَيِّحُ قال : « كان علي بن الحسين البَقْطَاءُ يقول : ما ا'حبُّ أن لي بذل فسي حمر النعم ، وما تجر عت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا الكاني بها صاحبها » (٢).

و عن أبي جعفر عَلَيَّكُمُ قال: « من كظم غيظاً و هو يقدر على إمضائه حشاالله قلبه أمناً و إيماناً يوم القيامة » (٣).

و عن أبي عبدالله تَالَيَّكُمُ قال : « نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليها فا ن عظيم الأجر لمن عظم البلاء ، و ماأحب الله قوماً إلا ابتلاهم » (٤).

و عنه عَلَيْكُمُ : « مامن عبد كظم غيظاً إِلَّا زاره الله تعالى عزاً في الدُّ نياو الآخرة وقد قال الله تعالى : « والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (٥) و أثابه الله مكان غيظه ذلك ».

و عنه عَلَيْكُمُ : « من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضاه » (1) .

وعن أبي الحسن الأول عَلَيْكُمُ : قال : « اصبر على أعداء النعم فا نلك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه » (٧).

# الله الحلم )

إعلم أنُّ الحلم أفضل من كظم الغيظ لأنُّ كظم الغيظ عبارة عن التحلُّم أي

(۱) و (۲) الكانى ج ۲ ص ۱۰۹ و ۱۱۰ و حسرالنعم >اى كرائم النعم كما فى ( المغرب) وقال الكرمانى : حسرالنعم - بغنم العاء وسكون الميم ، والنعم المال الراعى وهو جسع ولاواحدله من لفظه واكثرمايقع على الابل اه ونبه بذكر تبجرع النيظ عقيب هذا على أن فى التجرع العزوفي المكافات الذل .

- (٣) و(٤) الكانيج ٢ص١٠وباب شدة ابتلاءالمؤمن ٢٥٧ .
  - (٥) آل صران : ١٢٨ والخبر فيالكاني ج ٢ ص ١١٠ .
    - (٦) و (٧) الممدرج ٢ ص ١٠٠٩ و١٠٠.

تكلّف الحلم ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلّا من هاج غيظه و يحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تعو دذلك مد قصار ذلك اعتباداً فلايهيج الغيظ وإن هاج فلايكون في كظمه تعب و هو الحلم الطبيعي و هو دلالة على كمال العقل واستيلائه وانكسار قو ق الغضب و خضوعها للعقل ولكن ابتداؤ التحلم وكظم الغيظ تكلّفاً قال رسول الله و من يتجر على الخير يعطه و من يتجر على الخير يعطه و من يتوقى الشر يوقه » (١) أشار بهذا إلى أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أو لا و تكلّغه كما أن اكتساب الحلم طريقه التحلم أولا و تكلّغه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم .

و عنه وَ المَينَةِ : « اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم ليَّنوا لمن بتعلمون منه ولا تكونوا من جبابرة العلما، فيغلب جهلكم حلمكم (٢) أشار بهذا إلى أن التجبير والكبر هو الذي يهيج الغضب و يمنع من الحلم و اللّن .

وكان مندعا، رسول الله وَ اللَّهِ وَ اللَّهِمُ أَعْنَني بالعلم وزيَّني بالحلم وأكرمني بالتقوى و حمَّلني بالعافية ، (٢).

و عنه مَا الله عنه عندالله ، قالوا : و ماهي يا رسول الله ؟ قال : تصل من قطعك ، و تعطي من حرمك ، و تحلم عمن ظلمك أو جهل عليك ، (٤).

و قال المنطق : « خمس من سنن المرسلين : الحياء ، والحلم ، والحجامة ، والسواك والتعطير » (٥).

و قال علي عَلَيْكُم : قال النبي بَهِ الْفِي الله على المسلم ليندك بالحلم

- (۱) أخرجه الطبرانى والدار قطنى فىالعلل من حديث أبىالدرداء بسند ضعيف كما فه البغنى ٠
  - (٢) أخرجه ابن السنى فيرياضة المتعلمين بسند ضعيف كمافي الخني .
  - (٣) أخرجه ابن النجار من حديث ابن عبر بسند حسن كمافي الجامع الصديد .
    - (٤) أخرجه ابن عدى في الكامل من حديث ابن عمر كمافي الجامع الصغير .
- (ه) أخرجه البخارى فى التاديخ والحكيم الترملى فى نوادداً لأصول والبزاد فى مسئده والطبرانى فى الكبير، وابونميم فى العرفة و البيهةى عن حصين الخطس بسند ضعيف كما فى الجامع الصغير.

درجة الصائم القائم و إنه ليكتب جبّاراً عنيداً و ما يملك إلّا أهل بيته ، (١) .

و روي أن وجلا قال: « يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم و يقطعوني ، و أحسن إليهم ويسيئون إلي ، ويجهلون علي وأحلم عنهم ، قال: لثن كان كماتقول فكأنما تُسيفهم المل ولايزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك المل والإيزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك المل والإيزال معك من الله علي ما الرسم المرسم المرسم

و قال رجل من المسلمين: « اللهم ليس عندي صدقة أتصد ق بها فأيهارجل أصاب من عرضي شيئاً فهوعليه صدقة فأوحى الله إلى النبي أن قد غفرت له بذلك » (٣).

وقيل في توله تعالى: « ربّانيّين » (٤) أي حلما، علما، ، وفي قوله : « يمشون علما لأرض هوناً » أي حلما، « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » أي حلما، إن جهل عليهم لم يجهلوا ، و قيل في قوله عز وجل ت : « و إذا مر وا باللّغو مر وا كراماً » (٥) أي إذا أوذوا صفحوا ، وفي قوله : « و كهلاً » (٦) قيل : الكهلمنتهى الحلم .

و قال رسول الله وَ الله عَلَيْهِ : « إِنَّ الله يحبُّ الحليم الحييُّ الغنيُّ المتعفّف و يبغض الفاحش البذي السائل الملحف ، (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوالشيخ ابن حبان في كتاب الثواب كما في الترغيب ج ٣ ص ٤١٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٨ وقال النووى قوله 提及 « كانماتسفهم المل» اككانما تطعمهم الرماد العاد وهو تشبيه لما يلحقهم من الالم بما يلحق آكل الرماد الحادمن الالم ولاشي. على هذا المحسن بل ينالهم الاثم العظيم في قطيعته وادخالهم الاذى عليه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عبد البرفى الاستيماب تحت عنوان دا بوضه ضم عن ابن عينية عن عبرو بن دينار عن ابى صالح عن ابى هريرة. ورواء البيه قى الشعب وابونميم فى الصحابة وقال المراقى: انه علية بن زيد وابوضه عليس له صحبة انها هومتقدم.

<sup>(</sup>٤) آل عبران : ٧٩ .

<sup>(</sup>a) الايات في سورة الفرقان : ٦٤ و ٧٢ . (٦) آل عبران : ٤٦ .

<sup>(</sup>٧) لم أجد تمام الحديث في اى اصل و جاه مضبونه في عدة احاديث راجع الجامع السنير ج١ص ٧٤. وفي الكافيج ٢ ص١١<دانالة يحب الحيي الحليم المفيف المتمنف ٠ .

و قال أبن عبّاس: قال رسول الله مَرْ اللهُ وَاللهُ عَدْ مَا لهُ عَدْ فيه واحدة منهن فلا يعتدن بشي، من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله ، وحلم يكف به السفيه و خُلق يعيش به في الناس » (١).

وقال رسول الله بَهْ اللَّهُ اللهُ اللهُ الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنّة فتلقّاهم المنزئكة فيقولون: إنّا نراكم سراعاً إلى الجنّة فيقولون: نحن أهل الفضل، فيقولون: ماكان فضلكم؟ فيقولون: كنّا إذا ظلمنا صبرنا و إذا السي، إلينا غفرنا، و إذا جهل علينا حلمنا، فيقال: لهم: ادخلوا الجنّة فنعم أجر العاملين، (٢).

و قال علي علي الحين الخير أن يكثر مالك و ولدك ، و لكن الخير أن يكثر عملك و يعظم حلمك وأن لا تباهي الناس بعبادة ربَّك ، فإذا أحسنت حمدت الله و إذا أسأت استغفرت الله » .

و عن علي بن الحسين بن علي علي الله أنه سبه رجل فرمى إليه خميصة كانت عليه و أمر له بألف درهم (٦) ، فقال بعضهم : جمع له خمس خصال : الحلم و إسقاط الأذى ، و تخليص الروجل على يبعده من الله وحله على الندم والتوبة و رجوعه إلى المدح بعد الذام ، اشترى جميع ذلك بشى، من الدانيا يسير .

و قال رجل لجعفر بن على التقطاء : إنه وقع بيني و بين قوم منازعة في أمر و إنتي اثريد أن أتركه فيقال لي : إن تركك له ذل فقال جعفر تلقيل : إن الله الذا لي الظالم . و مر المسيح بن مريم التقطاء بقوم من اليهود فقالوا له شرا ، فقال لهم خيرا ، فقيل له : إنهم يقولون شرا و أنت تقول خيرا ؟ فقال : كل واحد ينفق ما عنده . وقال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة : لا يعرف الحليم إلا عند الحرب ، ولا تعرف أخاك إلا عند حاجتك إليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابو نعيم في كتاب الايجاز باسناد ضعيف والطبراني من حديث المسلمة ماسناد فيه لين ( المغني ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الاصبهاني عن عبروبن شعيب عن اليه عن جده كباني الترخيب ج٣ ص١٨٠٤.

<sup>(</sup>٢) لمُ أعثر على اصله انها أورده الشعراني فيالطبقات ج ١ ص ٢٨٠.

أَوْول: ومن طريق الخاسة مارواه في الكافي عن أبي جعفر عَلَيْكُم قال : « قال رسول الله عَلَيْكُم عَلَى الله يحبُ الحييُ الحليم العفيف المتعفّف ، (١) .

و عن أبي عبدالله تَطَيِّكُمُ قال : « قَال رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ بجهل قط ً ولا أذل بحلم قط » (٢).

و عن أبي جعفر عَلَيْ قال: «كان علي بن الحسين عَلِيَةً لِنَا يقول: إنَّه ليعجبني الرَّجل أن يدركه حلمه عند غضبه » (٣).

و عن أبي عبدالله عَلَيَكُمُ قال : وكفي بالحلمناصراً ، وقال : إذا لم تكن حليماً فتحلم » (٤).

وعن حفص بن أبي عائشة قال : « بعث أبوعبدالله عَلَيْنَ عَلَاماً له في حاجة فأبطأ فخرج أبو عبدالله عَلَيْنَ في أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروّحه حتى انتبه فلمّا انتبه قال له أبو عبدالله عَلَيْنَ : يا فلان والله ما ذلك لكتنام اللّيل والنّهاد لك اللّيل و لنا منك النّهاد » (٥).

و عن أبي عبدالله عَلَيْكُ قال : « إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للسفيه منهما : قلت و قلت و أنت أهل لما قلت ستجزى بما قلت ، و يقولان للحليم منهما : صبرت و حلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك ، قال : فا ن ردُّ الحليم عليه ارتفع الملكان ، (٦).

وعن أبي الحسن الرِّضا عَلَيْنَا قَال: « لا يكون الرَّجل عابداً حتَّى يكون حليماً و إنَّ الرَّجل كان إذا تعبَّد في بني إسرائيل لم يعد عابداً حتَّى يصمت قبل ذلك عشر سنين » (٧).

قال أبو حامد: ودخل على بعض الحكماء صديق به فقد م إليه الطعام فخرجت المرأة الحكيم و هي سي منه الخلق فرفعت المائدة و أقبلت على شتم الحكيم فخرج الصديق مغضباً فتبعه الحكيم و قال: أتذكر يوماً كنّا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة وأفسدت ما عليها فلم يغضب أحد منّا فقال: نعم فقال: احسب

<sup>(</sup>١) الى (٧) الكافى ج ٢ ص ١١٢ باب الحلم .

أنُّ هذه مثل تلك الدُّجاجة فسرِ يعن الرُّجلوانسرف وقال: صدق الحكيم ، الحلم شفاء من كلِّ ألم .

و ضرب رجلُ قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقيل له: في ذلك فقال: أقمته مقام حجرة تعشّرت بها فوقعت فذبحت الغضب، وقال مجود الورّاق:

سألزم نفسي الصفح عن كلِّ مذنب 

و إن كثرت منه علي الجرائم و منا الناس إلا واحد من ثلاثة 

شريف و مشروف و مثل مقاوم فأمّا الذي فوقي فأعرف فضله 

و أتبع فيه الحق والحق لازم و أمّا الذي دوني فإن قال صنت عن 

أجابته عرضي و إن لام لائم و أمّا الذي مثلي فإن ذل أوهفا 

تفضّلت إن الفضل بالخير حاكم

# ث: ( بيان القار الذي يجوز الائتصار والمتثنى به من الكلام )ت

إعلمأن كل ظلم صدر من شخص فلا تجوز مقابلته بمثله فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ، ولا مقابلة التجسس، ولا مقابلة السب السب ، وكذا المعاصي و إنها القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به و فصلنا في كتب الفقه ، قال رسول المن المنابية : « إن امر ، عيس الله عيس ما فيه » (١).

وقال وَالْمَنْكُونَ وَ المستبّان شيطانان منهاتران (٢) وشنم رجل أبابكر وهوساكت فلمّا ابنداً لينتصر منه قام رسول الله وَالْمُنْكَوْنَ و فقال أبوبكر : إنّاك كنت ساكتاً لمّا شتمني فلمّاتكلّمت قمت ؟ قال : لأن الملككان يجيب عنك فلمّاتكلّمت ذهب الملك و جاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان ه (٢).

و قال قوم : تجوز المقابلة بما لاكذب فيه ونهيه ﷺ عن التعنير بمثله نهي تنزيه والأفضل تركه و لكنه لا يعصي بفعله والذي يرخص فيه أن تقول : من أنت و هل أنت إلا من بني فلان ومثل قوله : يا أحق ، قال مطرف : كل الناس أحق فيما

<sup>(</sup>١) أُخْرِجه احمد من حديثجا بر بن مسلم وقد تقدم .

<sup>(</sup>٢) تقدم عن الطيالسي ورواءابن حبان كماني الترغيب والترميب ج ٣ ص ٤٦٩ ·

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداودج ٢ ص ٧٧٤ من حديث سعيدبن المسيب.

بينه و بين ربّه إِلّا أنَّ بعض الناس أَقلُّ حاقة من بعض ، و قال ابن عمر في حديث طويل : حتّى ترى الناس كلّهم مقى في ذات الله ، وكذلك قوله : ياجاهل ، إذ ما من أحد إِلّا و فيه جهل فقد آذاه بما ليس بكنب ، وكذلك قوله : ياسيّى الخلق ، يا صفيق الوجه ثلاباً للأعراض (۵) وكان ذلك فيه ، وكذلك قوله : لوكان فيك حيا ، لما تكلّمت و ما أحقرك في عيني بما فعلت وأخزاك الله وانتقم منك .

فأمّا النميمة والغيبة والكنب وسب الوالدين فحرام بالاتّفاق والدُّليل على جواز ما ليس بكنب ولاحرام كالنسبة إلى الزِّني والسب والفحش ما قال المُناهِيَّة : « المستبان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم » (١).

أقول: ومن طريق الخاصة مارواه في الكافي عن الكاظم عَلَيْكُ في دجلين يتسابّان قال: «البادي منهما أظلم و وزره و وزر صاحبه عليه مالم يعتند إلى المظلوم »(٢).

قال أبوحامد: فأثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعندي ، فهذا القدد هو الذي أباحه و هو رخصة في الايذاء جزاء على إيذائه السابق ولا تبعدالرخصة في هذا القدد و لكن الأفضل تركه لأنه يجر إلى ما وراءه ولايمكن الاقتصار إلى مقدار الحق فيه ، والستكوت عن أصل الجواب لعله أيسر من الشروع في الجواب و الوقوف على حد الشرع فيه ، ولكن من الناس من لايقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب و لكن يعود سريعاً و منهم من يكف نفسه في الابتداء ولكن يحقد على الدوام ، والناس في الغضبار بعة فبعضهم كالحلفاء سريع الوقودسريع الخمود وبعضهم كالغضاء (٣) بطيى، الوقود سريع الخمود ، وهوالأ حدمالم بطيى، الوقود بطيى، الخمود و هذا هو ينته إلى فتور الحمية و الغيرة ، و بعضهم سريع الوقود بطيى، الخمود و هذا هو شرهم ، و في الخبر و المؤمن سريع الغضب سريع الرضا فهذه بتلك » (٤) .

قال أبو سعيد الخدري": قال رسول الله وَ الله وَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَلَّا إِنَّ بِنِي آدِم خلقواعلى

<sup>(4)</sup> ثلبه ثلباً من باب ضرب : عابه وتنقصه ، والمثلبة : المسبة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ج ٢ ص ٢٣٥ و تقدم عنعدة من المصادر .

<sup>(</sup>٢) الكانى ج ٢ ص ٣٦٠ (٣) الحلفاء : نبت معروف والفضا شجرة من الاثل خشبه من أصلب النخشب وجمر ، يبقى زماناً طويلا . (٤) تقدم سايقاً .

طبقات شتى منهم بطيى، الغضب سريع الفيى، و منهم سريع الغضب سريع الفيى، فتلك بتلك ، و منهم سريع الغضب بطيى، الفيى، ، ألا و إن خيرهم البطبى، الغضب السريع الغضب البطبى، الفيى، » (١) ولما كان الغضب في الحال يهيج و يثور في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب أحداً في حال غضبه عليه لا ننه ربها يتعد أى الواجب ولا ننه يكون متغيظاً عليه فيكون متشفياً لغيظه ، مريحاً نفسه ، صاحب حظ فيه ، وينبغي أن يكون انتقامه وانتصاده لله لا لنفسه . دأى بعض الولاة سكران فأرادان يأخذه ويعز ده فشتمه السكران فرجع وقال : أغضبني ولو غز رته لكان ذلك لغضبي لنفسي ولم الحب أن أضرب مسلماً حية لنفسي .

# ع: ( القول في معنى الحقد و نتايجه و فضيلة العفو والرفق )◘

إعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن النشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقداً و معنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له والنفارعنه و أن يقوم على ذلك و يبقى و قد قال والفيلية : « المؤمن ليس بحقود ، (۱) فالحقد ثمرة الغضب والحقد يثمر ثمانية المور : الأول الحسد وهو أن يحملك الحقد على أن يتمنى زوال النعمة عنه فتغنم بنعمة إن أصابها و تسر بمصيبة إن نزلت به ، و هذا من فعل المنافقين - أعني الحسد - وسيأتي ذمه ، الثاني أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن فتشمت بما يصيبه من البلاء ، الثالث أن تبجره و تصارمه (۱) وتنقطع عنه و أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب و غيبة و إفشاء سر وهتك ستر وغيره ، السادس أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب و غيبة و إفشاء سر وهتك ستر وغيره ، السادس أن تحاكيه استهزاء به و سخرية منه ، السابع إيذاؤه بالضرب و ما يؤلم بدنه ، الثامن أن تمنعه حقه من صلة رحم أو قضاء دين أو رد مظلمة و كل ذلك حرام ، و أقل درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية المذكورة و لا تخرج بسبب

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي تحت رقم ٢١٥٦ والبزار باختلاف في لغظه من طريق بن شريك عن ابيه هما ثقتان وفيهما ضعف و بقية رجاله رجال الصحيح عن ابي هريرة كما في مجمع الزوائد ج ٨ ص٨٨ .
 (٢) تقدم في كتاب العلم .

الحقد إلى ما تعصي الله به و لكن تستثقله بالباطن و لا يننهي قلبك عن بغضه حتى تمنيع من كنت تنطوع به من البشاشة والرقق والعناية ، و القيام بحاجاته ، و المجالسة معه على ذكرالله ، والمعاونة على المنفعة له ، أو تترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريص على برق و مواساته ، فهذا كله منا ينقص درجتك في الدقين و يحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل ، وإن كان لا يعرضك لعقاب الله . والأولى أن يبقى على ماكان فان أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس و إرغاماً للشيطان فذلك هو مقام الصدقيقين وهو من فضائل أعمال المقرقبين ، فللحقود ثلاثة أحوال عند القدرة أحده أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان و هو العدل ، والثاني أن يحسن إليه بالعفووال المقرق و ذلك هو الفضل ، والثالث أن يطلبه (١) بما لا يستحقه وذلك هو الجور وهو اختيار الأراذل والثاني هواختيار الصديقين والأول مو منتهى درجة الصالحين ، ولنذكر الآن فضيلة العفووالا حسان .

#### \$ فضيلة العنو )

إعلم أن العفو أن تستحق حقاً فتسقطه وتبراً عنه من قصاص أو غرامة وهو غير الحلم وكظم الغيظ، فلذلك أفردناه قال الله تعالى : « خذالعفو و أمر بالعرف الآية ـ » (٢) و قال تعالى : « وإن تعفوا أقرب للتقوى » (٣) .

و قال رسول الله مَنْ مَنْ الْمُعْتَةِ: « التواضع لايزيد العبدإلّا رفعة ، فتواضعو اير فعكم الله ، والعفو لايزيد المعبد إلّاعز الفاعوا يعز كم الله ، والصدقة لاتزيد المال إلّا كثرة فتصد قوا يغنكم الله » (٤).

و قالت عائشة : « ما رأيت رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكِ منتصراً من مظلمة ظلمها قط مالم ينتهك حرمة من محارم الله فا ذا انتهك من محارم الله شيء كان أشد هم في ذلك

<sup>(</sup>١) في الاحياء [ أن يظلمه بمالايستحقه ] .

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٩٨. (٣) البقرة: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى الدنيا فى الصبت عن محمد بن عبيرة العبدى بسند ضعيف كما فى الجامع الصغيرولاحمد فى مسند عبدالرحمن بن عوف مثله راجع المسندج ١ ص ١٩٣٠.

غضباً وما خيار بين أمرين إلا اختار أيسرهما ممَّا لم يكن مأثماً ، (١).

و قال عقبة بن عام : « لقيت رسول الله وَ اللهُ عَلَيْتَ بِيهِ أَوْ عَلَيْتَ بِيهِ أَوْ بِيهِ أَوْ بِيدني فَأَخذ بيدي فقال : يا عقبة ألا الخبرك بأفضل أخلاق أهل الدُّنيا والآخرة ؟ تصل من قطعك و تعطي من حرمك و تعفو عمن ظلمك » (٢).

وقال رسول الله و قال عليك ؟ قال عليك ؟ قال : الذي إذا قدر عفا » (٢١).

و جا، رجل إلى النبي وَ الله على الله و مظلمة فأمره النبي وَ الله و الله

وعنه وَالْفَالِينَ و من دعا على من ظلمه فقد انتصر ، (٥).

وعنه وَ الله عنه الله الخلايق يوم القيامة نادى مناد من تحت العرش المرث ثلاثة أصوات : يا معشر الموحدين إن الله قدعفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض، (٦).

و روي « أنَّ رسول الله وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم باختلاف في اللفظ ج ٧ ص ٨٠ و قد تقدم .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ج ٤ ص١٤٨ و ١٥٨ والطبراني وأحداسنادي أحمد رجاله ثقات

كما فيمجمع الزوائدج ٨ ص ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٣) آخرجه النعرائطي في المكارم والبيهةي في الشعب من حديث ابي هريرة كما في
 الجامع الصغير .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الغضب من رواية أبى صالح العنفى بسند ضعيف
 كما في الجامع العنير .

 <sup>(</sup>a) أخرجه الترمذي ج ١٣ ص ٦٦ من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٦) ما عثرت على لفظ الحديث .

فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام، (١).

وعنه وَ الله على الله فليدخل العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنّة قيل: من ذا الّذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، فيقوم كذا و كذا ألفاً فيدخلونها بغير حساب، (٢).

و قال ابن مسعود: قال رسول الله بالشكار : « لا ينبغي لوالي أمر أتى بحد إلّا أقامه ، والله عفو يحبُّ العفو ثمَّ قرأ فليعفوا وليصفحوا الآية ، (٣).

و قال جابر : قال رسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ : « ثلاث من جا، بهن مع إيمان دخلمن أي أبواب الجنّة شا، و زوَّج من الحور العين حيث شا، : من أدَّى ديناً حنيفاً وقرأ في دبر كلِّ صلاة « قل هوالله أحد » عشر مرَّات و عفا عن قاتله ، قيل : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال : أو إحداهن " (٤).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكاني عن أبي عبدالله عليه قال: و قال دسول الله رَاليَّةُ في خطبته: ألا أُخبر كم بخير خلائق الدُّنيا والآخرة العفوعين ظلمك و تصل من قطعك والإحسان إلى من أساء إليك و إعطاء من حرمك ، (٥).

وعنه عَلَيْكُمُ قال : « قال رسول الله وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُم بالعفو فا إنَّ العفو لا يزيد العبد إلَّا عزًا فتعافوا يعز كمالله الله الله عالمًا.

وعن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليه قال : سمعته يقول : وإذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأو لين والآخرين في صعيد واحد ثم ينادي منادأين

- (۱) أورده جل المؤرخين فىقصة فتح مكة راجع تاريخ الطبرى و سيرة ابن هشام والكامل لابن الاثير ج ۲ ص ۱۲۰ .
- (٢) أُخِرجه الطبراني فيمكارم الاخلاق وفيه فضل بن يسار ولا يتابع على حديثه .
  - (٣) أخرجه أحدج ١ ص ٤٣٨ ، والعاكم و صححه .
  - (٤) أخرجه الطبراني مي الاوسط في الدعاء بسند ضعيف كما ني المغني .
- (٥) المصدر ج ٢ ص ١٠٧ والتخلائل جمع الخليقة و هو الطبيعة والمراد هنا الملكات النفسانية الراسخة .
  - (٦) الكافي ج ٢ س ١٠٧ و ١٠٨ باب العفو .

أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقّاهم الملائكة فيقولون: و ما كان فضلكم ؟ فيقولون: كنّا نصل من قطعنا ، ونعطي من حرمنا ، و نعفو عمّن ظلمنا ، قال: فيقال لهم: صدقتم ادخلوا الجنّة ، (١).

وعن أبي جعفر عَلَيْكُ قال: « الندامة على العفو أفضل و أيسر من الندامة على المقوبة به (٢).

وعنه عَلِيَكُمُ قال : وإن رسول الله وَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي ماصنعت ؟ فقالت : قلت : إن كان نبياً لميضر وإن كان ملكا أرحت الناس منه ، قال : فعفا رسول الله وَ اللهُ عَلَيْهُ عَنها ، (٢) .

و عن أبي عبدالله عليه الله على الله على الله عنه و عن علمه عن علمه و عن علمه و تصلم إذا جهل عليك » (٤).

وعن أبي الحسن عَلَيّا قال: « ما التقت فئتان قط ولا الله الله الله الله عنوا» (٥). و عن معتّب قال: «كان أبو الحسن موسى عَلَيْ في حائط له يصرم (٦) فنظرت إلى غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها ورا والحائط فأتيته و أخذته و ذهبت به اليه فقلت له : حعلت فداك إنّي وجدت هذا وهذه الكارة ، فقال للغلام : يافلان ، قال : لبيك ، قال : أتجوع ؟ قال : لا يا سيّدي ، قال : فتعرى ؟ قال : لا يا سيّدي ، قال : فلا ي قل : إذهب فهي لك و قال : فلا عنه » .

قال أبو حامد: الآثار؛ قيل لراهب: أرأيتذا القرنين أكان نبياً قال: لاولكنه إنها العطي ما العطي بأربع خصال كن فيه: كان إذا قدر عفا، وإذا وعدوفا، وإذا حد ث صدق، ولا يجمع اليوم لغد، فقال بعضهم: ليس الحليم من ظلم فحلم حتى إذا قدرانتقم ولكن الحليم من ظلم فحلم، ثم قدر فعفا. وقيل: القدرة تذهب الحفيظة يعنى الحقد والغضب. و روي أن سارقاً دخل على خباع الدن ياس بصفين فقيل له:

<sup>(</sup>١) المي (٥) الكافي ج ٢ ص ١٠٨ و ١٠٨ باب العفو .

<sup>(</sup>٦) صرم النخل : جزه والفعل كضرب . والخبر فيالكافي ج ٢ ص ١٠٨.

اقطعه فا ننه من أعدائنا فقال: بل أستر عليه لعلُّ الله أن يستر عليُّ يوم القيامة .

وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع مناعاً فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلّت فقال: لقد جلست و إنها لمعي فجعلوا يدعون على السارق الذي أخذها فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبازك له فيها، و إن كان حملته على الذرّ نب جرأة فاجعله آخرذنوبه.

و قال الفضيل: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلي في المسجد الحرام، ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه، فجعل يبكي فقلت: أعلى الد نانير تبكي ؟ قال: لا ولكن مثلتني و إياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكائي رحةله.

وقيل مكتوب في الانجيل: من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان .

#### \$( فضيلة الرفق )\$

إعلم أن الرقق مجود و يضاده العنف و الحدة ، و العنف نتيجة الغضب والفظاظة و الرقق و اللين نتيجة حسن الخلق و السلامة و قد يكون سبب الحدة النضب ، و قد يكون سببا شدة الحرس واستيلاه بحيث يدهش عن التفكّر ويمنع من التثبّت ، فالرقق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوق الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال ، ولأجل هذا أثنى رسول الله والمنطق على الرقق و بالغ فيه فقال : و إنه من اعطى حظه من الرقق حرم حظهمن خير الدنيا و الآخرة ، و من حرم حظه من الرقق حرم حظهمن خير الدنيا و الآخرة ، و من حرم حظه من الرقق حرم حظهمن خير الدنيا و الآخرة ،

قال وَ الْمُعْتَةِ : ﴿ إِذَا أُحبُّ اللهُ أَهل بيت أَدخل عليهم الرِّ فق ، (٢).

<sup>(</sup>۱) اخرجه الترمذي بنعوه و أخرجه بلفظه أحمد والعقيلي في الضعفاء في ترجمة عبدالرحمن بن أبي بكرالمليكي وضعفه عن القاسم عن عائشة (المغني).

<sup>(</sup>۲) أخرجه احمد من حديث عائشة بسنه صحيح كمانى مجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۹ ولفظه هكذا «اذا ارادالله بأهل بيت خيراً ـ الحديث ـ > و هكذا رواه البزار عن جابر .

وقال مَا الْفَكَةِ: « إِنَّ الله ليعطي على الرِّفق ما لا يعطي على الخرق، وإذا أُحبُّ الله عبداً أُعطاه الرِّفق، وما منأهل بيت يحرمون الرَّفق إلَّا قد حرموا عبية الله » (١).

و قال المُعَلِينَ و إِن الله رفيق يحب الرفق و يعطي عليه مالا يعطي على العنف ، (٢).

و قال مَالِهُمَاتِهِ : و من يحرم الرِّفق يحرم الخير كلُّه ، (٣).

و قال والفيار : « أتدرون من يحرم على الناد كل مين لين سهل قريب (٤).

و قال رَاهِنَا: « الرِّ فق يمنُ و الخرق شؤم » (٥٠).

و قال وَالشَّرَاقِ : « التأنَّى من الله و العجلة من الشيطان » (٦).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكافي عن أبي جعفر كَالْمَكُمُ قال : « قال رسول الله كَالْمُوْلِيُكُمُ : لو كان الرّ فق خلقاً يرى ما كان ممّا خلق الله شي. أحسن منه » (٧).

و عنه ﷺ قال: «قال رسول الله ﷺ : إنَّ الرِّ فق لم يوضع على شي، إلَّا ذانه ، ولا نزع من شي، إلَّاشانه ، (٨).

و عنه ﷺ : ﴿ إِنَّ اللهُ رفيق يحبُّ الرفق ﴾ [٩].

و عنه عَلَيْكُمُ قال : « إِنَّ لكلِّ شي، قفلاً و قفل الإيمان الرِّ فق ويعطى على الرِّ فق مالا يعطى على الرِّ فق مالا يعطى على العنف (١٠).

<sup>(</sup>۱) آخرجه الطبرانىورجاله ثقات منحدیث جریرین عبدالله کما فیمجمع الزوائد ج ۸ ص ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ٣٦٨٨ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابوداود ج ٢ ص ٥٥٤ من حديث جريرين عبدالله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي وابن حبان في صعيعيهما كما في الترغيب والترهيب ٢٠١٣ • ٤١٨ •

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهةي في الشعب منحديث عائشة بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٦) أغرجه الترمذي ج ٨ ص ١٧٢٠

<sup>(</sup>٧) إلى (١) المصدر ج٢ ص ١١٩ وص ١٢٠ باب الرفق .

و عن أبي عبد الله عَلَيَّةُ قال : « قال رسول الله رَالَيُّعَيُّهُ : الرِّ فق يمنُّ والخرق شؤم » (١) .

و عنه عَلَيْكُمْ قال : «قال رسول الله بَهُ الشَّيْكَ : ما اصطحب اثنان إلّا كان أعظمهما أجراً ، وأحبَّهما إلى الله تعالى أدفقهما بصاحبه » (٢) .

و عنه عَلَيْكُمُ و من كان رفيقاً في أمره نال مايريد من الناس ، (٣).

و عنه عَلَيْكُمُ ﴿ إِنَّ اللهُ رفيقُ يَحَبُّ الرِّ فَقَ ، فَمَنْ رفقه بعباده تسليله أَضَعَانهم ، و من رفقه بهم أنه يدعهم على الأمريرية إزالتهم عنه رفقاً بهم لكيلا يلقي عليهم عرى الإيمان و مثاقلته جلة واحدة فيضعفوا ، فإذا أراد ذلك نسخ الأمر بالآخر فصار منسوحاً »(٤).

و عن أبي الحسن موسى كَلْيَكُم قال : « الرسِّ فق نصف العيش، (٥).

و عنه عَلَيَّكُمُ قال لمنجرى بينه وبين قومه كلام : « ارفق بهم فا ن كفر أحد كم في غضبه ، ولاخير فيمن كان كفره في غضبه » (٦).

و عن عمرو بن أبي المقدام رفعه إلى النبي و المنطقة قال : « إن في الر فق الز يادة والبركة و من يحرم الر فق يحرم الخير ، (٧).

و عنه رفعه إلى النبي و النبي و المراه و الراه و عن أهل بيت إلّا زوي عنهم الخير » (٨).

قال أبو حامد بعدذكر الآثار: فهذا ثناء أهل العلم على الرقق وذلك لأنه محود و مغيد في أكثر الأحوال و أغلب الامور، و الحاجة إلى العنف قد تقعلكن على الندور وإنما الكامل من يمينز مواقع الرقق عن مواقع العنف فيعطي كل ام، حقه فا ن كان قاصر البصيرة وأشكل عليه حكم واقعة من الوقايع فليكن ميله إلى الرقق فا ن النجح معه في الأكثر.

<sup>(</sup>١) الى (٣) الكانى ج ٢ ص ١١٩ و ص ١٢٠ باب الرفق.

<sup>(</sup>٤) المصدر ج٢ ص ١٦٨ والتسليل : انتزاع الشيء واخراجه في رفق ، والإضفان : الاحقاد التي في القلوب والعداوة والبغضاء ، والمضادة منع العصم عن الامر برفق .
(٥) الى (٨) الكاني ج ٢ ص ١١٩ و ١٢٠ بال الرفق .

# ث( القول في ذم الحسد) ث(و في حقيقته و اسبابه و معالجته و غاية الواجب في از الته )

#### (بيان ذم الحسد)

إعلمان الحسد من نتائج الحقد، و الحقد من نتائج الغضب، فهو فرعفرع الغضب و الغضب أصل أصله، ثم للحسد من الفروع الذّميمة ما لايكاد بجصى وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة.

قال رسول الله وَ الله وَ الحسد يأكل الحسنات كماتاً كل النارالحطب (١). وقال رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللهُ

وروي « أنّه وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الرجل من الأنساد بأنّه من أهل الجنّة فلمّافتشوا عن حاله ما رأوه يعمل عملا كثيراً غير أنّه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ولم يقم حتّى يقوم لصلاة الفجر فقيل له في ذلك فقال: ما هو إلّا ما ترون غيرأني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشّاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إيّاء» (٢).

و قال وَالْفَيْدَةِ : « ثلاث لا ينجو منهن أحد : الظن و الطيرة و الحسد ، وسأ حد ثكم بالمخرج من ذلك إذا ظننت فلا تحقق ، و إذا تطيرت فامض ، و إذا حسدت فلا تبغ (٤).

و في رواية « ثلاث لا ينجو منهن أحد و قل من ينجو منهن ، (٥) فأثبت

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه تمعت وقم ٤٢١٠ في حديث عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البنعاري ومسلم و قد تقدم مراراً .

 <sup>(</sup>۳) رواه أحمد في حديث طويل في مسئد أنس باسناد على شرط الشيخين والنسائي
 و أبو يعلى والبزار و سبى الرجل البهم سعداً واجع الترغيب ج ٣ ص ٥٤٩ .

<sup>(</sup>٤) و(٥) أخرجهما ابىأبىالدنيانى كتاب ذم العسد منحديث أبىهريرة والرواية الاولى نيها يعقوب بن معمد الزهرى و موسى بن يعقوب ضعفهما الجمهور والثانية رواها ابن أبى الدنيا أيضاً مرسلا . كما فى العنى

في هذه الرِّ واية إمكان النجاة .

و قال وَالْ وَالْمَاهُونَةِ : « دب إليكم دا الأمم من قبلكم الحسد و البغضا، و البغضة هي الحالقة ، لا أقول : حالقة الشعر ولكن حالقة الدين ، و الذي نفس على بيده لا تدخلون الجنّة حنّى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتّى تحابّوا ألاا نبتكم بما يثبتذلك لكم افشوا السلام بينكم (١).

و قال و المنطقة : «كاد الفقر أن يكون كفراً ، وكاد الحسد أن يغلب القدر» (٢).
و قال و المنطقة : « إنه سيصيب الممني داء الأنم ، قالوا : و ما داء الأنم ؟ قال :
الأشر و البطر والتكاثر و التنافس في الدنيا و التباعد و التحاسد حتى يكون البغي ثم يكون الهرج (٣).

و قال رَاهِ عَلَى الله ويبتليك ، ولا تظهر الشماتة بأخيك فيرحه الله ويبتليك ، (٤).

و روي أنَّ موسى عَلَيَكُمُ لمَّا تعجَّل إلى ربَّه رأى في ظلَّ العرش رجلاً فغبطه بمكانه و قال: إنَّ هذا لكريم على ربَّه فسأَّل ربَّه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه و قال: الْحدِّ ثُكُ من عمله بثلاث: كانلا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه. ولا يمشى بالنميمة.

وقال ذكريًا عَلَيْكُ : قال الله تعالى : «الحاسد عدو لنعمتي ، متسخط لقضائي، غير راض لقسمتى التي قسمت بين عبادي ».

و قال مَالِيَّهُ : « أُخوف ما أُخاف على أُمَّتي أَن يكثر لهم المال فيتحاسدون و يقتتلون (°).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي من حديث الزبير بن العوام بسند صحيح كمافي الجامع العبنير .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهتي في الشعب من رواية يزيد الرقاشي و أبو مسلم الكشي أيضاً
 و يزيد ضعيف كما في المغنى . و سيأتي عن الكافي مثله .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بسند صحيح كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمنى ج ٩ ص ٣١٢ من حديث واثلة بن الاسقم .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم العسدمن حديث أمي عامر الاشعرى (المغني).

و قال مُلَاقِعَكُ : « استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فا بن كل ذي نعمة عسود» (١).

و قال وَ الدَّين بعسدون الله على الله على الدَّين بعسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ع (٢).

و قال مَا الْمُحْتِينَ ؛ «ستّة يدخلون الناد قبل الحساب بستّة قيل : يا رسول الله منهم ؟ قال : الأمراء بالجور ، و العرب بالعصبيّة ، والدّهاقين بالتكبّر ، والتجاد بالخيانة و أهل الرّستاق بالجهالة ، والعلماء بالحسد ع (٣).

أقول: و من طريق الخاصة ما رواه في الكاني عن أبي جعفر عَلَيْكُمُ قال: «إنَّ الر جل ليأتي بأيِّ بادرة فيكفر (٤) و إنَّ الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النَّار الحطب (٥).

و عن أبي عبد الله عَلَيْكُم قال : « آفة الدِّ بن الحسد و العجب و الفخر » (١٠).
و عنه عَلَيْكُم قال : « قال رسول الله وَ الله على لموسى بن عمران :
يا ابن عمران لاتحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي ، و لا تمد ن عينيك إلى ذلك
ولا تتبعه نفسك ، فا ن الحاسد ساخط لنعمي ، صاد القسمي الذي قسمت بين عبادي
و من يك كذلك فلست منه وليس منى ، (٢٠).

<sup>(</sup>١) أغرجه المقيلي في الضعفاء وابن عدى في الكامل والطبراني في الكبير وأبونسيم في العلية والبيبقي في الشعب . (الجامع العنير)

 <sup>(</sup>۲) أخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابن عباس « ان لاهل النعم حساداً فاحدروهم » . (المغني)

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو منصورالديلمي من حديث ابنءمر وأنسبسندين ضعيفين (المغني) .

<sup>(</sup>٤) البادرة : ما يبدر منحدتك في الغنب من قول أو نعل ، وفي النهاية : الكلام الذي يسبق الانسان في الغنب .

<sup>(</sup>ه) الى (٧) الكافي باب العسدج ٢ ص ٣٠٦ و٣٠٧.

قصير وكان كثير اللّزوم لعيسى ، فلمّا انتهى عيسى عَلَيْتُكُم إلى البحر قال : بسم الله بصحة يقين منه فمشي على ظهر الما ، فقال الرّجل القصير حين نظر إلى عيسى عليه الما ، جازه : بسمالله بصحة يقين منه ، فمشى على الما ، ولحق بعيسى ، فدخله العجب بنفسه فقال هذا عيسى روح الله يمشي على الما ، و أنا أمشي على الما ، فما فضله علي قال : فرمس في الما ، (4) ، فاستغاث بعيسى فتناوله من الما ، فأخرجه ، ثم قال له : ما قلت يا قصير ؟ قال : قلت : هذا روح الله يمشي على الما ، وأنا أمشي فدخلني من ذلك عجب فقال له عيسى : لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه فمقتك الله على ما قلت ، فنب إلى الله عز وجل من قلت ، قال : فتاب الرجل وعاد إلى من تبته على ما قلت ، فنه فيها فاتقوا ولا يحسدن بعضكم بعضاً » (١).

وعنه عَلَيْكُ قال: «إن المؤمن يغبط ولا يحسد ، والمنافق يحسد ولا يغبط» (٢). وفي مصباح الشريعة (٢) عنه عَلَيْكُ قال: « الحاسد يضر بنفسه قبل أن يضر بالمحسود كا بليس أورث بحسده لنفسه اللّعنة ولا دم الاجتباء و الهدى والر فع إلى محل حقائق العهد و الاصطفاء ، فكن محسوداً ولا تكن حاسداً فان ميزان الحاسد أبداً خفيف بنقل ميزان المحسود ، و الر زق مقسوم فما ذا ينفع الحسد الحاسد و ما ذا يضر المحسود الحسد ؟ و الحسد أصله من عمى القلب وجحود فضل الله وهما جناحان للكفر ، وبالحسد وقع ابن آدم في حسرة الأبد و هلك مهلكاً لا ينجو منه أبداً ، ولا توبة للحاسد لأنه مصر عليه ، معتقد به ، مطبوع فيه ، يبدو بالمعارض به ولا سبب ، و الطبع لا يتغير عن الأسل وإن عولج » .

قَالَ أَبُوحامد : الآثار ؛ قال بعض السلف : إِنَّ أُوَّل خطيئة كانت هي الحسد حسد إبليس آدم عَلَيْ إِذَا الْمِ أَن يسجد له فحمله الحسد على المعصية .

و قال بكربن عبد الله المزني : كان رجل يغشي بعض الملوك فيقوم بحداء الملك فيقول : أحسن إلى المحسن با حسانه و المسيى، سيكفيكه مساويه ، فحسده رجل فيقول : أحسن إلى المحسن با

<sup>(\*)</sup> دفرمس» على ميغة المجهول أى غس من رمست البيت اذا دفئته في التراب.

<sup>(</sup>١) و (٢) الكافي باب العسد ج ٢ ص ٣٠٦ و٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) الباب العادى والخمسون.

على ذلك المقام والكلام فسعى به إلى الملك فقال : إنَّ هذا الَّذي يقوم بحذائك و يقول مايقول يزعمأن الملك أبخر (١)، فقال له الملك: فكيف يصح ذلك عندي ؟ قال: تدعو به غداً إليك فإذا دني منك وضع يده على أنفه أن لا يشم ربح البخر فقال له : انصرف حتى أنظر فخرج من عندالملك فدعا الرَّجل إلى منزله فأطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرَّجل من عنده وقام بحذاه الملك فقال: أحسن إلى المحسن با حسانه والمسيى. سيكفيكه مساويه ، فقال له الملك : ادن مني فدني منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه ريح الثوم ، فقال الملك في نفسه ما أدري فلاناً إِلَّا صدق ، قال : وكان الملك لايكتب بخطُّه إلَّاجايزة أو صلة فكتب له كتاباً بخطُّه إلى عاعل من عمَّاله إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه و اسلخه واحش جلده تبنأ و ابعث به إليُّ ، فأخذ الكتاب و خرج فلَّقيه الرُّجل الَّذي سعى به فقال : ما هذا الكتاب؟ فقال خطُّ الملك أمر لي بصلة ، فقال : هبه لي ، فقال : هولك ، فأخذه و مضى إلى العامل ، فقال العامل : في كتابك أن أذبحك وأسلخك قال : إنَّ الكتاب ليس هولي ، فالله الله فيأمري حتى تراجع إلى الملك قال: ليس لكتاب الملك مراجعة فدُبحه وسلخه وحشا جلده تبنأ و بعث به ، ثمَّ عاد الرَّجل إلى الملك كعادته و قال مثل قو له فنعجَّب الملك وقال : ما فعل الكتاب فقال : لقيني فلان فاستوهبه منتى فوهبته له فقال الملك: إنَّه ذكرلي أنَّك تزعم أنَّي أبخر ؟ قال : ما قلت ذلك ، قال : فلم وضعت يدك على أنفك ؟ قال : كان أطعمني طعاماً فيه ثوم فكرهت أن تشمُّ ، قال: صدقت ارجع إلى مكانك فقد كفاك المسيى، مساريه .

و قال ابن سيرين: ما حسنت أحداً على شي، من أمر الد نيا لا نه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسد على أمر الد نيا و هي حقيرة في الجنة ، و إن كان من أهل الناد فكيف أحسد على أمر الد نيا وهويصير إلى الناد . وسئل بعضهم هن يحسد المؤمن ؟ قال : ما أنساك بني يعقوب نعم ولكن غمه في صدرك و إنه لا يضر ك ما لم تعد به يداً و لا لساناً . و قال أبو الدرداء : ماأكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه

<sup>(</sup>١) يغر يبخر ـ من بابعلم .. الفم: انتن ريحه فهو أبخر.

و قل حسده . وقيل : كل الناس أقدر على رضاه إلّا حاسد نعمة فا نه لا يرضيه إلّا زوالها و لذلك قيل :

كلُّ العداوة قد يرجى مودُّ تها ٢٠ إلَّا عداوة من عاداك من حسد و قد قال بعض الحكما، : الحسد جرحلايبرأ وحسب الحسود ما يلقى . وقال أعرابيُّ : ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد ، إنَّه يرى النعمة عليك نقمة عليه ، وقال بعضهم : الحاسد لاينال من المجالس إلَّا منمة و ذلًا ، ولا ينال من الملائكة إلَّا لعنة و بغضاً ، ولا ينال من المخلق إلَّا جزعاً و غمّاً و لا ينال عند النزع إلَّا شدَّة و هولاً ، ولا ينال عند الموقف إلَّا فضيحة ونكالاً.

#### \$ يان حقيقة الحسد وحكمه وأقسا مه ومراتبه )

إعلم أنّه لاحسد إلّاعلى نعمة فا ذا أنعمالله على أخيك بنعمة فلك فيهاحالتان: إحداهما أن تكره تلك النعمة و تحب ذوالها و هذه الحالة تسمّى حسداً فالحسد حدّه كراهة النعمة وحبّ ذوالها من المنعم عليه.

الحالة الثانية أن لا تحب ذوالها ولا تكره وجودها و دوامها ولكنتك تشتهي لنفسك مثلها ، و هذه تسمى غبطة وقد تخص باسم المنافسة .

و قدتسمتى المنافسة حسداً و الحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين بدل الآخر ولاحجر في الأسلمي بعد فهم المعاني ، و قدقال وَ المُوسَكِينَ : د إن المؤمن يغبط والمنافق يحسد ، (١) فأمّا الأو لفهو حرام لكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهويستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين و إيذا، الخلق ، فلا يضر ك كراهتك لها وحبّتك لزوالها فا نلك لا تحب زوالها من حيث أنّها نعمة بل من حيث هي آلة الفساد ولو أمنت فساده لم تغمّك بنعمته ، ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها ، و إن هذه الكراهة سخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عند فيه ولا رخصة وأي معدية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك فيها مضرة و إلى هذا أشار القرآن بقوله : د إن تمسسكم حسنة تسؤهم و إن لك فيها مضرة و إلى هذا أشار القرآن بقوله : د إن تمسسكم حسنة تسؤهم و إن

تصبكم سيّئة يفرحوا بها » (۱) و هذا الفرح شماتة والحسد و الشماتة يتلازمان ، و قال تعالى : « و د كثير من أهل الكتاب لو يرد و نكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم » (۱) فأخبر أن حبّهم زوال نعمة الإيمان حسد ، وقال : « و د و الم تكفرون كما كفروا فتكونون سواء » (۱) و ذكر الله حسد إخوة يوسف عبرميّا في قلوبهم فقال : « إذ قالوا ليوسف و أخوه أحب الى أبينا منبّا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين الا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم » (٤) فلمّا كرهوا حب أبيه له ساءهم ذلك و أحبوا زوالها عنه فغيبوه عنه ، و قال تعالى : « ولا يجدون في صدورهم حاجة عمّا الوتوا و يؤثرون على أنفسهم » (۱) أي لا يضيق به صدورهم و لا يغتمون فأثنى عليهم بعدم الحسد ، وقال تعالى في معرض الا نكار : « أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله » (۱) وقال : « كان الناس المّة واحدة ـ إلى قوله ـ إلّا الذين الوتوه من بعد ما جاءتهم البيّنات بغياً بينهم » (۱) قيل النفسير : حسداً ، و قال تعالى : « و ما تفر قوا إلّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم » (۱) فأنزل الله العلم ليجمعهم و يؤلّف بينهم على طاعته و أمهم أن يتألفوا بينهم على طاعته و أمهم أن يتألفوا بالعلم فتحاسدوا واختلفوا إله أداد كل واحد منهم أن يتفر دبالر كاسة و قبول القول فرد بعضهم على بعض على بعض على بعض .

قال ابن عباس: كانت اليهود قبل أن يبعث النبي والمنتخرج إذا قاتلوا قوما قالوا: نسألك بالنبي الذي تعنزله إلا ما نصرتنا ، فكانوا ينصرون فلمنا جاء النبي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتنا ، فكانوا ينصرون فلمنا جاء النبي والتفريخ من ولد إسماعيل عرفوه و كفروا به بعد معرفتهم إيّاه فقال تعالى: دوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلمنا جاءهم ما عرفوا كفروا به \_ إلى قوله \_ أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أي حسداً ، (٩).

<sup>(</sup>١) آل عبران : ١٢٠ . (٢) البقرة : ١٠٩٠

<sup>(</sup>٣) النساه : ٨٩ . (٤) يوسف : ٨ و ٩ .

أه) العشر: ٩ . (٦) النساء: ٥٤ .

<sup>(</sup>٧) البقرة : ۲۱۲ • (۸) الشورى : ۱٤ •

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاه و ضعاك عن ابن عباس كما في الدرالمنثور ج ١ ص ٨٨ والاية في سورة البقرة : ٨٩ ·

و قالت صفيلة بنت حيي للنبي والشيئة : جاء أبي وعملي من عندك يوماً فقال أبي لعملي : ما تقول فيه ؟ قال : أقول : إنه النبي الذي بشر به موسى ، قال : فما ذا ترى ؟ قال : أرى معاداته أيّام الحياة » (١) فهذا حكم الحسد في التحريم .

و أمَّا المنافسة فليست بحرام بل هي إمَّا واجبة و إمَّا مندوبة أو مباحة و قد يستعمل لفظ المنافسة بدل الحسد والحسد بدل المنافسة ، قال قثم بن العباس لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي والمنتخ والمنتخ والمنتخ والمنتخ المنتخ والمنتخ والمنت حين قال لهما : لاتذهبا إليه فا نه لايؤمس كما عليها فقالا له : ما هذا منك إلَّا نفاسة و الله لقد زو حك ابنته فما نفسنا ذلك عليك (٢). أي هذا منك حسد و ما حسدناك على تزويجك فاطمة ، فالمنافسة مشتقة في اللُّغة من النفاسة و الَّذي يدلُّ على إباحة المنافسة قوله تعالى : « و في ذلك فليتنافس المتنافسون » (٣) ، و قال : « سابقوا إلى مغفرة من ربتكم ، (٤) و إنما المسابقة عند خوف الفوت و هو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ، فكيف وقد صرَّح رسول الله وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ بَدُلكُ فقال : « لا حسد إلَّا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، و رجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس»(٥) ثم فسر ذلك في حديث أبي كبشة الأنصاري فقال: « مثل هذه الأمَّة مثل أربعة رجال: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فيو يعمل بعلمه في ماله ، و رجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول : ربِّ ! لو أنَّ لي مال فلان كنت أعمل فيه بمثل عمله فهما في الأجر سوا، [ وهذا منه حبٌّ لأن يكون له مثل ما كان له من غير حبُّ زوال النعمة عنه، قال : (٦) ] و رجل الله مالا فهو ينفق في معاصي

<sup>(</sup>١) أورده ابن اسحاق في السيرة قال : حدثني أبوبكر بن محمد بن عمر بن حرم قال حديث عن صفية فذكر نحوه و هو منقطع · (المغني)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ج ٣ ص ١١٨ وفيه ربيمة بن حارث مكان قشم .

<sup>(</sup>٣) المطفنين: ٢٦ . (٤) الحديد: ٢١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه تعت رقم ٤٢٠٨ من حديث عبدالله بن مسعود .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من المؤلف ( الغزالي ) ذكرها توضيحاً .

الله ، و رجل لم يؤته الله مالاً فيقول : لو أن لي مال فلان كنت أعمل بمثل عمله ، فهما في الوذر سوا ، (١) فذمه رسول الله بالتختيج من جهة تمنيه للمعصية لا من جهة حبة أن يكون له من النعمة مثل ماله ، فإذا لا حرج على من يغبط غيره في نعمة و يشتهي لنقسه مثلها مهما لم يحب والها عنه ولم يكره دوامها له ، نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالا يمان و الصلاة و الزكاة فهذه المنافسة واجبة وهو أن يحب أن يكون مثله لأنه إن لم يحب ذلك فيكون راضيا بالمعصية و ذلك حرام ، وإن كانت النعمة من الفضائل كا نفاق الأموال في المكلم و الصدقات فالمنافسة فيها مباح فيها مندوب إليها ، و إن كانت نعمة يتنعم فيها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباح وكل ذلك يرجع إلى إدادته مساواته واللحوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة وكان تحت هذه النعمة أمران : أحدهما راحة المنعم عليه والآخر ظهور نقصان غيره و تخلّف عنه و هو يكره أحد الوجهين و هو تخلّف نفسه ويحب مساواته له .

و لا حرج على من يكره تخلّف نفسه و نقصانها في المباحات نعم ذلك ينقص من الفضل ويناقض الزّهد و التوكّل و الرّضا ، و يحجب عن المقامات الرّفيعة ولكنّه لا يوجب العصيان ، وههنا دقيقة غامضة وهو أنّه إذا أيس عن أن ينال مثل تلك النعمة و هو يكره تخلّفه و نقصانه فلا محالة يحبّ زوال النقصان وإنّما يزول نقصانه إمّا بأن ينال مثلها أو بأن تزول نعمة المحسود ، فإذا انسد إحدى الطريقتين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة للطريقة الانخرى حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشهى عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تخلّفه و تقدّم غيره و هذا لا يكاد ينفك القلب عنه و إن كان يحيث لو ألتى الأمر إليه و ردّ إلى اختياره لسعى في إذالة النعمة عنه فهو حسود حسداً مذموماً ، وإنكان يرتدعه التقوى عن إذالة ذلك فيعفى عمّا يجده في طبعه من الارتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله و دينه و لعلّه المعني بقوله والمتيات و له منهن مخرج ، إذا حسدت عنهن " الحسد و الظن" و الطيرة ـ ثم قال : ـ و له منهن مخرج ، إذا حسدت

<sup>(</sup>١) أخرجه (بن ماجه في باب النية تحت رقم ٤٢٢٨ .

فلا تبغ ، (١) أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به و بعيد أن يكون الإنسان مريداللحاق بأخيه في النعمة فيعجز عنها ، ثم ينفك عن ميل إلى ذوال النعمة إذ يجد لا محالة ترجيحاً له على دوامها فهذا الحد من المنافسة يتآخم الحسد بحرام فينبغي أن يحتاط فيه فا ننه موضع الخطر و ما من إنسان إلا و هو يرى فوق نفسه من معارفه وأقاربه من يحب أن يساويه و يكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوي الإيمان وزين التقوى ، و مهما كان محر كه خوف التفاوت و ظهور نقصانه عن غيره يجر وذلك إلى الحسد المذموم و إلى ميل الطبع إلى ذوال النعمة عن أخيه حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته ا دراك النعمة و ذلك لا رخصة فيه أصلاً ، بل هو حرام سواه كان في مقاصد الد ين أو مقاصد الد نيا و لكن يعفى عنه في ذلك مالم يعمل به إن شاء الله ، و تكون كراهته لذلكمن نقسه كفارة له ، فهذه حقيقة الحسد وأحكامه .

أمّّا مراتبه فأربع: الأولى أن يحبُّ زوال النعمة عنه وإنكانت لاتنتقل إليه، وهذا غاية الخبث، الثانية أن يحبُّ زوال النعمة عنه [إليه] لرغبته في تلك النعمة مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة واسعة نالها غيره وهو يحبُّ أن تكون له و مطلوبه تلك النعمة لازوالها عنه و مكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها ، الثالثة أن لا يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه مثلها ، فإن عجز عن مثلها أحبُّ زوالها عنه و هذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدُّنيا و المندوب إليه إن كان في الدُّنيا و المندوب إليه و الأولى منموم عض ، و تسمية الثانية حسداً فيه تجورٌ و توسع ولكنه منموم ، قال الله تعالى : « و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » (٢) فتمنيه لمثل قال الله تعالى : « و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » (٢) فتمنيه لمثل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني و فيه اسماعيل بن قيس الانصادى وهو ضعيف كما في مجمع

الزوائد ج لم ص ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٢٠

ذلك غير منموم ، أمَّا تمنِّيه عين ذلك فمنموم .

#### \$( بيان أسباب الحسد و المنافسة )\$

أمّا المنافسة فسببها حبّ مافيه المنافسة فا نكان ذلك أمراً دينيّا فسببه حبّ الله تعالى وحب طاعته ، وإن كان دنيويّا فسببه حبّ مباحات الدّ نيا و التنعم فيها ، وإنّ مانظرنا الآن في الحسد المنموم ومداخله كثيرة جدًّا ولكن يحصر جلتهاسبعة أسباب : العداوة و التعزّز و الكبر و التعجّب و الخوف من فوت المقاصد المحبوبة و حبّ الرئاسة وخبث النفس وبخلها فا ننه إنّما يكره النعمة عليه إمّا لأنه عدوّه فلا يريد له الخير ، وهذا لا يختص بالأمثال بل يحسد الخسيس الملك بمعنى أنه يحبّ زوال نعمته لكونه مبغضاً له بسبب إساءته إليه أو إلى من يحبّه ، و إمّا أن يكون من حيث يعلم أنه سيتكبّر بالنعمة عليه وهولا يطيق احتمال كبره وتفاخره لعزّة نفسه و هو المراد بالتعزر ، و إمّا أن يكون في طبعه أن يتكبّر على المحسود و يمتنع ذلك عليه بنعمته و هو المراد بالتكبّر ، و إمّا أن يكون النعمة عظيمة و المنصب كبيراً فيتعجّب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجّب ، وإمّا أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته في أغراضه ، أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصّل بها إلى مزاحمته في أغراضه ، وإمّا أن يكون يحب الرّ تاسة الّتي تبتني على الاختصاص بنعمة لا يساوى فيها ، وإمّا أن لا يكون لسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس و شحبها بالخير لعباد و إمّا أن لا يكون لسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس و شحبها بالخير لعباد و إمّا أن لا يكون لسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس و شحبها بالخير لعباد و إمّا أن لا يكون لسبب من هذه الأسباب بل لخبث النفس و شحبها بالخير لعباد

السبب الأو لا العداوة والبغضاء و هو أشد أسباب الحسد فان من آذاه إنسان بسبب من الأسباب و خالفه في غرضه بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد و الحقد يقتضي التشفي والانتقام ، فان عجز المبغض عن أن يتشفي منه بنفسه أحب أن يتشفي منه بنغير الزامان ، وربها يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله ، فمهما أصابت عدو ه بلية فرح بذلك و ظنها مكافاة من جهة الله له على بغضه ، و إنها أصابه ذلك لأجله ، و مهما أصابته نعمة ساء ذلك لأنه ضد مراده و ربهما يظهر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدو و الذي آذاه بل

أنعم عليه ، بالجملة فالحسد يلزم البغض و العداوة و لا يفارقها و إنّما غاية التقى أن لا يبغي وأن يكره ذلك من نفسه ، فأمّا أن يبغض إنساناً ثمّ يستوي عنده مسرّته و مساءته فهذا غير ممكن وهذا ما وصف الله الكفّارية أعني الحسد بالعداوة ، إذ قال تعالى : ه و إذا لقوكم قالوا آمنّا و إذ اخلوا عضّوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور الهاين تمسسكم حسنة تسؤهم السبب وكذلك قال : « ودوّوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم الإسمان و الحسد بسبب البغض ربّما يفضي إلى التنازع و التقاتل و استغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل وبالسعاية وهتك الستر و ما يجري مجراه .

السبب الثاني التعز أذ و هو أن يثقل عليه أن يترفّع عليه غيره فا ذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علماً أو مالاً خاف أن يتكبّر عليه و هو لا يطبق تكبّره ولا يسمح نفسه باحتمال صلفه (٣) و تفاخره عليه فليس من غرضه أن يتكبّر بل غرضه أن يدفع كبره فا ننه قد رضي بمساواته مثلاً ولكن لايرضى بترفّعه عليه .

السبب الثالث الكبر وهوأن يكون في طبعه أن يتكبّر عليه و يستصغره و يستخدمه ويتوقّع منه الانقياد له والمنابعة فيأغراضه فا ذانال نعمة خافأن لا يحتمل تكبّره و يترفّع عن متابعته أو ربّما يتشوّف إلى مساواته أو إلى أن يترفّع عليه فيعود متكبّراً بعد أن كان متكبّراً عليه ، ومن التعزّز و التكبّر كان حسد أكثر الكفّاد لرسول الله رَاليُونِيَّة إذ قالوا : كيف يتقدّم علينا غلام "يتيم وكيف نطأطي، له دؤوسنا فقالوا : د لولا نز ل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، (٤) أي كان لا يثقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كان عظيماً ، وقال الله تعالى يصف قول قريش : وأهؤلاء من الله عليم من بيننا ، (٥) كالاستحقاد لهم و الأنفة منهم .

<sup>(</sup>١) آل صران: ١١٩ و ١٢٠ . (٢) آل صران: ١١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) صلف . بكسر اللام . يصلف: تمدح بما ليس فيه أو عنده و أدعى فوق ذلك تكبراً فهو صلف . ككتف . و لصاحبه أى تكلم له بما يكرهه .

 <sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣١ و راجم الدر المنثورج ٣ س ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الإنمام: ٥٣ .

السبب الرّابع التحبّب كما أخبر الله تعالى عن الأمم الماضية إذ قالوا: «ما أنتم إلّا بشر مثلنا» (١) و قالوا: «أنومن لبشرين مثلنا» (١) ، وقالوا: «و لئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون» (٦) ، فتعجبوا من أن يفوذ برتبة الرّسالة و الوحي و القرب من الله بشر مثلهم فحسدوهم وأحبّوا ذوال النبوّة عنهم جزعاً أن يفضّل عليهم من هو مثلهم في الخلقة لا عن قدد تكبّر وطلب رئاسة و تقدّم عداوة و سبب آخر من ساير الأسباب و قالوا متعجّبين : «أبعث الله بشراً رسولاً» (٤) و قالوا: «لولا أنزل علينا الملائكة» (٥) فقال تعالى: «أوعجبتم أن جاء كمذكر من ربّكم على رجل منكم» (٦).

السبب الخامس الخوف من فوت المقاصد وذلك يختص بمتزاحين على مقصود واحد فا ن كل واحد منهما يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الإنفراد بمقصوده و من هذا الجنس تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الز وجية ، وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة و ألمال ، وكذلك تحاسد التلميذين لاستاذ واحد في نيل المنزلة في قلب الأستاذ و تحاسدندما و الملك و خواصه في نيل المنزلة من قلبه للتوصل به إلى الجاه و المال ، وكذلك تحاسد الواعظين المتزاحين على أهل بلدة واحدة إذا كان غرضهما نيل المال بالقبول عندهم ، وكذلك تحاسد العالمين المتزاحمين على طائفة من المتفقيهن نيل المال بالقبول عندهم ، وكذلك تحاسد العالمين المتزاحمين على طائفة من المتفقيهن المحصورين إذ يطلب كل واحد منزلة في قلوبهم للتوصل إلى أغراض لهم .

السبب السادس حب الرحماسة و طلب الجاه نفسه من غير توصل به إلى مقصود ، و ذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء و استفزاه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر و فريد العصر في فنه و أنه لا نظيرله ، فا نه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك

<sup>(</sup>١) يس : ١٥ ، (٢) المؤمنون : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٣٤ . (٤) الاسراء : ٩٤ .

<sup>(</sup>a) الغرقان : ۲۱ . (٦) الإعراف : ٦٩ .

و أحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أوعلم أوعبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفر دهوبه و يفرح بسبب تفر ده وليس السبب في هذا عداوة ولا تعز ز ولا تكبس على المحسود ولا خوف من فوات مقسود سوى محض الر ثاسة بدعوى الانفراد و هذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوسل إلى مقاصد سوى الر ثاسة ، و قد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله والمنون به خيفة من أن تبطل به رئاستهم و استتباعهم مهما نسخ علمهم .

السبب السابع خبث النفس و شحبًها بالخير لعباد الله فا نتك تجد من لا يشتغل برئاسة و تكبّر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عبادالله فيما أنعم به عليه شق ذلك عليه ، و إذا وصف له اضطراب المور النّاس و إدبارهم و فوات مقاصدهم و تنعّس عيشهم فرح به ، فهو أبداً يحبّ الا دبار لغيره ، و يقال : و يبخل بنعمة الله على عباده كأنّهم يأخذون ذلك من ملكه و خزائنه ، و يقال : البخيل من يبخل بمال غيره ، فهذا يبخل البخيل من يبخل بمال غيره ، فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم و بينه عداوة ولا رابطة و هذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النقس و رذالة في الطبع ، عليه وقعت الجبلة ، و معالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابه عارضة ويتصور و ذوالها فيطمع في إذالتها فوهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فتعسّر إذالته إذ يستحيل في العادة إذالته . فهذه أسباب الحسد ، وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أواً كثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم الحسد لذلك و يقوي قو"ة لا يقدر معها على الإخفاء و المجاملة بل ينهنك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيهاجلة من هذه الأسباب و قلما يتجر"د سبب واحد منها .

\$ ( بيان السبب في كثرة المحسد )\$ \$ ( بين الامثال و الاقران و الاخوة و بني العم والاقارب )\$ \$ ( و تأكده وقلته وضعفه في غيرهم )\$

إعلمأن الحسد إنمايكثربين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها وإنما

يقوى بين قوم تجتمع لهم جلة منهذه الأسباب وتتظاهر فيهم إذالشخص الواحديجوز أن يحسد لأنَّه قديمتنع عن قبول التكبّرولا نَّه يتكبّر ولا نَّه عدو ولفير ذلك من الأسباب و هذه الأسباب إنها تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات و يتواردون على الأغراض فاذا خالف واحد صاحبه في غرضمن أغراضه نفر طبعه وأبغضه و ثبت الحقد فيه فعند ذلك يريد أن يستحقره و يتكبّر عليه و يكافيه على مخالفته لفرضه ويكره تمكُّنه من النعمة الَّتي توصله إلى أغراضه و تتر ادف جلة هذه الأسباب إذ لا رابطة بين شخصين في بلدتين متنائيتين فلا يكون بينهما محاسدة وكذلك في محلَّتين ، نعم إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مسجد أو مدرسة تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضهما فيثور من التناقض التنافر والتباغض و منه يثور بقيّة أسباب الحسد فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم ، والتاجر يحسد التاجر ، والإسكاف يحسد الإسكاف و لا يحسد البرُّ از إلَّابسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة ، و يحسد الرُّ جل أخاه وابن منَّه أكثر ممَّا يحسد الأجانب، والمرأة تحسد ضرُّتها وسريَّة زوجها أكثر ممَّا يحسدانُمُّ الزُّوجِ و ابنته لأنُّ مقصد البنُّ از غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحون على المقاصد إذمقصدالمز از الثروة ولا يحصلها إلابكثرة الزبون(١١) وإنما ينازعه فيه بر اذآخر إذ حريف البزُّ از لا يطلبه الاسكاف بل البزُّ از ، ثمَّ مناحة البزُّ از المحاور له أكثر من مناحة البعيد عنه إلى طرف السوق فلاجرم يكون حسده للجار أكثر ، وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد الشجاع العالم لأنَّ مقصده أن يذكر بالشجاعة و يشتهربها و يتفرُّد بهذه الخصلة ، و لا يزاحه العالم على هذا الغرض ، و كذلك يحسد العالم العالم و لا يحسد الشجاع، ثمُّ حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسد، للفقيه و الطبيب لأن التزاحم بينهما على مقصود واحد أخس".

فأصل هذء المحاسدات العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد

<sup>(</sup>۱) الزبون: العريف، و قال الجوهرى: اما الزبون للثبى والعريف فليس من كلام أمل البادية .

فالغرض الواحد لا يجمع بين متباعدين بل متناسبين فلذلك يكثر الحسد بينهم ، نعم من اشتد حرصه و أحب الصيت في جميع أطراف العالم بما هو فيه فا نه يحسد كل من هو في العالم و إن بعد - ممن يساهمه في الخصلة التي تتفاخر بها و منشأ جميع ذلك حب الد نيا فان الد نيا هي التي تضيق على المتزاحين ، أمّا الآخرة فلا ضيق فيها ، و إنما مثال الآخرة نعمة العلم ، فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى و معرفة صفاته و ملائكته و أنبيائه و ملكوت أرضه و سمائه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً لأن المعرفة لا تضيق عن العادفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف عالم و يفرح بمعرفته و يلتذ به و لا تنقص لذة واحد بسبب غيره بل تحصل بكثرة العادفين زيادة الانس و ثمرة الا فادة والاستفادة فلذلك لا يكون بين علماء الد ين عاسدة لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه وغرضهم المنزلة عند الله سبحانه ولا ضيق أيضاً فيما عندالله تعالى لان أجل ما عندالله سبحانه من النعيم لذة تالله و ليس فيها ممانعة و لا مزاحة ولا يضيق بعض الناظرين على من النعيم لذ ين لائر س بكثرتهم .

نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال و الجاء تحاسدوا لأن المال هو أعيان و أجسام إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد آخرين و معنى الجاء ملك القلوب، و مهما امتلا قلب شخص بتعظيم عالم انصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة فيكون ذلك سببا للمحاسدة ، و إذا امتلا قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلي قلب غيره به و أن يفرح به ، فالفرق بين العلم و المال أن المال لا يحل في يد مالم يرتحل عن اليد الأخرى و العلم في قلب العالم مستقر و يحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل عن قلبه ، وإن المال أعيان وأجسام و لها نهاية فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال ليتملكه غيره و العلم لا نهاية له ولا يتصو د استيعابه ، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته و ملكوت أرضه و سمائه صار ذلك عنده ألذ من كل نعيم و لم يكن ممنوعاً عنه ولا مزاحاً فيه فلا يكون في قلبه حسد لا حد من الخلق لأن غيره أيضاً لو عرف

مثل معرفته لم ينقص من لذَّته بلزادت لذَّته بمؤانسته فتكون لذَّة هؤلا، في مطالعة عجائب الملكوت على الدَّوام أعظم من لذَّة من ينظر إلى أشجار الجنَّة و بساتينها بالعين الظاهرة ، فا نُ نعيم العارف و جنَّته معرفته الَّتي هي صفة ذاته يأمن زوالها وهوأبداً يجنبي ثمارها ، فهو بروحه وقلبه متقدًّ بفاكهة علمه ، و هي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة ، بل قطوفها دانية ، فهو و إن غمض العين الظاهرة فروحه أبداً ترتاح (١) في جنبة عالية و رياض ذاهرة ، فان فرض كثرة في العادفين لم يكونوا متحاسدين بلكانواكما قالفيهم ربُّ العالمين : «ونزعنا ما في صدورهم منغلَّ إخواناً على سرر متقابلين ، (٢) فهذا حالهم وهم بعد في الدُّنيا فماذا يظنُّ بهم عندانكشاف الغطاء و مشاهدة المحبوب في العقبى فا ذن لا يتصور أن يكون في الجنة محاسدة ولا أن يكون بين أهل الجنَّة في الدُّنيا تَحاسدة لأنُّ الجنَّة لا مضايقة و لا مزاحمة فيها ولاتنال إلَّا بمعرفة الله الله الله الله الله نيا أيضًا ، فأهل الجنَّة بالضرورة برآ. من الحسد في الدُّنيا و الآخرة جميعاً ، بل الحسد من صفات المبعدين عنسعة العلَّيْنِ إلى مضيق السجِّين ، ولذلك وسم به الشيطان اللَّعين وذكر من صفاته أنَّه حسد آدم على ما خص به من الاجتباء ولمَّا دعي إلى السجود استكبر و أبي و تمرُّد وعصى ، فقد عرفت أنَّه لاحسد إلَّاللتوارد على مقصود يضيق عن الوفاء بالكلِّ ولهذا لاترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على رؤية البساتين الّتي هي جزء يسير من جلة الأرض ، وكل الأرض لاوزن لها بالإضافة إلى السماء ولكن متَّسعة الأقطار وافية لجميع الأبصار، فلم يكن فيها تزاحم و لا تحاسد أسلاً، فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسكمشفقاً أن تطلب نعيماً لا زحمة فيه ولذَّة لا مكدِّر لها ، ولا يوجد ذلك في الدُّنيا إِلَّا في معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته و أفعاله وعجائب ملكوت السماوات والأرض ، ولا ينال ذلك فيالآخرة إلَّا بهذه المعرفة أيضاً ، فا ن كنت لا تشتاق إلى معرفة الله و لم تجد لذُّ تها ففس عنه رأيك وضعف فيه رغبتك

<sup>(</sup>١) ارتاح : سر و نشط . ـ ارتاح الله له برحمته انقذه من بلية .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٤٧ .

فأنت فيه معذور ، فالمخنّث والعنّين لا يشتاق إلى لذّة الوقاع ، و الصبي لا يشتاق إلى لذّة الملك فإن هذه لذّات يختص با دراكها الرّجال دون الصبيان و المخنّين فكذلك لذّة المعرفة أيضاً يختص با دراكها الرجال درجال لا تلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله » ولا يشتاق إلى هذه اللّذ قفيرهم لأن الشوق بعد الذوق و من لم ينق ومن لم يعرف و من لم يعرف لم يشتق ومن لم يشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك و من لم يدرك بقي مع المحرومين في أسفل السافلين دو من يعش عن ذكر الرّعن تقيّض له شيطاناً فهو له قرين » .

#### 

إعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب و لاتداوى أمراض القلوب إلا بالعلم و العمل .

والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أنَّ الحسد ضرر عليك في الدُّنيا و الدُّين و أنه لا ضرر فيه على المحسود في الدُّين و الدُّنيا بل ينتفع بها في الدُّنيا و الدُّين، ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو تفسك و صديق عدو ك فارقت الحسد لا محالة ، أمَّا كونه ضرراً عليك في الدَّين فهو أنَّك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى و كرهت نعمته الّتي قسمها بين عباده وعدله الّذي أقامه في ملكه بخفي حكمته و استنكرت ذلك و استبشعته (١) و هذه جناية على حدقة التوحيد و قذى في عين الايمان وناهيك بها جناية على الدِّين، و قد انضاف إليه أنّك غششت رجلاً من المؤمنين و تركت نصيحته و فارقت أولياء الله و أنبياء في حبهم الخير لعباد الله و هذه خبائث في القلب و زوال النعم، و هذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النّار الحطب و تمحوها كما يمحو اللّيل النهار.

و أمَّا كونه ضرراً في الدُّنيا عليك : فهو أنَّك تتألُّم بحسدك ، و تتعذُّب به ،

<sup>(</sup>١) استبشمه أي استقلاء والبشع خد العسن .

ولا تزال في كد" و غم" إذ أعداؤك لا يخلّيهم الله عن نعم يفيضها عليهم ، فلا تزال تتعذُّب بكلٌّ نعمة تراها و تتألُّم بكلٌّ بليَّة تنصرف عنهم فتبقى مغموماً محزوناً متشعب القلبضيق النفس كما تشتهيه لأعدائك وكما يشتهي أعداؤك لك فقد كنت تريد المحنة لعدو ل فتنجرت في الحال محنتك و غمنك نقداً ، ولا تزول النعمة على المحسود بحسدك و لولم تكن تؤمن بالبعث و الحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحدر من الحسد لما فيه من ألم القلب و مساءته مع عدم النقع ، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة فما أعجب من العاقل أن يتعرُّ ض لسخط الله منغير نفع يناله مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة ، و أمَّا إنَّه لا ضرر على المحسود في دينه و دنياه فواضح لأنَّ النعمة لا تزول عنه بحسدك بل ما قدَّره الله من إقبال و نعمة فلا بدُّ أن يدوم إلى أجلقد روالله فلاحيلة فيدفعه بل دكل شي، عنده بمقدار ، و د لكل أجل كتاب ، ولذلك شكى نبي من الأنبيا، من إمرة ظالمة مستولية على الخلق بالأذى فأوحى الله تعالى إليه أن فر من قدًّامها حتَّى تنقضي أيَّامها ، أي ماقدَّرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره فاصبر حتى تنقضي المدَّة الَّذي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها ، ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر " في الدُّنيا و لا يكون عليه إثم في الآخرة .

ولعلّك تقول: ليت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي، و هذا غاية الجهل فا نه بلا، تشتهيه أولا لنفسك فا نك أيضاً لا تخلو عن عدو يحسدك، فلو كانت النعمة يزول بالحسد لم تبق لله عليك نعمة ولا على الخلق ولا نعمة الايمان أيضاً لأن الكفّار يحسدون المؤمنين على الايمان قال تعالى: « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلّونكم و ما يضلّون إلا أنفسهم و ما يشعرون» (١) إذ ما يريده الحسود لا يكون ، نعم هو يضل با رادته السلال لغيره فان إرادة الكفر كفر، فمن اشتهى أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنه يريد أن يسلب نعمة

<sup>(</sup>١) آل عبران: ٦٩ .

الا يمان بحسد الكفار وكذا سائر النعم ، وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل و الغباوة ، فإن كل واحد من حقاء الحساد أيضاً يشتهي أن يخص بهذه الخاصية و لست بأولى من غيرك فنعمة الله عليك فيأن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تكرهها، وأمّا إن المحسود ينتفع به في الدّين و الدّنيا فواضح أمّا منفعته في الدّين فهوأنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول أو الفعل بالغيبة و القدح فيه و هتك سره وذكر مساويه فهذه هدايا تهديها إليه أعني أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتى تلقاه يوم القيامة مفلساً عروماً عن النعمة كما حرمت في الدّنيا عن النعمة وكأنه أددت زوال النعمة عنه فلم تزل ، نعم كان لله عليه نعمة إذ وفيقك والما منفعته في الدّنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء و غمم وشقاوتك . وكونهم معذ ين مغمومين ، ولا عذاب أعظم عما أنت فيه من ألم الحسد و غاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة و أن تكون في غم و حسرة بسببهم ، وقد فعلت بنفسك ما هو ممادهم و لذلك لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد والغم لنظر إلى نعمة الله عليه و تنقطع قلبك حسداً ولذلك قيل :

لا مات أعداؤك بل خلّدوا الله حتى يروا فيك الّذي يكمد

لا زلت محسوداً على نعمة 😝 فا نسّما الكامل من يحسد

ولا خلاك الدَّهر من حاسد 🚓 فا نِّما الفاضل من يحسد

ففرح عدو لل بغمث وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ، و لو علم خلاصك من ألم الحسد و عذابه لكان ذلك أعظم مصيبة و بلية عنده فما أنت مما تلازمه من غم الحسد إلاكما يشتهيه عدو ك ، فا ذا تأمّلت هذا عرفت أنّك عدو نفسك و صديق عدو ك إذ تعاطيت ما تضرّرت به في الدّنيا والآخرة ، و انتفع به عدو ك في الدّنيا والآخرة ، وصرت مذموماً عند الخالق والخلائق ، شقيباً في الحال والمآل و نعمة المحسود دائمة شئت أو أبيت ، ثم لم تقتصر على تحصيل مماد عدو ك حتى وصلت

إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذي هوأعدى أعدائك لأ نهلنا رآك عروماً من نعمة العلم و الورع و الجاه و المال الذي اختص به عدوك عنك خاف أن تعب ذلك له فتشار كه في الثواب بسبب المحبّة ، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكا في الخير و من فاته اللّحاق بدرجة الأكابر في الدّين لم يفته ثواب الحب لهم مهما أحب ذلك فخاف إبليس أن تحب ما أنعمالله بعملى عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فبغضه إليك حتى لا تلحقه بحبّك كما لم تلحقه بعملك ، و قد قال بثواب الحب تالية النبي والمنافئة : « الرّجل يحب القوم و لما يلحق بهم ؟ فقال النبي والمنافئة : « الرّجل يحب القوم و لما يلحق بهم ؟ فقال النبي والمنافئة : هو من أحب من أحب من أحب المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافقة المنافئة المنافئة المنافقة المنا

وقام أعرابي و رسول الله و المنطقة يخطب فقال: منى الساعة ؟ فقال: ما أعددت لها ؟ فقال: ما أعددت لها كثير صلاة و لاصيام إلا أنّى الحب الله و رسوله، فقال النبي و المنطقة : أنت مع من أحببت ، (٢) قال الرّاوي: فما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ، إشارة إلى أنّ أكثر ثقتهم كان بحب الله ورسوله (٢).

وقال أبو موسى قلت: يارسول الله الرّجل يحبّ المسلّين و لا يصلي و يحبّ السوّام ولا يصلي و يحبّ السوّام ولا يصوم - حتى عدّ أشياء - فقال النبي وَالمُوكِونَ : « هو مع من أحب (٤٠) . و قيل: إن لم تكن عالماً ولا متعلّماً فكن محبّاً و إلاّ فلا تبغضهم .

فانظر الآن كيف حسدك إبليس ففوت عليك ثواب الحبّ ثم لم يقنع به حتى بغضه إليك وحلك على الكراهة حتى أثمت ، فكيف لا ؟ وعساك أن تحاسد رجلاً من أهل العلم و تحبّ أن يخطى، في دين الله و ينكشف خطاؤ، ليفتضح ، وتحبّ أن يخرس لسانه حتى لا يتكلّم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم ، وأي إثم يزيد على ذلك ، فليتك إذا فاتك اللّحاق به و اغتممت بسببه سلمت من الإثم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ج ٨ ص ٤٣ من حديث ابن مسعود .

<sup>(</sup>٢) أغرجه البخاري ج ٨ ص٤٩ من حديث أنس ، ومسلم ج ٨ ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في الاحياء ﴿ أَنَا كَبِرَ بِنْيَتُهُمْ كَانْتُ حَبِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) متغق عليه كما مر ٠

وعذاب الآخرة و قد جاء في الحديث وأهل الجنّة ثلاثة: المحسن والمحبُّ له والكاف عنه ، (١) أي من يكفُّ عنه الأذى و الحسد و البغض والكراهة.

فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تدور بهاالبتة فقد نفذ فيك حسد إبليس و ما نفذ حسدك في عدو ك بل في نفسك ، بل لو كوشفت بحالك في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيها الحاسد في صورة من يرمي حجراً إلى عدو ليصيب به مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه ثانيا فيعود فيرميها أشد من الأول فيرجع على عينه الأخرى فيعميها فيزداد غيظه فيعود ثالثا و يرميها على رأسه فشجة و عدو مسلم في كل حال و هو إليه راجع من المداخرى و أعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه ، وهذه حال الحسود وسخرية الشيطان منه ، لا بل حالك في الحسد أقبح من هذا لأن الحجر العائد و الا ثم لا يفوت إلا العينين ولو بقيت لفاتت بالموت لا عالة ، والحسد يعود بالا ثم و الا ثم لا يفوت بالموت ولعله يسوقه إلى غضب الله و إلى النار ، فلأن تذهب عينه في الدنيا خير من أن يبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لهيب النّار .

فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها منه ، ثم أزالها من الحاسد إذ السلامة من الا ثم نعمة و السلامة من الغم والكمد نعمة ، وقد زالتا عنه تصديقاً لقوله تعالى : د ولا يحيق المكر السيتى ولا بأهله ، (٢) و ربّما يبتلى بعين ما يشتهيه لعدو ، و قلّما يشمت شامت بمساءة إلا و يبتلى بمثلها ، حتى قالت عائشة : ما تمنيت لعثمان شيئاً إلا نزل بي حتى لو تمنيت له القتل لقتلت ، فهذا إثم الحسد نفسه فكيف بما يجر إليه الحسد من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان و اليد بالفواحش في التشفي من الأعدا، وهوالدًا، الذي فيه هلك الأمم السالفة .

فهنسهي الأدوية العلمية فمهما تفكرالإنسان فيها بنهن صاف وقلبحاضر

<sup>(</sup>١) قال المراقى: ما عثرت على أصل له .

<sup>(</sup>٢) فاطر: ٤٣

انطفى من قلبه نار الحسد وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوّه ومسخط ربّه و منغّص عيشه .

و أما العمل النافع فيه فهو أن يحكم الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول و فعل فينبغي أن يكلُّف نفسه نقيضه ، فا ن بعثه الحسد على القدح فيه كلُّف لسانه المدح له و الثنا، عليه ، وإن حله على التكبُّرعليه ألزم نفسه التواضعله و الاعتذار إليه ، وإن بعثه على كف" الا نعام عنه ألزم نفسه الزِّيادة في الا نعام ، فمهما فعل ذلك عن تكلُّف و عرفه المحسود طاب قلبه و أحبَّه و مهما ظهر حبَّه عاد الحاسد وأحبُّه وتولُّد بينهما الموافقة الَّتي يقطع مادُّة الحسد ، لأنُّ النواضع والثنا، والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستميل قلب المنعم عليه ويسترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالاحسان ثمُّ ذلك الاحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه فيصير ما تكلُّفه أُولًا طبعاً آخراً ، ولا يصدُّ نَّه عن ذلك قول الشيطان له : لوتواضعت و أثنيت عليه حله العدوم على العجز أو على النفاق و الخوف وإن ذلك مذلة ومهانة ، فإن ذلك من خدع الشيطان و مكائده ، بل المجاملة تكلُّفاً كان أو طبعاً تكسَّر سورة العداوة من الجانبين وتقل من عز تها (١) ويعود القلب إلى التآلف و التخاب، وبه يستريح القلب من ألم الحسد و غمِّ التباغض ، فهذه هي أدوية الحسد و هي نافعة جدًّا إلَّا أنَّها مرَّة جدًّا ، لكن النفع في الدُّوا، المرِّ ، فمن لم يصبر على مرادة الدُّوا، لم ينل حلاوة الشفاء ، و إنها يهون مرادة الدُّوا، أعنى التواضع للأعداء والنقرُّب إليهم بالمدح والثناء بقو"ة العلم بالمعاني الَّتي ذكرناها و قو"ة الرُّغبة في ثواب الرِّضا بقضاء الله و حبٌّ ما أحبُّ الله ، وعزُّة النفس و ترفُّعها عن أن يكون في العالم شي. على خلاف مرادها جهل ، وعندذلك يريد ما يكون ، إذ لامطمع في أن يكون مايريد و فوات المراد ذل وخيبة ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذُّلُّ إِلَّا بأحد أمرين إمَّا أن يكون ما يريد أو بأن يريد ما يكون ، و الأوَّل ليس إليك ولا مدخل للتكاف و المجاهدة فيه . و أمَّا الثاني فللمجاهدة فيه مدخل و تحصيله بالرِّياضة ممكنُ ۗ

<sup>(</sup>١) في الاحياء د تقل مرغوبها ٧ .

فيجب تحصيله على كلِّ عاقل ، هذا هو الدُّوا. الكلِّيُّ .

فأمّا الدّواء المفصّل فهو بقمع أسباب الحسد من الكبر وعزّة النفس وشدّة الحرس على مالا يعني ، و سيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها فا نتها موادّ هذا المرض ولا ينقمع المرض إلا بقمع المادّة فان لم يقمع المادّة لم يحصل منّا ذكرناه إلّا تسكين و تطفية و لا يزال يعود مرّة بعد الخرى و يطول الجهد في تسكينه مع بقاء موادّه ، فا ننه مادام حبّاً للجاء فلابد أن يحسد من استأثر بالجاء و المنزلة في قلوب الناس دونه ويعمّه ذلك لا محالة وإنّما غايته أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر وبلسانه ويده ، فأمّا الخلو عنه رأساً فلايمكنه .

#### ث( بيان القدر الواجب في نفي الحمد عن الغلب )ث.

إعلم أن المؤذي ممقوت بالطبع و من آذاك لايمكنك أن لا تبغضه غالباً و إذا تيسترت له نعمة فلا يمكنك أن لاتكرهها له حتى يستوي عندك حسن حال عدو ك و سو، حاله ، بل لاتزال تدرك في النفس بينهما تفرقة ، ولا يزال الشيطان ينازعك في الحسد له ولكن إن قوي ذلك فيك حتى يبعثك على إظهار الحسد بقول أوفعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الاختيارية فأنت إذن حسود عاص بحسدك و إن كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فأنت أيضاً حسود عاص لأن الحسد صفة القلب لاصفة الفعل ، قال الله تعالى : « ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» (١) ، وقال : « ود وا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا، » (١) ، وقال : «إن تمسسكم حسنة تسؤهم» (١) ، أما الفعل فهو غيبة وكذب و هو عمل صادر عن الحسد و ليس هو عين الحسد ، بل على العسد القلب دون الجوارح نعم هذا الحسد ليست مظلمة يجب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على بل هو معصية بينك و بين الله ، و إنسان يتب الاستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح ، و أمّا إذا كففت ظ مرك و ألزمت مع ذلك قلبك كر اهية ما يترشح منه الجوارح ، و أمّا إذا كففت ظ مرك و ألزمت مع ذلك قلبك كر اهية ما يترشح منه الجوارح ، و أمّا إذا كففت ظ مرك و ألزمت مع ذلك قلبك كر اهية ما يترشح منه الجوارح ، و أمّا إذا كففت ظ مرك و ألزمت مع ذلك قلبك كر اهية ما يترشح منه

<sup>(</sup>١) الحشر: ٩. (٢) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) آل عبران: ١٢٠

بالطبع من حب وال النعمة حتى كأنتك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك الكراهية من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع فقد أدّيت الواجب عليك ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا ، فأمّا تغيير الطبع ليستوي عنده المؤذي و المحسن ويكون فرحه أو غمّه ممّاتيسر لهما من نعمة أوتنصب عليهما من بليّة سوا، فهذا ممّا لا يطاوع الطبع عليه مادام ملتفتا إلى حظوظ الدّنيا إلا أن يعيير مستغرقاً بحب الله تعالى مثل السكران الواله فقد ينتهي أمره إلى أن لايلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكلّ بعين واحدة و هو عين الرّحمة ويرى الكلّ عباداً لله و أفعالهم أفعالاً لله و يراهم مسخرين ، وذلك إن كان فهو كالبرق الخاطف لا يدوم ويرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته أعني الشيطان فا نّه ينازع بالوسوسة ، فمهما قابل ذلك بكراهية ألزم قلبه فقدأدٌى ما كلّفه و ذهب ذاهبون إلى أنّه لا يأثم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه .

و روي مرفوعاً أنه و ثلاثة في المؤمن له منهن خرج و خرجه من الحسد أن لا يبغي ، (١) و الأولى أن يحمل هذا على ماذكرنا من أن يكون فيه كراهة منجهة الد ين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال النعمة عن العدو ، وتلك الكراهة منعه من البغي و من الا يذا ، فان جميع ما ورد من الأخبار في ذم الحسد بدا ظاهرها على أن كل حاسد آثم ، و الحسد عبارة عن صفة القلب لاعن الأفعال فكل محب لساءة المسلمين فهو حاسد فا ذاكونه آثما بمجر د حسد القلب من غير فعل هو في معل الاحتماد ،

وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال: أحدها أن تحب مساءتهم بطبعك وتكره حبلك لذلك و ميل قلبك إليه بعقلك، و تمقت نفسك عليه وتود لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك، وهذا معفو عنه قطعاً، لأنه لايدخل تحت الاختيار أكثر منه، الثانية أن تحب ذلك و تظهر الفرح بمساءته إمّا بلسانك أو بجوارحك فهذا هو الحسد المحظور قطعاً، الثالثة وهي بين الطرفين أن تحسد بالقلب

<sup>(</sup>١) مر آنفًا .

من غير مقتك لنفسك على حسدك و من غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاها وهذا محل الخلاف، والظاهر أنه لايخلوعن إثم بقدر قوقة ذلك الحب وضعفه.

مذا آخر كتاب ذم الغضب و الحقد و الحسد من ربع المهلكات من المحجة البيضا، في تهذيب الاحياء، و يتلوه إن شاء الله كتاب ذم الدُّنيا . و الحمد لله أوَّلاً وآخراً والسلاء على على وأهل بيته وسلم .

~~~~~

### كتاب ذم الدنيا

و هو الكتاب السادس من ربع المهلكات من المحجّة البيضا، في تهذيب الإحيا،

## بني مِلْ لِلْمُ الْجُمْ إِلَا تُحِيم

الحمد لله الذي عرق أوليا فوائل الدنيا وآفاتها ، وكشف لهم عن عيوبها وعوداتها ، حتى نظروا في شواهدها وآياتها ، ووزنوا بحسناتها سيماتها ، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها ، و لا يغي مرجوها بمخوفها ، و لا يسلم طلوعها من كسوفها ، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها ، ولها أسرار سو، قبايح تهلك الرافيين في وصالها ، ثم هي قرارة عن طلابها ، شحيحة باقبالها ، وإذا أقبلت لا تؤمن من شرة ها و وبالها ، إن أحسنت ساعة أسامت سنة ، و إن أسامت مرة جعلتها سنة ، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة ، وتجارة بنيها خاسرة بائرة ، وآفاتها على التقارب دائرة ، وتجارة بنيها خاسرة بائرة ، وآفاتها على التقارب دائرة ، وتجارة بنيها خاسرة بائرة ، وآفاتها على النوالي لصدور طلابها راشقة ، ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة ، فكل متعزز و المللب لهادبها ، من خدمها فاتته ، ومن أعرض عنها و اتته (۱۱) ، لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ، ولا ينفك سرورها عن المنقصات ، سلامتها تعقب السقم ، وشبابها فرارة ، لا تزال تتزين لطلابها حتى إذا ساروا من أحبلها كشرت لهم عن أنيابها (۱۱) فرادة م مناظم أسبابها ، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فأذا قتهم قواتل و شوشت عليهم مناظم أسبابها ، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فأذا قتهم قواتل و شوشت عليهم مناظم أسبابها ، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فأذا قتهم قواتل و شوشت عليهم مناظم أسبابها ، وكشفت لهم عن مكنون عجائبها فأذا قتهم قواتل مستها ، ورشقتهم بسوائب سهمها (۱۳) ، فبينما أصحابها منها في سرور و إنعام إذ والته سهمها ، ورشقتهم بسوائب سهمها (۱۳) ، فبينما أصحابها منها في سرور و إنعام إذ والته سهمها ، ورشقتهم بسوائب سهمها (۱۳) ، فبينما أصحابها منها في سرور و إنعام إذ والته سهمها ، ورشقه به سوائب سهمها (۱۳) ، فبينما أصحابها منها في سرور و إنعام إذ والته

<sup>(</sup>١) في النصباح واتيته على الامر ببعنى وانتته ·

<sup>(</sup>٢) كشرع اسنانه أي أبداها وكشفها ، والانباب : الاضراس .

<sup>(</sup>٣) رشقه بالسهم : رماه ، و بنظره : أحه النظر اليه ، و بلسانه : طمن عليه .

عنهم كأنّها أضغاث أحلام ، ثم عكرت عليهم بدواهيها (١) ، فطحننهم طحن الحصيد ، و وارتهم في أكفانهم تحت الصعيد ، إن ملّكت واحداً جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته عن قريب حصيداً كأن لم تغن بالأمس ، تمنّي أصحابها سروراً ، وتعدهم غروراً حتى يأملون كثيراً ، و يبنون قصوراً ، فتصبح قصورهم قبوراً ، و جمعهم بوراً وسعيهم هبا ، منثوراً ، و كان أمرالله قدراً مقدوراً .

و الصلاة على على عبده و رسوله المرسل إلى العالمين بشيراً ونذيراً ، وعلى من كان من آله وأصحابه له في الدِّين ظهيراً و على الظالمين نصيراً وسلّم كثيراً .

أما بعد فإن الدّنيا عدوة لله ، وعدوة لأوليا، الله ، وعدوة لأعداء الله ، أمّا عداوتها لله فا نّها قطعت الطريق على عبادالله ولذلك لم ينظر الله إليها مذخلقها (٢) ، و أمّا عداوتها لأوليا، الله فا نّها تزيّنت لهم بزيننها ، و عمّنهم بزهرتها و نضارتها حتّى تجر عوامرارة الصبر في مقاطعتها ، وأمّا عداوتها لأعداء الله فا نّها استددجنهم بمكرها و مكيدتها ، و اقتنصتهم بشبا كها (٢) حتّى وثقوا بها وعو لوا عليها فخذلتهم بمكرها و مكيدتها ، فاجتنوا منها حسرة تنقطع دونها الأكباد ، ثم حرمتهم عن السعادة أبد الآباد فهم على فراقها يتحسرون ، ومن مكائدها يستغيثون ولا يغاثون بل يقال لهم : اخسوًا فيها ولا تكلمون أولئك الّذين اشتروا الحياة الدّنيا بالآخرة فلا يخفّ عنهم العذاب و لا هم ينصرون ، و إذا عظمت غوائل الدّنيا و شرورها فلا يخفّ من معرفة حقيقة الدّنيا وما هي ، و ما الحكمة فيخلقها مع عداوتها ، فا من من مذكر ذم الدّنيا و أمثلتها و حقيقتها و تفصيل معانيها ، و أصناف الأشغال و نحن نذكر ذم الدّنيا و أمثلتها و حقيقتها و تفصيل معانيها ، و أصناف الأشغال المنشولها إنشا، الله .

<sup>(</sup>۱) مكرعليه : كروحمل وانعبرف وعطف ، والدواهي جمع الداهية وهيالنواذل والنوائب والعميبات .

<sup>(</sup>٢) كما يأتي عن قريب في الحديث .

<sup>(</sup>٣) اقتنص العبيد أو الطير : صاده ، والشباك جمع شبكة و هي شركة العبياد . المحجة ٢٢...

#### \$( يان ذم الدنيا )\$

الآيات الواددة في ذمِّ الدنيا و أمثلتها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل على ذمِّ الدُّنيا و صرف الخلق عنها و دعوتهم إلى الآخرة بل هو مقصود بعثالاً نبياء كالله و لم يبعثوا إلَّا لذلك فلاحاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها و إنَّما نودد بعض الاُ خبار الواددة فيها .

فقد روي أن رسول الله و الله و

و قال رَا الله عنه الله عنه المؤمن و جنَّة الكافر ، (٢).

و قال المنطق : « الدُّ نيا ملعونة ملعون ما فيها إلَّا ما كان لله منها، (٢).

و عنه و المنظمة و من أحب دنياه أضر بآخرته و من أحب آخرته أضر بدنياه ، فآثر وا ما يبقى على مايفنى ، (٤).

و قال الشيئة : د حا الدنيا رأس كل خطيئة ، (٥).

و قال رَالِيُوَالِيُّ : « يا عجباً كلَّ العجب للمصدِّق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور » (٦).

- (۲) آغرجه الترمني ج ۹ ص ۱۹۹ -
- (٣) أخرجه أبونميم في الحلية بسند صحيح من جابر ، وابن ماجه تحت رقم١١٧٤ بلفظ آخر عن أبيهريرة ، والترمذي ج ٩ ص١٩٨ أيضاً .
- (٤) أخرجه العاكم في المستدرك ج ٤ من ٣١٩ من حديث أبي موسى الاشعرى ، و صحيعه .
- (٥) أخرجه البيبقي في شعب الايمان من حديث العسن مرسلاكما في الجامع الصغير.
  - (٦) أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد من حديث جريرموسلا . (العنبي)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ج ٤ ص ٣٠٦ بلغظه وابن ملجه تحت رقم ١١٠٥ من حديث سيل بن سعد .

ج ٥

وروي أن رسول الله والمنظرة وقف على من بلة فقال : د هلموا إلى الدنيا ، و أخذ خيرقاً قد بليت على تلك المزبلة و عظاماً قد نخرت(١) فقال : هذه الدُّنيا ، و هذه إشارة إلى أنَّ زينتها ستخلق مثل تلك الخرق وأنَّ الأجسام الَّتي ترى بها ستصر عظاماً بالية.

و قال بَرَاهِ يَلَهُ عَدْ إِنَّ الدُّ نيا حلوة خضرة ، و إِنَّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ، إنَّ بني إسرائيل لمَّا بسطت لهم الدُّنيا و مهَّدت تاهوا في الحلية و النساء و الطبب والثباب » <sup>(۲)</sup>.

و قال عيسم عَلَيْكُم : « لاتتَّخْدُوا الدُّنيا ربًّا فتتَّخْذُ كمالدُ نياعبيداً ، اكنزوا كنز كم عند من لا يضيّعه لكم فإنَّ صاحب كنز الدُّ نيا يخاف عليه الآفة و صاحب كنز الله لايخاف عليه الآفة ، .

و قال أيضاً : « يا معشر الحوارية إنَّى قد كببت لكم الدُّنيا على وجهها فلا تنعشوها بعدي<sup>(١٣)</sup> فا ن من حُبث الدُّ نيا أن عصى الله فيها و إنَّ من حَبث الدُّ نيا أنَّ الآخرةلاتددك إلَّا بتركها ، ألا فاعبروا الدُّنيا ولاتعمروها ، واعلموا أنَّ أصل كلِّ خطيئة حبُّ الدُّنيا ، وربُّ شهوة ساعة أورثت أهلها حزناً طويلاً ».

و قال أيضاً : « بطحت لكم الدُّ نيا (٤) وجلستم على ظهرها فلا ينازعنكم فيها الملوك و النساء، فأمَّا الملوك فلا تنازعوهم في الدُّنيا فا نَّهم لن يتعرُّضوا لكم ما تركتموهم و دنياهم ، و أمَّا النساء فاتَّقوهن اللصوم والصّلاة ، .

و قال أيضاً : د الدُّنيا طالبة و مطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدُّنيا حتُّني يستكمل فيها رزقه وطالب الدُّنيا تطلبه الآخرة حتى يجيى، الموت فيأخذ بعنقه ، . و عن النبيِّ وَالْفُرْدُونِ : « أَنَّ الله جلُّ ثناؤه لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدُّنيا

<sup>(</sup>١) أي بليت ، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية ابن ميمون اللخبي مرسلا . وفيه بقية بن الوليه وقد عنعنه وهومدلس كما في المغني .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه تعت رقم٠٠٠٠ دون قوله < ان بني اسرائيل الخ > ورواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة التي آخرها كما في المفني .

 <sup>(</sup>٣) نمشه الله - كمنعه - رفعه . (٤) بطحه : بسطه ، ألقاه على وجهه .

و إنه لم ينظر إليها منذ خلقها ، (١).

و روي و أن سليمان بن داود التقلل من في موكبه و الطير تظله و الجن و الله نس عن يمينه وعن يساره ، قال : فمر بعابد من عبد بني إسرائيل فقال : والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكا عظيماً ، قال : فسمع سليمان فقال : لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير من العطي ابن داود يذهب و التسبيحة تبقى .

و قال المجالية : والهاكم التكاثر يقول ابن آدم : مالي مالي ، وهل لك منمالك إلا ما تصد قت فأمضيت أوأكلت فأفنيت أولبست فأبليت ٢).

و قال مَ اللهُ عَلَى اللهُ نيا دار من لا دار له ، و مال من لا مال له ، و لها يجمع من لا عقل له ، و عليها يعادي من لا علم له ، و عليها يحسد من لافقه له ، و لها يسعى من لا يقين له » (٣).

و قال وَ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ أَصِبِح وَ الدُّنيا أَكْبِرِ هَمَّهُ فَلْيَسِ مِنَ اللهُ فَيْشِي، وأُلزم اللهُ قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً لا يتفرَّغ منه أبداً، و فقراً لا ينال غناه أبداً، و أملاً لا يبلغ منتهاه أبداً ، (3).

و قال رسول الله مَ الله عَلَيْهُ وَ الدُّنيا موقوفة بين السما، و الأرض منذ خلقها الله عن و جل لا ينظر إليها و تقول يوم القيامة : يا رب اجعلني لأدنى أوليائك نصيباً

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث أبي هريرة كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٢) أخرجه العاكم في المستدرك ج ٤ ص ٣٢٣ من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيه .

<sup>(</sup>٢) ما عثرت على تمام حديث في أصل نعم أخرج أحمد صدره في المسند والبيهةي في الشعب من حديث عائشة كما في الجامع الصغير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبرانى فى الاوسط من حديث أبى ذر دون توله < الزم الله قلبه در النج ـ و كذلك رواه ابن أبى الدنيا من حديث أنس باسناد ضميف ، والحاكم من حديث حديثة ، و روى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عبر وكلاهما ضعيف كما فى المغنى ،

اليوم ، فيقول : اسكني لاشي ، إنّي لمأرضك لهم في الدّنيا أرضاكلهم اليوم ؟؟! (١).
و روي و أنّ الله عز وجل لمّا أهبط آدم من الجنّة إلى الأرض قال له : ابن للخراب ولد للفنا ، (٢).

و روي في أخبار آدم تُخلِينًا أكل من الشجرة تحر "كت معدته لخروج الثفل و لم يكن ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهى الله عن أكلها ، قال : فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال له : قل له : أي "شيء تريد ؟ قال آدم : أريد أن أضع ما في بطني من الأذى ، فقيل للملك : قلله : في أي مكان تريد أن تضعه ؟ أعلى الفرش أم على السرير ؟ أم على الأنهار ؟ أم تحت ظلال الأشجار ؟ هل ترى ههنا موضعاً يصلح لذلك ؟ ولكن اهبط إلى الدُّنيا » .

و قال عَلَيْهُ : د ليجيئن أقوام يوم القيامة و أعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار ، فقيل : يا رسول الله أمصلين ؟ قال : نعم كانوا يسومون ويسلون ويأخذون هنة (٣) من الليل فا ذا عرض لهم من الدانيا شي، وثبوا عليه ، (٤).

و قال وَاللَّهُ اللَّهُ فَي بعض خطيه: « المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لايددي ما الله صانع فيه و بين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه فليتزو د العبد من نفسه لنفسه و من دنياه لآخرته، ومن حياته لموته، و من شبابه لهرمه، فا ن الد نيا قد خلقت لكم و أنتم خلقتم للآخرة، و الذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعتب

<sup>(</sup>۱) ما عثرت على أصل له ، و روى ابن عساكر عن على بن العسين مرسلاهكذا د ان الله تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها فلم ينظر اليها من هوانها عليه > راجع الجامع الصغيرج ١ ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) راجع الکانی ج ۲ ص ۱۳۱ روی مثله .

<sup>(</sup>٣) ای ساعة بمعنی هنیهة من باب هنو .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبونميم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حديفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلمي من حديث أنس بسند ضعيف أيضاً . (المغني)

ولا بعد الدُّنيا من دار إلَّا الجنَّة أو النار، (١).

و قال عيسى عَلَيْكُ : « لايستقيم حبُّ الدُّنيا و الآخرة في قلب مؤمن كما لايستقيم الما، و النار في إناء واحد،

و روي دأن جبرئيل كَلَيْنُ قال لنوح كَلِيْنَ : يا أطول الأنبيا. عمر آكيف وحدت الدُّنيا ؟ قال : كدارلها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من آخر » .

و قيل لعيسى عَلَيْنَا : «لواتَّخنت بيناً ؟ فقال : يكفينا خلَّقان من كان قبلنا» . وقال نبيَّنا تَهْمَنِيَا وَ داحندوا الدُّنيا فا نَّها أسحر من هاروت وماروت (٢).

وروي أن رسول الله والمنظم خرج ذات يوم على أصحابه فقال: دهل منكم من يريد أن يذهب الله عنه العمى ويجعله بصيراً ؟ ألا إنّه من رغب في الد نيا وطال فيها أمله أعى الله قلبه على قدر ذلك ، ومن زهد في الد نيا وقصراً مله فيها أعطاء الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية ، ألا إنّه سيكون بعدي قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجبّر و لا الغنى إلا بالفخر و البخل و لا المحبّة إلا باتباع الهوى ، ألا فمن أدرك ذلك الزامان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على العنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبّة ، و صبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله أعطاء الله بذلك ثواب خمسين صد يقاً ، (۱).

و روي أنَّ عيسى تَلْكِكُمُ اشتدُّ به المطر و الرَّعد و البرق يوماً فجعل يطلب بيتاً يلجاً إليه فرفعت إليه خيمة من بعيد فأتاها فا ذا فيها امرأة فحاد عنها فا ذاهو بكهف في حبل فأتاه فإ ذا فيه أسدُ فوضع يده على رأسه و قال: إلهي جعات لكلِّ شي، مأوى و لم تجعل لي مأوى فأوحى الله إليه مأواك في مستقر من دحتي لازو جناك

<sup>(</sup>۱) رواه الكليني فيالكاني ج ۲ ص ۷۰ و توله صلى الله عليه وآله ﴿ مستعتبِ اللهِ مستعتبِ أَى مُوسَعِ استعتابِ أَى طلب وضاء .

ر ٢) أخرجه ابن أبى الدنيا في ذم الدنيا والبيهةي في الشعب عناً بي الدرداء بسند ضعيف كما في الجامع الصغير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيبقى مرسلا و فيه ابراهيم بن الاشعث تكلم فيه أبو حاتم . (البغني)

يوم القيامة ألف حورا. خلقتها بيدي ولا طعمن في عرسك أدبعة آلاف عام يوم منها كعمر الدانيا ولا من منادياً ينادي أين الزاها في الدانيا ذوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم .

و قال عيسى عَلَيَكُمُ : « ويلُ لصاحب الدُّنيا كيف يموت و يتركها و ما فيها ؟ و تغرُّه و يأمنها ، ويثق بها و تخذله ، و ويل للمغترَّ بن كيف ألزمهم ما يكرهون و فارقهم ما يحبّون و جاء هم ما يوعدون ؟ وويل لمن أصبحت الدُّنيا همّه و الخطايا عمله كيف يفتضح غداً بذنبه » .

و قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى تَطْيَتُكُمُ ﴿ يَا مُوسَى مَالُكُ وَلَدَارُ الظَّالَمِينَ إِنَّهُا لَيُسَاتُ لك بدار أُخْرِج منها همَّك وفارقها بعقلك ، فبئست الدّار هي إلّا لعامل يعمل فيها فنعمت الدّار هي ، يا موسى إنّي مرصد للظالم حتَّى آخذ منه للمظلوم ».

و روي « أن رسول الله وَ الله والله والل

و قال أبوسعيد الخددي : قال رسول الله بالمنظير : « إن أكثر ماأخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض ، فقيل : ما بركات الأرض ؟ فقال : زهرة الدانيا » (٢).

و قال ﷺ: ولا تشغلوا قلوبكم بذكر الدُّنيا، (٢) فنهي عن ذكرهافضلاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ج۸ ص ۲۱۲ كما فى المتن والبخارى ج ۸ ص۱۱۳ و فيه « و تلهيكم كما ألهتهم > ، و أخرجه الترمنى ج ٩ ص ۲۸۷ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى ج ٨ ص ١١٣ و ج ٤ ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهةى في الشعب عن محمد بن النضر العارثي مرسلا بسند ضعيف كما في الجامع العبغير.

عن إصابة عينها .

و قال ممادبن سعيد: مرّعيسى عليه السلام بقرية فا ذا أهلها موتى في الأفنية والطرق فقال لهم : يا معشر الحواريين إن هؤلا، ماتوا عن سخطة و لو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا ، فقالوا : يا روح الله وددنا أنّا علمنا خبرهم ، فسأل ربّه فأوحى الله إليه إذا كان اللّيل فنادهم يجيبوك، فلمّا كان اللّيل أشرف على نشز من الأرض (\*) ، ثم نادى يا أهل القرية ؟ فأجابه مجيب : لبيك يا روح الله ، فقال : ما حالكم و ما قصيتكم ؟ قالوا : بننا في عافية وأصبحنا في هاوية ، قال : وكيف ذلك ؟ قال : لحبّنا الد نيا و طاعتنا أهل المعاصي ، قال : وكيف كان حبّكم للد نيا ؟ قال عب الصبي لا ثم إذا أقبلت فرحنا و إذا أدبرت حزنا و بكينا ، قال : فما بال أصحابك لم يجيبوني ؟ قال : لا نهم ملجمون بلجام من ناد بأيدي ملائكة غلاظ شداد قال : كيف أجبتني أنت من بينهم ؟ قال : لا ني كنت فيهم ولم أكن منهم ، فلمّا نزل بهم العذاب أصابني معهم فأنا معلق على شغير جهنم لا أدري أنجو منها أم الكبك فيها ، فقال المسيح غليم المدواريين : لا كل خبز الجريش بالملح الشعير و لبس فيها ، فقال المسيح على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة » (۱).

و روي أنَّ ناقةرسول الله رَائِينَ العضباء لا تسبق فجاء أعرابيَّ بناقة لمفسبقتها فشقَّ ذلك على الله أن لا يرفع شيئاً من الدُّ نيا إِلَّا وضعه ، (٢).

و قال عيسى عَلَيَكُم : « من ذا الّذي يبني على أمواج البحر داراً ، تلكم الدُّنيا فلا تتّخذوها قراراً » .

وقيل: لعيسى عَلَيْكُم : علمناعملا واحداً يحبَّنا الله عليه ، قال : « أبغضوا الدُّنيا يجببكم الله » .

و قال أبو الدُّردا. : قال رسول الله وَ المُؤْتِينَ : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً

 <sup>(</sup>لج)اى المكان المرتفع منها . (١) واجع الكانى ج٢ ص١٨٥ ـ باب ذم الدنيا . .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى ج ٤ ص ٣٨.

ولضحكتم قليلاً ولهانت عليكم الدُّنيا و لآثرتم الآخرة ، (١) ثمَّ قال أبو الدَّرداء من قبل نفسه: لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصعدا. و لبكيتم على أنفسكم وتركتم أموالكم بلا حادس لها و لا داجع إليها إلا ما لا بدُّ لكم منه ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدُّنيا أملك بأعمالكم و صرتم كالَّذين لايعلمون ، فبعضكم شرٌّ من البَّهائم الَّذي لا تدع هواها مخافة بمًّا في عاقبته مالكم لا تتحابُّون ولا تتناصحون و أنتم إخوان على دين الله ما فر "ق بين أهوائكم إلَّا خبث سرائر كم و لو اجتمعتم على البر " لتحاببتم مالكم تناصحون في أمر الد نيا و لاتناصحون في أمر الدِّين و لا يملك أحدكم النصيحة لمن يحبُّه و يعينه على أمر آخرته ما هذا إلَّا من قلَّةالا يمان فيقلوبكم ، لوكنتم توقنون بخيرالآخرة وشرٌّ ها كما توقنون بالدُّنيا لاَّ تُرتمُ طلب الآخرة لأنَّها أملك بالموركم فان قلتم : حبُّ العاجلة غالب في نا نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للآجلمنها تكدون أنفسكم بالمشقّة و الاحتراق في طلب أمر لعلكم لا تدركونه ، فبئس القوم أنتم ما حقّ قتم أيمانكم بما يعرف بهالا يمان البالغ فيكم فإن كنتم فيشك من جا، كم به من المنطقة فائتونا فلنبين لكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم و الله ما أنتم بالمنقوصة قلوبكم فنعذد كم أنتكم تستبينون صواب الرأي في دنياكم و تأخذون بالحزم في أُموركم مالكم تفرحون باليسير من الدُّنيا تصيبونه و تحزنون على اليسير منها يفوتكم حتى ينبيس ذلك في وجوهكم ويظهر على السننكم وتسمونها المصائب و تقيمون عليها المآتم و عامَّتكم قد تركواكثيراً من دينهم ، ثمُّ لا يتبيَّن ذلك في وجوههم ولايتغيَّر حالتكم ، إنَّي لأرى الله قد تبرُّ أ منكم ، يلقى بعضكم بعضاً بالسرور وكلُّكم يكره أن يستقبل صاحبه بمايكره مخافة أن يستقبله صاحبه بمثله ، فأصبحتم على الغلُّ ونبتت مراعيكم على الدُّ من وتصافيتم على رفض الأحل ، ولوددت أنَّ الله تعالى أراحني منكم فألحقني بمن أحب رؤيته ولو كانحيًّا لم يصابركم ، فإنكان

(۱) آخرج صدره مسلم والبخاری ج ۸ ص ۱۲۷ من حدیث أبی هریرة و أخرجه الترملی ج ۹ ص ۱۹۶ وابن ماجه تعت رقم ۲۹۰ باختلاف فی اللفظ من حدیث أبی ذر.

فيكم خير فقد أسمعتكم ، و إن تطلبوا ما عند الله تجدوه يسيراً ، و بالله استعين على نفسي و عليكم .

و قال عيسى عَلَيْكُ : « يا معشر الحواريتين أرضوا بدني الدانيا مع سلامة الد ين كما رضي أهل الدانيا بدني الد ين مع سلامة الدانيا. وفي معناه قيل : أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا عنه و لا أراهم رضوا في العيش بالداون فاستغن بالد ين عن دنيا الملوك كما استغن الملوك بدنيا هم عن الدين و قال عيسى عَلَيْكُ : « يا طالب الدانيا لتبرا [بها] تركك للدنيا أبرا .

و قال نبيّنا و الله عنه و لتأتينكم بعدي دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النّاد الحطب » (١).

و أوحيالله تعالى إلى موسى تَطَيَّكُم : « ياموسى لا تر كنن الله تيافلن تأتيني بكبيرة هي أشد عليك منها ».

وم موسى برجل و هو يبكي ورجع و هويبكي فقال موسى : يا ربّ عبدك يبكي من مخافتك فقال : «يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه و دفع يديه حتى تسقطا لم أغفرله وهو يحب الدنيا ».

و قال رجل لعلي كَالْتُكُلُم : يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا ، فقال : « وما أصف لك من دار من صح فيها ما آمن ، ومن سقم فيها ندم ، ومن افتقر فيها حزن ، و من استغنى فيها فتن ، في حلالها الحساب ، و في حرامها العذاب » .

وقيل له عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَدَابِ عَلَيْهِ اللهِ عَدَابِ عَدَابِ

<sup>(</sup>١) قال العرائي: لم أجد له أصلا .

<sup>(</sup>٢) و راجع النبج الغطب تعت رقم ٨٢ .

و قال تَلَيَّكُمُ : « إنها هي ستّة أشياء مطعوم و مشروب و ملبوس و مركوب و منكوح و مشموم : فأشرف المطعومات العسل وهو مذقة ذباب ، وأشرف المشروبات الماء يستوي فيه البر" والفاجر ، وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة ، وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرّجال ، وأشرف المنكوحات المرأة وهي مبال في مبال و الله أن المرأة ليزير أحسن شيء منها و يراد أقبح شيء منها ، و أشرف المشمومات المسك وهو دم حيوان » .

## ﴿ فصل ﴾

أقول: و من طريق الخاصة عن أهل البيت عَلَيْهِ في ذم الدُّنيا ما فيه بلاغ لقوم عابدين و سيَّما عن مولانا أمير المؤمنين تَالَيَكُ وناهيك ما في كتاب نهج البلاغة من كلماته تَالِيَكُ في هذا الباب و قد أسلفنا كلاماً له تَالِيَكُ فيه في كتاب العلم من ربع العبادات عند ذكر علامات علما، الآخرة.

وفي الكافي عن أبي عبد الله عَلَيْتُ قال : دخرج النبي وَالْمُونَةُ و هو محزون فأتاه ملك و معه مفاتيح خزائن الأرض فقال : يا على هذه مفاتيح خزائن الأرض يقول لك ربّك : افتح و خذ منها ماشئت من غير أن تنقص شيئاً عندي ، فقال رسول الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ الله الله الله الله الله الله و الذي بعثك بالحق نبياً لقد سمعت هذا الكلام من ملك يقوله في السماء الرابعة حن اعطيت المفاتيح ، (٢).

و عنه عَلَيْكُمْ قال: « من رسول الله والشَّيْكِ بجدي أسك (٣) ملقى على مزبلة ميتاً فقال النبي فقال النبي محابه: كميساوي هذا ؟ فقال النبي فقال النبي فقال النبي فقال النبي فقال النبي فقال النبي نفسي بيده الدُّنيا أهون على الله من هذا الجدي على أهله (٤).

<sup>(</sup>١) لعل العراد أن الدنيا دار من لا دارله غيرها وليس له في الاخرة من نصيب . .

<sup>(</sup>٢) المصدرج ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٣) الجدى : وله المعز في السنة الاولى ، و أسك أى مصطلم الإذنين مقطوعهما .

<sup>(</sup>٤) الكاني ج ٢ ص ١٢٩ .

-414-

و عنه عَلَيْكُمْ قال : «قال رسول الله تَهْمُنْكُمْ : إِنَّ في طلب الدُّ نيا إضراراً بالآخرة و في طلب الآخرة إضراراً بالدُّنيا فأضرُّوا بالدُّنيا فا نَّها أحقُّ بالإضرار، (١).

و عنه عَلَيْكُمْ قال: وقال رسول الله كَالْمُنْكُرُ : مالي و للدُّ نيا وَ ما أنا والدُّ نيا إنَّما مثلي و مثلها كمثل راكب رفعت له شجرة في يوم صائف فقال تحتها ثمُّ راح و تر کیا »<sup>(۲)</sup>.

و عنه يَالِيَكُمُ قال : ﴿ مَا أُعجِب رَسُولَ اللَّهُ وَالْمُؤَكِّدُ شِيءَ مِنَ الدُّنيَا إِلَّا أَن يكون فيها حائعاً خائفاً ،(٢).

و عنه عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ فِي كتاب على عَلَيْكُم إنَّما مثل الدُّنيا كمثل الحيّة ما ألين مسمّها وفي جوفها السمُّ الناقع ، يحذرها الرُّجل العاقل ويهوى إليها الصبيُّ

و عنه عَلَيْكُمُ قال : «كتب أمير المؤمنين عَلَيْكُمُ إلى بعض أصحابه يعظه : أوصيك ونفسى بتقوى من لا يحلُّ معصيته ، ولا يرجى غيره ، و لا الغني إلَّا به ، فإنَّ من اتَّقى الله تعالى عزُّ و قوي وشبع وروى ، ورفع عقله عن أهل الدُّنيا ، فبدنه مع أهل الدُّنيا و قليه و عقله معاين الآخرة فأطفأ بضوء قلبهما أبصرت عيناه من حبِّ الدنيا فقذ وحرامها وجانب شبناتها وأضر والله بالحلال الصافي إلَّا مالابد له منه من كسرة يشد بها صلبه (٥) و ثوب يواري به عورته من أغلظ ما يجد و أخشنه ولم يكن لهفيما لابد منه ثقة ولا رجا. فوقعت ثقته و رجاؤه على خالق الأشيا. فجد واجتهد وأتعب

<sup>(</sup>١) الخبر في الكاني ج ٢ ص ١٣١ و يومي الي أن المتموم من الدنيا ما يضر بامر الاخرة فاما مالا يضر به كقدر الحاجة في البقاء والتعيش فليس بمنموم .

 <sup>(</sup>٢) يوم صائف أى يوم حار و قوله : « فقال تحتها » من القيلولة أى الاستراحة والخبر فيالكاني ج ٢ ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المعدرج ٢ ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) المعدرج ٢ ص ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>ه) الكسر - بالكسر -: القطعة من الشيء البكسور والجمع كسر مثل تعلمة و قطم والمرادكسرة الخبز .

بدنه حتى بدت الأضلاع وغارت العينان فأبدل الله له من ذلك قواة في بدنه وشدة في عقله و ما ذخر له في الآخرة أكثر ، فارفض الدانيا فإن حب الدانيا يعمي ويصم ويبكم ويذل الرقاب فندادك ما بقي منعمرك ولاتقل : غدا و بعد غد فا نما هلك من كان قبلك با قامتهم على الأماني والتسويف حتى أتاهم أمر الله بغنة وهم غافلون فنقلوا على أعوادهم إلى قبورهم المظلمة الضيقة وقد أسلمهم الأولاد و الأهلون فانقطع إلى الله بقلب منيب من رفض الدانيا وعزم (١) ليس فيه انكسار ولا انجزال (٢) أعاننا الله و إيناك على طاعته و وفقنا وإيناك لمرضاته ، (٦).

وعن أبي جعفر علي قال: « قال علي بن الحسين عليه الله أنها قدار تحلت مدبرة و إن الآخرة قدار تحلت مقبلة ، و لكل واحد منهما بنون فكونوا من أبنا مدبرة و إن الآخرة ولا تكونوا من أبنا الدنيا ، ألا وكونوا من الز اهدين في الد نيا الر اغبين في الآخرة ، ألا إن الز اهدين في الد نيا اتخذوا الأرض بساطاً والتراب فراشاً والما في الآخرة ، ألا إن الز الد نيا تقريضاً أنا ، ألا ومن اشتاق إلى الجنة سلاعن الشهوات ، و من أشفق من النار رجع عن المحر مات ، ومن زهد في الد نياها نت عليه المصائب ، ألا إن الله عباداً كمن رأى أهل الجنة في الجنة خلدين و كمن رأى أهل النار في النار معذ بين شرورهم مأمونة وقلوبهم محزونة أنفسهم عفيفة و حوائجهم خفيفة صبروا أياماً قليلة فصاروا بعقبي ((احة طويلة ، أمّا اللّيل فصافون أقد المهم تجري دموعهم على خدودهم وهم يجادون إلى ربهم (۱) يسعون في فكاك رقابهم ، و أمّا النهار فحلما علما ، بررة أتقياء كا نهم القداح قدبراهم الخوف من العبادة (۲) ينظر إليهم الناظر فيقول :

<sup>(</sup>١) عطف على «قلب» . (٢) الانجزال: الانقطاع .

<sup>(</sup>٣) الكافي ج ٢ ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) القرض القطع أى قطعوا أنفسهم من الدنيا تقطيعاً باقلاع قلوبهم عنها (الوافي).

<sup>(</sup>٥)كذاونى فقه الرَّضا ﴿ فصارت لهم العقبي ﴾. (٦) أي يتضرعون ، جار الى الله أي تضرع.

<sup>(</sup>۷) القداح ـ بالكسر ـ : السهم بلا ريش و لا نصل ، شبههم فى نحافة أبدانهم بالاسهم ، ثم ذكر مايستعمل فى السهماعنى البرى وهوالنحت «من العبادة» أىمن كثرتها ان تعلق بالخوف (الوافى) .

مرضى - وما بالقوم من مرض أم خولطوا (١) فقد خالط القوم أمر عظيم منذكر الناد وما فيها » (٢).

وعن عرب بن مسلم بن شهاب قال : سئل علي بن الحسين المنظاء : أي الأعمال أفضل عندالله تعالى و عن عرب بعض الد نيا وإن لذلك لشعباً كثيرة (٢) وللمعاصي شعباً فأول ماعسى الله أفضل من بعض الد نيا وإن لذلك لشعباً كثيرة وكان من الكافرين ، و الحرس به الكبر و هي معصية إبليس حين أبي و استكبر و كان من الكافرين ، و الحرس و هي معصية آدم و حوا حين قال الله تعالى لهما : «كلا من حيث شئتما ولا تقرباهذه الشجرة فتكونا من الظالمين (٤) فأخذا مالاحاجة بهما إليه فدخل ذلك (٥) على ذريتهما إلى يوم القيامة وذلك أن أكثر ما يطلب ابن آدم مالا حاجة به إليه ، ثم الحسد و هي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله ، فتشعب من ذلك حب النساء و حب الد نيا و حب الكلام و حب العلو و الثروة ، فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهن في حب الد نيا فقال الا نبياء والعلماء بعد معرفة فصرن سبع خصال فاجتمعن كلّهن في حب الد نيا فقال الا نبياء والعلماء بعد معرفة ذكك : حب الد نيا رأس كل خطيئة و الدنيا دنيا آن دنيا بلاغ و دنيا ملعونة ، (١).

و عن جابر قال : دخلت على أبي جعفر تَطْيَتُكُمُ فقال : « يا جابر والله إنّي لمحزون و إنّي لمشغول القلب ، قلت : جعلت فداك و ما شغلك و ما حزن قلبك ؟ فقال : يا جابر إنّه من دخل قلبه صافي خالصدين الله شغل قلبه عمّا سواه ، ياجابر ما الدّ نيا و ما عسى أن تكون الدّ نيا هل هي إلّا طعام أكلته أو ثوب لبسته أو امرأة

<sup>(</sup>١) أى ينسبونهم باختلاط العقل والجنون . خولط فلان اى أفسد عقله بما خالطه من المفسدة .

<sup>(</sup>۲) الكاني ج ۲ ص ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) أى ان لبغش الدنيا لشعباً من الصفات الحسنة والاعمال الصالحة و هي ضد شعب المعاصي .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٣٥٠

<sup>(</sup>٥) أى الحرس أو أخذ مالا حاجة به .

<sup>(</sup>٦) الكاني ج ٢ س ١٣٠ .

أصبتها ياجابر: إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنياببقائهم فيها ولم يأمنوا قدومهم الآخرة، يا جابر الآخرة دار قرار و الدنيا دار فنا، و زوال ولكن أهل الدنيا أهل غفلة و كان المؤمنين هم الفقها، أهل فكرة و عبرة، لم يصمهم عن ذكر الله تعالى ما سمعوا بآذانهم ولم يعمهم عن ذكر الله تعالى ما رأوا من الزينة بأعينهم ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك العلم، و اعلم يا جابر أن أهل النقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة تذكر فيعينونك وإن نسيت ذكروك، قو الون بأمر الله قو المون على أمر الله تعلى هوا عبتهم بمحبة ربهم و وحشوا الدنيا لطاعة مليكهم فانوا إلى الله تعالى وإلى محبته بقلوبهم و علموا أن ذلك هو المنظور إليه لعظيم شأنه، فأنزل الدنيا كمنزل نزلته ثم ارتحلت عنه، أو كمال وجدته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء، إنتي إنها ضربت لك هذا مثلاً لأنها عند أهل اللب والعلم بالله كفيي، الظلال، يا جابر فاحفظ ما استرعاك الله من دينه و حكمته و لاتسألن عمالك عنده إلا ماله عند نفسك (۱) فان تكن الدنيا على ما وصفت لك فتحول إلى دار المستعتب (۲) فلعمري لرب حريص على أمر قد شقي به حين أتاه و ذلك قول الله تعالى: « وليمحس الله الذين ولمحق الكافرين» (۱) منوا ويمحق الكافرين، (۲).

و عنه عَلَيْكُمُ قال : « مثل الحريص على الدُّنيا كمثل دودة القرَّ كلَّما ازدادت على نفسها لفيًّا كان أبعد لها من الخروج حتَّى تموت غمَّاً، (٤).

<sup>(</sup>١) الاسترعاء طلب الرعاية و لعل العراد بقوله: ﴿ لا تسألن عمالك عنده › انك لا تعتاج الى أحد تسأله عن ثوابك عندالله أذ ليس ذلك الا بقدر ماله عند نفسك أعنى بقدر رعايتك دينه و حكمه فاجعله المسؤول و تعرف ذلك منه أو المراد لا تسأل عن ذلك بل سل عن هذا فانك انما تغوز بذلك بقدر رعايتك هذا.

<sup>(</sup>۲) « على ما وصفت لك » في المصدر «على غيرما وصفت لك » والشراح تكلفوا في شرحه ولكن في تحف العقول كما في المتن أى بدون لفظة «غير» والمعنى معلوم بدون التكلف . (۳) الكافي ج ۲ ص ۱۳۳ .

<sup>(</sup>٤) البصدرج ٢ ص ١٣٤ .

و عن عبد الله بن القاسم عن أبي عبد الله عَلَيْتُكُمُ قال: « إذا أراد الله بعبد خيراً زهده في الدُّنيا وفقيه في الدِّين وبصره عبوبها و من أوتيهن فقد الوتيخير الدُّنيا و موضد و الآخرة . و قال : لم يطلب أحدُ الحق بباب أفضل من الزُّهد في الدُنيا و موضد للطلب أعدا، الحق ، قلت : جعلت فداك منا ذا ؟ قال : من الرُّغبة فيها ، وقال : إلامن صبّاد كريم فا نّما هي أيّام قلائل ، ألا إنّه حرام عليكم أن تجدوا طعم الإيمان حتى تزهدوا في الدُّنيا » (١).

قال: و سمعت أبا عبد الله عَلَيْكُم يقول: « إذا تخلّى المؤمن من الدّنيا سما و وجد حلاوة حبّ الله و كان عند أهل الدّنيا كأنّه قد خولط و إنّما خالط القوم حلاوة حبّ الله فلم يشتغلوا بغيره. قال: وسمعته يقول: إنّ القلب إذا صفا ضاقت به الأرض حتّى يسمو ، (٢).

و عنه عَلَيْكُمْ قال : « جعل الخير كلّه في بيت وجعل مفتاحه الزّهد في الدّنيا ، ثمُّ قال : قال رسول الله بَالْمُنِيَّةِ : لا يجد الرُّجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لايبالي من أكل الدّنيا » (٣).

و عنه عَلَيْكُ قال : دمن زهد في الدُّنيا أثبت الله الحكمة في قلبه و أنطق بها لسانه و بصره عيوب الدُّنيا داء ها و دواءها ، و أخرجه من الدُّنيا سالماً إلى دار السلام » (٤).

و عنه على قال: «مثل الدنياكمثل ماء البحركلما شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله ، (٥).

و عن أبي إبر اهيم تَالِيَّكُ قال: «قال أبوذر" رحه الله .: جزى الله الدُّنيا عني مذمّة بعد رغيفين من الشعير أتغد ىبأحدهما وأتعشى بالآخر، وبعد شملتي الصوف أتّذر با حديهما و أترد في بالا ُخرى الله عن الله عنهما و أترد با حديهما و أترد في الله عنهما و أثر و با حديهما و أثر و با بالم و با بالم و بالم

<sup>(</sup>١) و (٢) الكافي ج ٧ ص ١٣٠ و ثوله : ﴿سَمَا ﴾ من السنواي العلو ،

<sup>(</sup>٣) و (٤) المعدرج ٢ ص ١٢٨٠

<sup>(</sup>a) و (٦) المعدرج ٢ ص ١٣٤٠

وعن الرِّ مَا تَهُوَّكُمُ قال : « قال عيسى ابن مريم تَهُوَّكُمُ للحواريَّين : يا بني إسرائيل لا تأسوا على ما فاتهم من الدُّنيا كمالا يأسى أهل الدُّنيا على ما فاتهم من دينهم إذا أسابوا دنياهم » (١).

## ﴿ فصل ﴾

قال أبوحامد: في الآثار: قال لقمان: يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها ناس كثير فليكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، و حشوها الإيمان بالله عز وجل وشراعها التوكّل على الله (٢) ، لعلك تنجو وما أراك ناجياً.

و قال بعض الحكماء : إنّك لن تصبح في شي. من الدُّنيا إلَّا وقد كان له أهلُّ قبلك ويكون له أهلُ بعدك ، وليس لك من الدُّنيا إلَّا عشاء ليلة أو غداء يوم ، فلا تهلك نفسك في أكلة ، وصم الدُّنيا و أفطر على الآخرة فإن وأس مال الدنيا الهوى وربحها النّاد .

و قيل لبعض الزّهاد : كيف ترى الدّهر ؟ قال : يخلق الأبدان ، و يجدّد الآمال ، ويقرب المنيّة ، و يبعد الأمنيّة ، قال : فما حال أهله ؟ قال : من ظفر به تعب ، و من فاته نصب ، وقد قيل :

و من يحمد الدُّنيا لعيش يسرُّ. ۞ فسوف لعمري عن قريب يلومها إذا أدبرت كانت على المر. حسرة ۞ و إن أقبلت كانت كثيراً همومها

و قال بعض الحكما. :كانت الدُّنيا ولم أكن فيها ، وتذهب الدنيا ولا أكون فيها ، فلا أسكن إليها ، فا نُّ عيشها نكد ، وصفوها كدر ، وأهلها منها على وجل ، إمَّا بنعمة ذائلة ، أو بليَّة نَازلة ، أومنيَّة قاضية .

و قال بعضهم : منءيب الدُّنيا أنَّها لا تعطى أحداً ما يستحقُّ لكنَّها إِمَّاتزيد وإمَّا تنقص .

<sup>(</sup>١) الكافي ج ٢ ص ١٣٧ وقوله : < لايأسي > الاسي : الحزن على فوت الفائت.

<sup>(</sup>٢) الى هنا أورده الكليني في الكافي ج ١ ص١٦ عن موسى بن جعفرعليه السلام قال : < ان لقبان الخ > .

و قال آخر : ما ترى النعم كأنّها مغضوب عليها قد وضعت في غيرأهلها . و قال يحيى بن معاذ : الدّنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئاً

و قال يحيى بن معاذ : الدّنيا حانوت الشيطان فلا تسرق من حانوته شيئًا عيجيى. في طلبك ويأخذك .

وقال الفضيل: لو كانت الدُّنيامن ذهب يفنى و الآخرة من خزف يبقىلكان ينبغي لنا أن نختاد خزفاً يبقى على ذهب يفنى ، فكيف وقد اخترنا خزفاً يفنى على ذهب يبقى .

و قال أبو حاذم: إِيّاكم و الدُّنيا فانَّه بلغني أنَّه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظماً للدنيا فيقال: هذا عظم ما حُقْره الله .

وقال ابن مسعود : ما أصبح أحدُّ من الناس إلَّا وهوضيف وماله عارية ، فالضيف مرتحل والعارية مردودة ، وقد قيل :

و ما المال والأهلون إلا وديعة ه و لابدً يوماً أن تردُّ الودايع و زارت رابعة أصحابها فذكروا الدُّنيا فأقبلوا على ذمَّها فقالت لهم : اسكنوا عنذكرها فلولا موقعهامن قلوبكم ما أكثرتم منذكرها ، ألامن أحبُّ شيئاً أكثر من ذكره . و قيل لإبراهيم بن أدهم :كيف أنت ؟ فقال :

نرقّع دنیانا بتمزیق دیننا ه فلا دیننا یبقی ولا ما نرقّع فطویی لعبد آثر الله ربّه ه و جاد بدنیاه لما یتوقّع

وقيل :

أدى طالب الدُّ نيا وإنطال عمره ١٥ ونال من الدُّ نيا سروراً وأنعما

كبان بنى بنيانه فأتمه الله المتوى ما قد بناه تهدُّ ما وقيل أيضاً :

و قال لقمان لأبنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً ولاتبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً .

و قال مطرف بن الشخّير <sup>(۱)</sup>: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك و لين رياشهم ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم<sup>(۲)</sup> وشرّ منقلبهم .

و قال ابن عبّاس: إِنَّ الله جعل الدَّ نيا ثلاثة أجزا.: جز. للمؤمن، و جز. للمنافق، وجز. للكافر، فالمؤمن يتزوَّد، والمنافق يتزيّن، والكافر يتمتّع.

و قال بعضهم: الدُّنيا جيفة فمن أراد منها شيئاً فليصبر على معاشرة الكلاب ومبارشتهم ، وقيل:

يا خاطب الدُّنيا إلىنفسها المُّنيا إلىنفسها المُّنيا إلىنفسها المُّنيا المُنيا المُناتم المُّاتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُّناتم المُناتم المُن

و قال أبو الدُّرداء : من هوان الدُّنيا على الله أنَّه لا يعصى الله إلَّا فيها ، ولا بنال ما عنده إلَّا بتركها ، وقيل :

وما النَّاس إِلَّاهالك وابن هالك ه و ذو نشب في الهالكين غريق إذا امتحن الدُّنيالبيبُ تكشُّفت ه له عن عدو في ثياب صديق

وقيل :

يارا قد اللّيل مسروراً بأوله الله إن الحوادث قديطر قن أسحارا أفنى القرون الّتي كانت منعمة الله كر الجديدين إقبالاً وإدبارا يا من يعانق دنيا لابقاء لها الله يمسي و يصبح في دنياه سفارا

هلا تركت من الدنيا معانقة الله حتى تعانق في الفردوس أبكارا

إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها ٥ فينبغي لك أن لا تأمن النّادا

و قال أبو أمامة الباهلي : لما بعث النبي مَلَمُونَكُو أتت إبليس جنوده فقالوا : قد بعث نبي وأخرجت أمّة ، قال : يحبّون الدُّنيا ؟ قالوا : نعم ، قال : إن كانوا يحبّونها ما أبالي أن لايعبدوا الأوثان ، و إنّما أغدو عليهم و أدوح بثلاث : أخذ المالمن غيرحقه ، وإنعاقه في غيرحقه ، وإمسا كه عن حقه ، والشر كلممن هذا نبع.

<sup>(</sup>١) الظاهر هو مطرف بن عبدالله بن الشغير .. بكسر الشين و شد الغاه .. .

<sup>(</sup>٢) الظمن \_ بالظاء المعجمة \_ : الارتبعال •

و قيل: اتَّقوا السحَّارة فا نُّها تسحر قلوب العلماء ـ يعني الدُّنيا ـ .

و قال وهب: في بعض الكتب: الدُّنيا غنيمة الأكياس و غفلة الجهّال لم يعرفوها حتَّى خرجوا منها فسألوا الرُّجعة فلم يرجعوا .

و قال لقمان لابنه: يا بني ً إنَّك استدبرت الدُّنيا من يوم نزلتها و استقبلت الآخرة ، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها .

و قال بعضهم : عجباً لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح ، و عجباً لمن يعلم أن الناد حق كيف يضحك ، وعجباً لمن يرى تقلب الدنيا بأهلها كيف يطمئن إليها وعجباً لمن يعلم أن القدد حق كيف ينصب ؟.

و قدم على معاوية رجل من نجران عمر، مائتا سنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها ؟ فقال : سنيات بلا، ، و سنيات رخا، ، يوم بيوم و ليلة بليلة ، يولد ولد ويهلك هالك فلولا المولود لبادالخلق ، ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها ، فقال له معاوية : سل ماشئت قال : عمر مضى فترد أو أجل حضر فتدفعه ، قال : لاأملك ذلك ، قال : لا حاجة لى إليك .

و قال بشر : من سأل الله الدُّنيا فا نَّما سأله طول الوقوف بين يديه .

و قال أبوحازم : ما في الدُّنيا شي. يسر ُك إِلَّا و قد أَلزق الله به شيئًا يسو.ك.

وقال آخر: لاتخرج نفس ابن آدم من الدُّنيا إِلَّا بحسرات ثلاث: إنَّه لم يشبع ممَّا جم ، ولم يدرك ما أمل ، و لم يحسن الزُّاد لما يقدم عليه .

و قيل لبعض العباد: قد تلت الغنى ، فقال : إنَّما نال الغنى من عتق من رقٌّ الدُّنيا .

وقال أبوحازم: اشتدَّت مؤونة الدُّنيا والآخرة، فأمَّا مؤونة الآخرة فإنتك لا تجد عليها أعواناً، و أمَّا مؤونة الدُّنيا فإنتك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلَّا وجدت فاجراً قد سبقك إليه.

و قيل لحكيم : الدُّنيا لمن هي ؟ قال : لمن تركها ، فقيل له : والآخرة لمن هي ؟ قال : لمن طلبها .

و قال حكيم : الدُّنيا دارخراب وأخرب منها قلب من يعمرها ، والجنَّة دار عران وأعمر منها قلب من يطلبها .

وقال إبراهيم بنأدهم لرجل: أدرهم في المنام أحبُ إليك أم دينار في اليقظة؟ فقال ديناد في اليقظة، فقال كذبت لأنَّ الذي تحبَّم في الدُّنياكا نَّك تحبَّم في المنام و الذي تحبَّم في الآخرة كأ نَّك تحبَّم في اليقظة.

و قال يحيى بن معاذ: العقلا، ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه .

و قال أيضاً : الدُّنيا بلغ من شؤمها أن تمنيك لما يلهيك عن طاعة الله فكيف الوقوع فيها .

و قيل: من أقبل على الدُّنيا أحرقته نيرانها يعني الحرس حتى يصير رماداً و من أقبل على الله فعلى الله فعلى الله على الله ع

انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس أوّلها « بيان المواعظ في ذمّ الدّ نيا وصفاتها »

## فهرست ما في هذا المجلد

| الموضوع                                                        | الصفحة |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| كتاب شرح عجائب القلب.                                          | ٣      |
| بيان معني النفس والروح والعقل والقلب و المراد بهذه الأسامي .   | ٤      |
| بيان جنود القلب .                                              | ٨      |
| بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة .                            | 11     |
| بيان خاصية القلب للإنسان .                                     | ١٣     |
| بيان مجامع أوصاف القّلب وأمثاله .                              | 1.4    |
| بيان مثال القلب بالإضافة إلى العلوم خاصّة .                    | 74     |
| بيان حال القلب بالأضافة إلى العلوم .                           | 79     |
| بيان الفرق بين الا إِلَهَام والتعلُّم .                        | ٣٣     |
| بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس .                          | 44     |
| بيان شواهد الشرع على صحّة طريق أهل المجاهدة .                  | 23     |
| بيان تسلُّط الشيطان على القلب بالوسواس ومعني الوسوسة .         | ٤Y     |
| سلطنة الشيطان سارية على العروق ومحيطة بالقلب .                 | 61     |
| تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب .                                | ٧٥     |
| فصل ـ العلاج في دفع الشيطان .                                  | ٦Y     |
| فصل ـ الداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد اوشياطين مختلفة . | ٧.     |
| فصل ـ كيف يتمثّل الشيطان لبعض الناس دون بعض .                  | 74     |
| ما يؤخذ العبد به من وساوس القلوب وما يعفى عنه وما لايؤاخذبه.   | ٧٣     |

| الموضوع                                                     | الصنحة |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| -<br>هل يتصوَّر أنينقطع الوسواس بالكليَّة عند الذكر أم لا . | ٧٨     |
| سرعة تقلُّب القلب و انقسام القلوب في التغيُّر والثبات .     | ٨١     |
| كتاب رياضة النفس                                            |        |
| تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب .                         | AY .   |
| بيان فضيلة حسن الخلق ومذمَّة سو. الخلق .                    | ٨٨     |
| بيان حقيقة حسن الخلق وسو. الخلق .                           | ٩٤     |
| بيان قبول الأخلاق للتغير بطريق الرِّ ياضة .                 | 99     |
| بيان السبب الَّذي به ينال حسن الخلق على الجملة .            | 1.8    |
| بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق .                       | ۱.۸    |
| بيان علامات مرض القلب وعلامات عوده إلى الصحَّة .            | ۱۱.    |
| بيان طريق الّذي به يعرف الا نسان عيوب نفسه .                | 117    |
| بيان شواهد النقل من أرباب البصائر .                         | 118    |
| بيان علامات حسن الخلق .                                     | ١٢٠    |
| بيان الطريق في رياضة الصبيان في أوُّل النشو                 | 178    |
| بيان شروط الإرادة ومقدّمات المجاهدة .                       | ۸۲۸    |
| كتاب كسر الشهوتين                                           |        |
| شهوة البطن والفرج .                                         | 188    |
| بيان فضيلة الجوع وذم" الشبع .                               | 127    |
| بيان فوائد الجوع وآفات الشبع .                              | 108    |
| بيان طريق الرِّياضة في كسر شهوة البطن .                     | 177    |
| بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس .         | \Y\    |
| آفة الراياء المتطراق إلى من يترك أكل الشهوات أو يقلل الأك   | ۱۷٤    |

| الموضوع                                                   | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| القول في شهوة الفرج .                                     | 177    |
| بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله .                 | 144    |
| ببان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين .                   | 140    |
| كتاب آفات اللسان                                          |        |
| إنَّ اللَّسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة .   | ١٩.    |
| بيان عظم خطر اللَّسان وفشيلة الصمت .                      | 198    |
| ما سبب هذا الفضل الكثير للصمت .                           | 194    |
| آفة الكلام في ما لايعنيك .                                | 199    |
| آفة فضول الكلام .                                         | 7.4    |
| آفة الخوض فيالباطل .                                      | ۲.٦    |
| آفة المرا. والمجادلة .                                    | ۲.٧    |
| آفة الخصومة .                                             | 711    |
| آفة التقمُّر في الكلام بالتشدُّق وتكلُّف السجع والفصاحة . | ۲۱۳    |
| آفة الفحش والسب" وبذاءة اللَّسان .                        | ۲۱۵    |
| آفة لمن الحيوان والجماد والإنسان .                        | 414    |
| آفة الغنا، والشعر .                                       | 377    |
| آفة المزاح .                                              | 741    |
| آفة السخريَّـة والاستهزاء .                               | 747    |
| آفة إفشاء السر".                                          | 777    |
| <b>آفة الو</b> عد الكاذب ·                                | 777    |
| آفة الكنب في القول و اليمين .                             | 744    |
| بيان ما رخُّص فيه من الكنب ،                              | 727    |
|                                                           |        |

الموضوع

الصفحة

| And the second s |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| بيان الحذر من الكذب بالمعاريض .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 787      |
| آفة الغيية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲0٠      |
| <br>بيان معنى الغيبة وحدًّ ها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400      |
| بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللَّسان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Yox      |
| بيان الأسباب الباعثة على الغيبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 771      |
| بيان العلاج الّذي به يمنع اللّسان عن الغيبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 377      |
| بيان تحريم الغيبة بالقلب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>۲</b> |
| بيان الاعذار المرخَّصة في الغيبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲٧.      |
| بيان كفادة الغيبة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۷۳      |
| آفة النميمة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 440      |
| بيان حدٌّ النميمة وما يجب في ردٌّ ما .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YYY      |
| آفة كلام ذي اللَّسانين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۸.      |
| آفة المدح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,7      |
| بيان ما على الممدوح .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37.7     |
| آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440      |
| آفة سؤال العوام عن صفات الله وعن كلامه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YAY      |
| كتاب آفات الغضب و الحلد و الحسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الغضب شعلة من نار اقتبست من نار الله الموقدة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 474      |
| بيان ذم الغضب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44.      |
| بيان حقيقة الغشب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 490    |
| بيان أن " الغضب عل تمكن إذالته بالرياضة أم لا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799      |
| بيان الأسباب المهيّجة للغضب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲٠٤      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

| الموضوع                                                       | الصفحة                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| بيان علاج الغضب بعد هيجانه بالعلم والعمل .                    | ۳.0                      |
| فضيلة كظّم الغيظ .                                            | ٣٠٨                      |
| فضيلة الحلم .                                                 | ٣١.                      |
| بيان القدر الَّذي يجوز الانتصار والنشفِّي به من الكلام .      | 410                      |
| القول فيمعني الحقد ونتايجه وفضيلة العفو و الرُّ فق.           | 414                      |
| فضيلة العفو .                                                 | ٣١٨                      |
| فضيلة الرِّ فق .                                              | 477                      |
| ذمٌ الحسد وحقيقته و أسبابه و معالجته وغاية الواجب في إذالته . | 8770                     |
| بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه .                      | ٣٣.                      |
| بيان أسباب الحسد والمنافسة .                                  | 440                      |
| بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأ قران .              | ۸۳۲                      |
| بيان الدُّوا. الَّذي به ينفي مرض الحسد عن القلب .             | 737                      |
| بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب .                     | <b>718</b> A 3 <b>37</b> |
| كتاب ذم الدنيا                                                |                          |
| في ذمِّ الدنيا وغوائلها وآفاتها .                             | <b>701</b>               |
| بيان ذم " الدنيا من كلام أبي حامد وطريق العامّة .             | <b>7</b> 07              |
| بيان ذم الدنيا من طريق الخاصّة .                              | ٣٦٢                      |
| فصل ـ نقل الآثار في ذمِّ الدنيا .                             | 411                      |
|                                                               |                          |





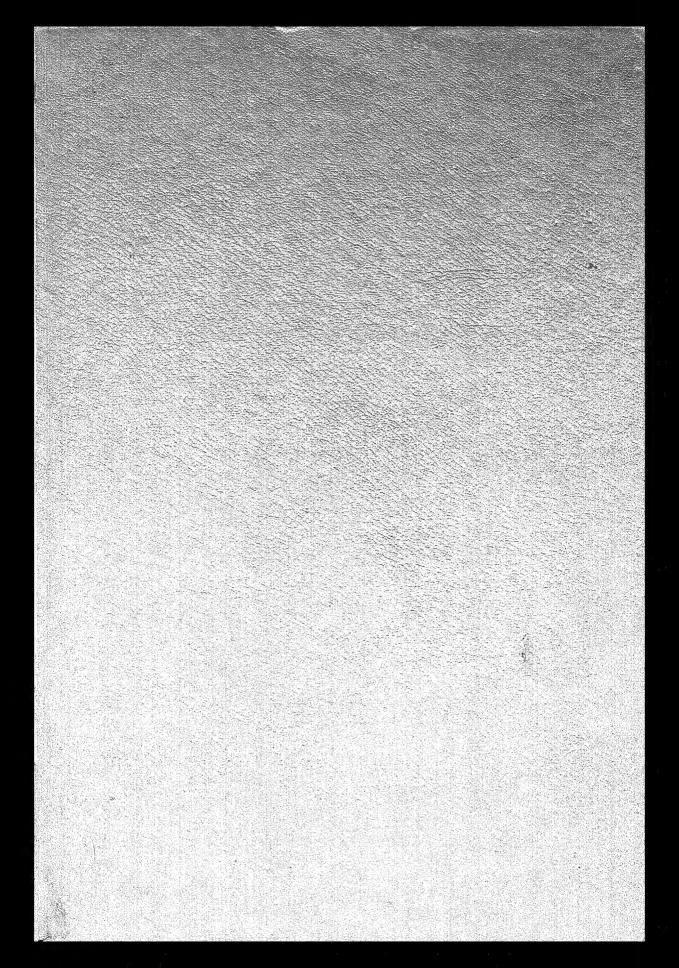